



امِثاده القاضوأي الحسَنْ عَبُدال جَبَار الأسدآبادي المنوفر سينة ٤١٥ هجرية

الثَّرَعيَّات

أشرف على إحيائه دكتور طه حسين

# بستسم مندارجمز إرجيم

#### من معالم هذه النسخة :

۱ — الكتاب مقسم الأجزاء إلى أقسام؛ وهذا الجزء المحسوب السابع عشر، يبدأ من وسط القسم النالث من أقسامه ، وينقص منه القسم الأول كله، والقسم الثانى كله؛ وشيء من القسم النالث ، يمكن القول بأنه ليس كثيرا، إذا لوحظت صفحات الأقسام الأحرى، من الرابع في بعده . .

وتسمى أقسام الجدر، الواحد أجزاء مرارا؛ ولانلتزم أواخر الفصول في همده التجزئة ؛ بلكثر ما يبسدأ الفصل في جزء ، ويتم في جزء ، ، وهو ما يبرر تقدير أنها تجزئة نسخ لا تجزئة المؤلف ، ، ويوضع لكل جزء فهرس في أقله ،

٣ -- اللوحات الباقية بعد هذا النقص متصلة السياق ، واحدة في الموضوع لا لوحة ١٦٩ بصفحتها (١، س) فإنها فيما يتضح من السياق مقحمة على هــذا الجذء، وليست منه سياقا ولا موضوعا، وربما كانت ناقصة من جزء آخر من أجزاء كتاب المغنى نفسه، فهي كلامية الموضوع، ومن أسلوب المؤلف .

٣ -- انتابع اللوحات البافية حتى اللوحة رقم ٢١٨ ، فلا ينتهى بها الفصل المعقود عن ورود التعبد بخبر الواحد ، بل يبدو في السطر الأخير من صفحة † من هذه اللوحة أن الكلام مستمر .

ولا ينتهى بهاكذلك القسم - أو الجزء - الرابع عشر من أقسام - أو أجزاء - هذا الجزء السابع عشر من الكتاب المغنى؛ ويدل على عدم الانتهاء، ما بين يدى هذا الفسم من الفهرست الذي يوجد في أول كل قسم م فتبق حسب ذلك الفهرس

## أبو سلوم المعتسزلي

موضوعات ليست في الذي بأيدينا من هدذا الجزء . . فه ل بقيت بعدها أقسام أخرى منه؟ وما عددها إن كانت؟ . . هذا ما لا نملك حتى اليوم عنه جوابا و بذلك يكون هذا الجرزء من المغنى ناقصا من أوله قسمين و بعض الثالث ، .ن أقسام يذهب الواحد منها — حسبا في الأقسام التي بأيدينا — بعشرين لوحة — من صفحتين — أو أزيد من ذلك أحيانا . كما هو ناقص من آخوه ما لا يدلنا بتقديره الا بضرب من الحدس الصرف ، يقوم على أساس غير منضبط ، هو ما رأينا في تجزئة المغرب من الحران أجزائه بين لوحات يصل أكثرها إلى ما فوق المائتين في تجزئة المغرف، ودوران أجزائه بين لوحات يصل أكثرها إلى ما فوق المائتين و ينتهى أقاها إلى ما دون المائتين بقليل ، كما في الجزء الخامس عشر مثلا . فعلى هذا الحدس غير ذي الأساس، قد يقارب نقص هذا الجزء مائة لوحة أو نحوها ؛ هذا الحدس غير ذي الأساس، قد يقارب نقص هذا الجزء مائة لوحة أو نحوها ؛

### ۽ – موضوع هذا الحزء :

الكتاب المغنى في أبواب التوحيد والمدل موضوعه الواضح هو: أحد الأصلين وهما في تعبير القدامى: أصل الاعتقاد، وأصل العمل، والأول هو علم الكلام سالتوحيد — والنانى هو علم أصول الفقه ، ، فالمغنى — كما يتضح من تسميته سد في الأصل الأول وهو الاعتقاد؛ أو أصول الدين؛ وهذا الجزء السابع عشر منه يحمل في الأصل الثانى وهو: أصول في المصورة عنوان: « الشرعيات من المغنى» فهل هو في الأصل الثانى وهو: أصول الفقه، أو أصول العمل؟ هذا ما جرت به الألسنة بين العاملين في تحقيق المغنى ، . لكن قاضى القضاة، وغم تسمية هذا الجزء «الشرعيات» — وقد تكون هذه التسمية لمد هنو سيحرص في غير موضوع من ذلك الجزء السابع عشر على تقرير أنه ترك له همو — يحرص في غير موضوع من ذلك الجزء السابع عشر على تقرير أنه ترك له همو — يحرص في غير موضوع من ذلك الجزء السابع عشر على تقرير أنه ترك له همو المنائل من الإجماع، والقياس، والاجتهاد وما ألم به من أبحاث العموم همذه المسائل من الإجماع، والقياس، والاجتهاد وما ألم به من أبحاث العموم

والخصوص، والأمر والنهى ونحوها في هذا الجزء، وبين تناولها في كتب أصول الفقه، ولعل من أبين عباراته في التفريق بين تناول هذه الشرعيات في كتاب مفرد لعلم الكلام، وبخاصة الكلام الاعتزالي في التوحيد والعدل، وبين تناولها في أصول الفقه قسوله « و إنما نذكر في هذا الموضوع جمل القول في الأدلة، لأن الغرض بيان ما يعرف به الأحكام في الوعد والوعيد، دولن تقصى القول في أصول الفقه » — لوحة ١٠٨ من المصورة، وهي ص ١٠٢ من هذا المطبوع.

وقوله كذلك: «.. و إنما نذكر الآن جمل الأدلة، لوقوع الحاجة إليها في باب معرفة أصول الشرائع، والوعد والوعيد، والأسماء والأحكام، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والإمامة؛ لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية، فلا بدّ من بيان أصولها » — اوحة ٤٨ ب من المصوّرة، وهي ص ١٠٣ من المطبوع — .

وبأمثال ذلك من عباراته و إشاراته مرات في أثناء هذا الجزء ندرك أن وضوع هذا الجزء هو ما يلتني فيه «الأصلان» اللذان سماهما الأقد ون : أصل الاعتقاد ، وأصل العمل . . أو أصول العقيدة ، وأصول الفقه . . يعرض فيه قاضى القضاة لهذه الناحية مبينا صلة أصول الفقه — أصول العمل — بأصول الاعتقاد ، وهذا ما بينه قسوله : و إنما يذكر في هذا الكتاب ما يجرى مجرى الأصول . . وكذلك تستبين صلة هذه الشرعيات العملية بالكلاميات الاعتقادية ، التي وضع لها الشيخ كتابه «المنهي في أبواب التوحيد والعدل » ؛ وألف مع ذلك كتابه « النهاية في أصول الفقه » الذي يذكره في هذا المغنى — لوحة ، وهي ص ١١٥ من هذا المطبوع — .

و يكون هذا الجزء صنفا غير كثير ولا شائع فى تناول الأصول العليا لأبحاث أصول الفقية من حيث التفاؤها مع أصول المقيدة : بتناول ما قد مجمل أصحاب أصول الفقه القول فيه ، أو يتركون التعرّض له أحيانا ، و يدع النفصيل لمكانه من تناول أصحاب الفقه وأصوله .

# بست ما مندالرحمن ارضيم

لوحتا إ و ب – أول المصورة – مطموستان لا يقرأ منهما إلا كلمات أوجمل منقطعة ، منها :

فإن قال : إن العلم بمراده

ضرورية لأنا نعلم اختلاف الناس في وفي صفاته ونعلم الحاجة في ذلك إلى الاستدلال، فلا فرق بين من قال فيها إنها ضرورية، وبين من قال ذلك ولا فرق بين هـذا القول، وبين القول بأن أفعال العباد كلها ضرورية من قبله تعالى، وفي ذلك (1) العباد أو التعبد التي كان قولهم قد تقدّم في جميع ذلك (2) فساد قولهم.

(١) غير تكنة الفراءة في الأصل .

-4 >

(٣) تشقيه الكلمة بالتي، ومتى، وحتى .
 (٤) كلمة ضائمة .

وقد ألزمهم شيوخنا رحمهم الله القــول بأنه جل وعن لا بدّ من أن يضطرنا إلى العلم بأنه فعل الآلام ومراده . (۱۱) والمصلحة لأن في الألم إذا وقسع يصح أن يكون قبيحا وحسنا ، فلا يدل وقوعه على الوجه الذي أراد القديم تعالى أن يفعله عنه .

ومنى قالوا : إنه تعمالى إذا ثبت أنه حكيم أمكن أن يعلم أنه فعمل الآلام على الوجه الذي يحسن وذلك يغنى عن الاضطرار .

قبل لهم : فقولوا بمثله فى خطابه تعالى لأنه و إن كان مما لا يدل كدلالة الأفعال فقد يصبح أن يدل على الوجه الذى ذكرناه من دلالة الآلام وألزموهم ألا يدل الخاص من خطابه ، كما لا يدل العام لمثل العالمة التى ذكروها ، حتى ذكروها ، الكذب على الله تعالى الله سبحانه عن ذلك علوا كبيرا فى خطابه فذكروها ، الكذب على الله تعالى الله سبحانه عن ذلك علوا كبيرا فى خطابه إذا لم يقع العالم الضرورى ، ومتى قالوا : إنه يدل و إن لم يقع الاضطرار على أنه صدق وجب بمثله أرن يقال : إنه يدل على المدراد الذى وضع فى اللغة له ، كلان الطريقة فى أحدهما كالطريقة فى الآخر ، ومتى قالوا : إنه او دل على مراده إذا وقع منا .

قبل لهم : أفليس وقوع الآلام من لا يدل على أنه حسن ، ولا على الوجه الذي يحسن له ، ولم يمنع ذلك من كونها دالة على ذلك إذا وقعت منه تعالى من حيث تقدم العلم بحكته ، وأوجب ذلك صرف هذا الفعل إلى الوجه الذي يحسن دون الوجه الذي يقبح ، فكذلك القول في الخطاب الذي تقدم فيسه المواضعة ، لأن المواضعة في الخطاب الذي تقدم فيسه المواضعة ، لأن المواضعة في الخطاب الذي التقصيص بدخول الأعراض وسائر .

فإن قالوا : إنه تمالى يضطر إلى المراد الأن الخطاب ليس بدلالة ولابد من معرفة المراد الله من الاضطرار، و إلا لم تحصل المعرفة وليس كذلك في كونه قادرا أو عالما، لأن الأدلة على ذلك صحيحة المعايمة على الاضطرار.

قبل له : إذا ثبت بما قدّمناه أن ذلك يصح فهذه التفرقة ساقطة لأنها مبدية على أنه تعالى (٥) أن نختار في أحدهما خلاف ما نختاره في الآخر (٢) على أنه تعالى أن العلم بذاته (٧) أن يصح كون (٨) بمراده ضرورة . ثم قولوا : إنه تعالى يختار (٩) إلى ذلك ، فأما ونحن نمتنع مر. صحته فالذي أوردتموه (١٠٠) له .

و بعدد ... فإنكم بنيتم ذلك على أن الخطاب لا يدل (١١) على كونه قادرا وعالماً ، وقد بينا (١٢) أنه يدل ، وإن كان وجه دلالته (١٢) على كونه قائما وقادراً .

(١٥) أفقد بينا في ذلك من قبل مايغني عن الإعادة . وذلك أن

 <sup>(</sup>۱) كلمنان لا تقرران . (۲) نحو خمس كذات بعضها ما حل ر بعضها عسر القراءة جدا .

<sup>(</sup>٣) نحو أرج كلمات لا يظهر سُها إلا الكلمة الثانية رهى ﴿ هَذَهِ ﴾ •

 <sup>(</sup>۱) كلة شائمة .
 (۲) كله شائمة .

 <sup>(</sup>٣) كلة سافط أكثرها .
 (١) كلة ضائع أكثر هروفها .

 <sup>(</sup>٥) كلمة ضائمة .
 (٦) كلمة سفط بعض حروفها ور بما كانت «فدين».

 <sup>(</sup>٧) كلة غير مكة الفراءة مع ظهور رسمها ٠ (٨) كلة ضائمة ربما كانت « السلم » ٠

<sup>(</sup>٩) كلمنان ماحلتان لا تدمل قراءتهما ٠ (١٠) كلمة ساقطة ٠

<sup>(</sup>١١) كلة ماحلة، وبعدها كلينان لاتسهل قرامتهما . (٢٢) كلينان غير مقرو.تين .

<sup>(</sup>۱۳) نحو تلاث كلبات ماحلات . (۱۴) نحو خمس كلبات منائمات.

<sup>(</sup>١٥) نحوأربع كلمات ما بين ماحلة وطائمة .

و بعد ... فإنا نقول في الخطاب لوجه الذي قلنا إنه يدل عليه، و إنما يجب في الدلالة إذا وقعت أن تستمر في كل موضع الذي قلنا إنه يدل عليه، و إنما يجب في الدلالة إذا وقعت ان تستمر في كونها دلالة دون جنسها إذا وقعت على الوجه الذي تدل عليه ، لأنه المعتبر في كونها دلالة دون جنسها وسائر أوصاف وجودها ، لا على هـذا الوجه بمـنزلة وجود ما يخالفها في الحنس في أنه لا يقدح في كونها دلالة .

فإن قالوا: إنا لا نوجب الاضطرار في كل خطاب، لأنه ينقسم عندنا، ففيه ما لا يحتمل كالفاظ العموم، ما لا يحتمل كالفاظ العموم، ما لا يحتمل كالفاظ العموم، والألفاظ المشتركة، فلو لم نقل فيا حل هذا المحل: إنه تعالى يضطر إلى العلم بمراده لأدى إلى أن لا يعرف مراده أصلا، وليس كذلك الخطاب الخاص، لأنه يدل كذلالة الأفعال على كون فاعلها قادرا عالميا.

قيل لهم : قد بينا أن الاضطرار مع تكليف العلم بذاته لا يصح أصلا ، فلا وجه لهذا الكلام ، فقد كان يجب على هذا القول لو لم يصح أن يدل تمالى على مراده بالعموم وغيره أن لا يحسن أن يكلفنا أصلا ، لأن جواز التكليف فيه يؤدى إلى أحد أمرين فاسدين : إما أن يضطرنا إلى المعرفة بذلك دون المعرفة بذاته وذلك عال ، أو يضطرنا إلى المعرفة بذاته أيضا ، وسائر المعارف وذلك يقبح لما قدمناه في باب المعارف ، لأنه لا يمكن أن يقال : إنه تعالى يكلفنا العبادة ولا يعرفنا مراده منها ، لأن ذلك تكليف ما لا يطاق .

و بعد ... فقد كان يجب على هدذا القول أن لا يخاطبنا بالعموم ، بل كان يجب أن يحط بدلا منه الخصوص و إن طال ، لأنه تعمالي قادر على أن يدل

بالخصوص على كل الأمور التي دل بالعموم عليهــا ؛ على أنا قــد بينا أن العموم كالخصوص في أنه يدل، وفي أنه قد وقعت المواضعة عليه على ما نقوله، فلا تصح تفرقتهم بينهما ؛على أنا قد بينا أن دخول الاحتمال في العموم إن أوجب أن لا يدل، وأن يضطر تغاير المعرفة بفعل التأكيد أو غيره ، وذلك يوجب مثله في الخصوص لأن الاحتمال قد يدخله ، و إن كان دخــول الاحتمال في العموم أكثر ، وذلك لا يوجب تميزه منه، كما أن بعض الخصوص يدخله من الاحتمال ما لايدخل غيره وأن يمنع ذلك من كونه دالا ، وهــذا بمنزلة الآلام التي إذا وقعت بغير المكاف كان احتمال الشبه في قبحها أكثر من احتمال ذلك إذا وقعت بالمكانف ، ولم يمنع من أن الكل سواء إذا فعله تعالى في أنه يدل مع المعرفة بحكمته على أنهـــا حسنة، وعلى وجه حسنها، فكذلك القول فيما ذكرناه من الخطاب ، على أن الذي تعلقوا به من الاضطرار يوجب القول بأن من لم يضطره إلى مراده بالعموم و بكون معذورا غير محجوج، لأنه لا طريق له إلى أن يعرف مراده تعمالي بذلك العموم ولا بغيره و إنما / الطريق إلى ذلك الاضطرار فيمن لم يحصل ذلك فيه، فيجب أن لا يكون متعلقا للعبادات التي يدل العموم عليها ويقتضيها ، وإذا لم يكن مكلفا لفقـــد العلم والتمكن منـــه فيجب أن يكون معذورا ، وهـــذا يوجب أن يقولوا فيمن خالفهم في العموم إنه معذور في أن لا يقول بالصواب ولا يعلمه ولا يعمل به ، ولافرق بين هذا القول، وبين القول في كل من خالف في المذاهب أنه معذور غير محجوج ويلزمهم مثل ذلك في الخطاب الخاص، وفي كل المعارف، على الحد الذي ذكرناه؛ وهُذَا يجب أن يعذروا الكفار فضلا عن أهل الملة .

ومتى قالوا : إن الجميع قسد عرفوا الصواب من ذلك ، و إن جحدوه نقسد ادعوا علينا ما يعلم خلافه ، فهم كأصحاب المعارف إذا ادعوا أن كل الخلق يعرفون

 <sup>(</sup>۱) أربع أو خمس كلمات ماحلة .
 (۲) من قوله و إنما إلى وقعت ، قرئ اجتهاديا .

 <sup>(1)</sup> األم واضح واكن السياق بحتاج الى كلمة «ثل « رعل » قبل هذا .

الحق إذا كانوا عقسلاء مكافين وهذا بهت من قائله ، على أنا قد بينا أن القول بالاضطرار في العموم عبثاً لأن العسلم بالاضطرار في العموم عبثاً لأن العسلم الضروري ، على ما قدمنا القول فيه واجب في الخصوص لاحتماله أنه وجب في العموم ، وهذا يوجب كون القرآن وإنزاله عبنا ، وأن يقال : إنه لا يدل على شيء من الأحكام .

فإن قالوا : إذا كان خطابكم ، وإن كان قــد يضطر المخاطب إلى قصده لا يجب أن لا يكون فيه فائدة فكذلك القول في خطابه تمالى .

قيل لهم : إن خطاب الواحد منا هو طريق معرفة قصده باضطرار كالادراك الذي هو طريق العلم؛ و إنما يصح ذلك لما كان مدركا وخطابه أ مدركا فصح أن يعرف قصده عند ذلك، و ربما يحرف ذلك بالإشارة كما يعرفه بالكلام، و يكون المخاطب مخسيرا بين الأمرين إن علم أن الاضطرار يقع بكل واحد منهما ، وليس كذلك حال خطابه تعالى ، لأنه ممن لا يدرك، ولا نفس الخطاب يكون طريقا للمرفة عندك والعلم الضرورى يغني عن ذلك، ويوجب كونه عبثا، ويصير بمنزلة من بحمل غيره رسالة بالعربية ليؤديها إلى عربي فصيح؛ و يكتب معه رقعة بالفارسية لاطريق لذلك المرسل إليمه إلى معرفته إلا ببيان الرسول، وبيانه يستقل بنفسه ، فإذا كانت الرقعة لافائدة فيها ، لأرب المقصد يحصل بتأدية الرسالة ، فكذلك القول فيما ذكرناه . و إنما نقول : إنه تعالى لا بدّ من أن يخاطب من حيث كان الخطاب عنــدنا دلالة ، ولا بدّ للكلف من الاستدلال من الدلالة والعــلم بها ، و إنمــا نقول : إنه تعالى قد يؤكد ذلك لمــا فيه من تقوية حال الدلالة ، وذلك يحسن لمشــل ما له يحسن نصب الأدلة ، ولا يجب إذا كان. ذلك حسنا أن يدخل التوكيـــد في سائر خطابه ، لأن مايحسن لا يجب وجوده في كل خطاب ،

ولأنه قــد معرض فيه بعض وجــوه القبح ، فيقبح ، كما قلنا في ترادف الأدلة : إنه و إن حسن فقـــد تعرض فيـــه بعض وجـــوه القبح فلا تتزادف ، بل لا يفعل القديم تعــالى الأدلة واحدة ، وغير ممتنع أن يكون التأكيــد فيحسن بهــذا الوجه أيضًا ، لأنه لا يمتنع أرن يكون دخوله أ بمنزلةالدلالة التي تكون مرةخصوصا ومرة عموما بحسب المصلحة ، فلذلك يدخلها التأكيد مرة وتتعرى فيمه أخرى، بحسب المصلحة، فعلى طريقتنا لايجب في الخطاب والتوكيد أن لا يكون له معني، كما ألزمناهم ، ولا يجب أيضًا إذا أفاد التوكيد في موضع أن يكون داخلا في كل موضع ، لأنه تعالى إنمــا يخاطب على حسب المصلحة في هـــذا الباب ، ومـــــ شيوخنا من يقول في النَّاكيد : إنه لا بدَّ عنــد دخوله في الكلام من فائدة زائدة على ما يقتضيه المؤكد من الدلالة على المراد ؛ وفيهـــم من لا يوجب ذلك ، والذي يجب أن يحصل في ذلك ما قدمناه من أنه لا بدّ من كونه مقو يا لحال الدلالة ، ومن كونه مصلحة في النظر في الدلالة ، فأما وجوب فائدة زائدة فلا دليل عليه ، و إن كان لا يمننع في كثير منسه أن يقتضي هذا الوجه ، على ما ذكره شــيخنا أبو على ، رحمه الله ، في التفسير في مواضع من ذلك ؛ وهذه الجملة (١) عما يحتاج إليه في هــذا الباب ؛ ومسقطة سائر ما حكيناه عنهم من السؤال . فلا وجه لتتبعه على التفصيل .

<sup>(</sup>١) كلة غيرواضحة الرمم ، وأقرب ما تقرأ به ﴿ مَدْنِيةً ﴾ .

فتصهتسل

في بيان ما يصير العــام عاما ، والخاص خاصا ، وما يتصل بذلك

قد بينا ما يرجع إلى وضع اللغة في هذا الباب ، ودلانا على أن في الألفاظ ما وضعوه ليعبر به على طريق ما وضعوه ليعبر به على طريق الاختصاص ، والمعبر بلفظة العموم لا يكون قوله عاما إلا بأن يقصد ما وضع له ، فبالقصد الذي ذكرناه ما يتعلق بجيع ما وضع له ، لا لصيغته فقط ، يبين ذلك أنه لو تكلم به وهو لا يعرف المواضعة ولا قصد الطريقة التي وضعوا اللفظة لها لم يكن مفيدا ولا عاما، و يحل ذلك عمل أن يتكام المتكام بذلك قبل وقوع المواضعة لم يكن مفيدا ولا عاما، و يحل ذلك عمل أن يتكام المتكام بذلك قبل وقوع المواضعة لا يقيد عمن عليه ، وقد علمنا أن الكلام لا يفيد ، ولما وقعت المواضعة فكذلك لا يفيد عمن لا يقصد طريقة المواضعة ، يبين ذلك أن الموضوع للعموم قد علمنا أنه يصح أن يفيد به المعوم ، والصفة واحدة ، فلوكان يفيد به المعوم ، والصفة واحدة ، فلوكان للصورته مع تقدم المواضعة يكون عبارة عن جميع ما تناوله اوجب ذلك فيه و إن يفيد بها الخصوص ، وبطلان ذلك يبين أنه يصعر عاما فيا وضع له بالقصد دون الصديغة .

و يبين ذلك : أن الشيء إذا جاز أن يقع على و جهين أو وجوه الإنما يختص عند وجوده بأن يقع على أحدهما بالقصد ، على ما دللنا عليه ، في باب الإفادة عند الدلالة ، على أن الخرر لا يكون خبرا إلا بالإرادة ، فإذا صح ذلك فكانت الصيغة الموضوعة للعموم لمرة وظفصوص أخرى بل لضروب الموضوعة للعموم أن توجد مفيدة للعموم مرة وظفصوص أخرى بل لضروب من الخصوص، فيجب أن يقع عليه عامة إلا بالفصد ، كما لا تقع على سائر وجوه

ألحصوص إلا بالقصد؛ وقد بينا هناك بطلان القول بأن اللفظة تتعلق بما نفيده لشيء يرجع إليها ؛ ودللنا على فساد ذلك بوجوه . و بينا أنه يجب على ذلك بطلان الاتساع والمجاز في الكلام ، إلى غير ذلك مما ذكرناه ؛ فليس لأحد أن يقول : إن لفظة العموم لا يصح أن تكون مستعملة إلا فيا وضعت له فلذاتها و لجنسها التعلق بذلك ، و يستنني عن القصد ، لأن الفصد هو الذي يعلقها بما وضعت له ، ولولا ذلك لحلت محل الكلام المهمل لم يوضع لفائدة .

قيل له : إن الكل يتفق في الحاجة إلى الفصد ، للعال التي ذكرناها ، فإن كان للحقيقة من التأثير ما ليس للجاز، ولما يطابق المواضعة مأ ليس لما يخالفها من وجهة أن ظاهره إذا تجزد دل على ما وضع له ، ولا يدل على الخصوص من الذي هو مجاز فيه ، وكذلك فإنه في باب العموم بصمير المواضعة المتقدمة طريق الاضطرار إلى القصد ، على وجه لا يحصل طريقا عليه في وجه المجاز والمواضعة ، فإذن بدت شاهدا من باب الاضطرار وغائبا في باب الاستدلال ، وذلك ينبه على مقوط ما ظنقته ،

فإن قال : إن كان بالقصد يصير عموما ، فما معنى قولكم : إنه قد وضع ف اللغة للمموم ؟

قبل له : المراد بذلك أنه وضع ليعبر به عن ذلك ، و يفاد به ذلك، ثم المفيد والمعبر لا بدّ من أن يقصد ما وضع له و إلا لم يكن مفيدا له ؛ فلا بدّ من الأمرين،

(۱) يقرأ في الأصل « ان » ولعل ما أثبتاء أنسب تلساق . (۲) « ما » مكسوية مرتبن (ماما) ولعله خطأ من الناسخ . (٣) قد تقرأ « بدر » ولعل « بدت » أشه بالسياق ،

 <sup>(</sup>١) فى الخطومة ﴿ أَسِمَ ﴾ ولعلها باللام أنسب للسياق .

لأن المواضعة او عدمت لم يؤثر هذا القصــد بانفراده ، ولو وجدت وعدم القصد لم يكن هذا الفول عموما من فائله ، و إذا حصلا وقعت الفائدة باللفظة على ماذكرناه .

اليس إذا أراد به الخصوص أيضا فالحال هـذه، من أنه لا بدّ
 من مواضعة وقصد ، وهذا يوجب أن لا فرق بن الحقيقة والحجاز .

قبل له : قد بينا أنه في وجه المجاز يحتاج مع القصد إلى قرينة أو عهد ليقع به الاضـطرار في الشاهد ، وليصح الاسـتدلال على المراد في الغائب ، وليس كذلك في باب الحقيقة .

يبين ذلك : أن الفائل لغيره : عندى عشر رجال يعلم قصده بها إلى العدد إذا أراد الحقيقة، ومتى أراد تسعة يحتاج إلى قرينة أو عهد ليعرف قصده، فلا بد من مزية للحقيقة في باب الاضطرار، وفي باب الاستدلال، وإن كان لا يمتنع في بعض الأحوال أرنب يتفقا في الاضطرار، على حسب موافقة الإشارة للمهارة في بعض الأحوال أرنب يتفقا في الاضطرار، على حسب موافقة الإشارة للمهارة في مذا الباب، وذلك لا يكون إلا في الأمور الظاهرة، دون الخفي الغامض.

فإن قال : أليس هذا القول يقارب قسول المرجئة الذين يقولون في العموم : إنه إنما يكون عموما بالقصد ؟

قبل له : بل همو بعيد من مذهبهم ، لأنهم لا يجعلون مجزده دلالة على أن المتكلم به قصد العموم وأفاده، بل يقواون يحتاج في ذلك إلى دليل غير مجزده، وعندنا أن مجزده دلالة ذلك ؛ وهم إذا ذكروا القصد فإنما يعنون به : أن اللفظة اختصت، وخرجت عن الاحتمال والشركة، ولولا القصد لكان موضوعها موضوع اللفظ المشترك، ولبس كذلك قولنا ، وهذا فرق بين لمن يتدبر .

فإن قال : فيجب <sup>/</sup> على هذا الفول في ألفاظ الخصوص وغيرها مثل ما ذكرتم في العموم .

فإن قال : أفيجب مع القصد إلى الفائدة التي وضعت العيارة لها في اللغة القصد إلى أن يتكلم بمواضعتهما ، ويقصد أن يكون متكلما بلغتهم ؟ فإن أوجبتم ذلك بطل اقتصاركم على الفصد الواحد، و إن استعتم من ذلك لزم إذا كانت الكلمة قد وضعت في اللغة لأمرين مختلفين ، أو متفقين لأن لا يكون المتكلم بأن يكون متكلما بإحدى اللغتين بأولى من أن يكون متكلما باللغة الأخرى .

قبل له : إن المواضعة قد سلفت وتقدّمت، ولا يجوز أن يكون المتكلم باللغة قاصدا إليها وقد صارت ماضية إنما يجب أن يكون علما بها ثم يقصد ما علم من الفائدة التي وضعوا العبارة التي تفيده إذا تكلم بها ، و إن كانت الكلمة قد وضعت في اللغة لأمرين مختلفين صار متكلما بإحداهما إذا أراد الفائدة صار المتكلم بها ، كلنا اللغتين ، إن كان عالما ، لأنه لا فرق بين أن يتكلم بها بإحداهما وبين أن يتكلم بها بالأخرى ، و إنما يخالف حالها إذا كان هذا صفتها لحالها إذا كانت مفيدة لتلك الفائدة في لفة واحدة ، من جهة أن العالم بأى واحدة من اللغتين بصح أن يغيد بها ذلك ، وليس كذلك الحال إذا انفردت باللغة الواحدة أن .

فإن قال : فإن كان لا يجب القصد إلى المواضعة بل يكفى القصد إلى الفائدة مع العلم بالمواضعة فيجب مشل ذلك في حكاية كلام زيد، إذ لا يجب القصد إلى حكاية كلامه و يكفى القصد إلى الفائدة ؟

قبل له : إن الحاك إنما يجب أن يقصد الحكاية ، دون الفائدة ، ولذلك لا يكون كاذبا إذا كان كلام الحكى كذبا ، فهو بالضد مما ذكرناه ، فكأنه يقصد

أن يورد مشل كلام المحكى ، في صورته وصفته ، كما يقصد أن يفعل مثل مشيئته ولا يجب أن يقصد غير ذلك من كونه حاكيا ، وليس كذلك حال المتكلم باللغمة ابتداء ، لأنه يقصد الفائدة دون الحكاية ، فكما يكفى في الحكاية القصد الواحد فكذلك في المتكلم به ؛ على جهة الابتداء ، فلذلك يحتاج الحاكى لكلام المتكلمين الى قصدين ، ولا يحتاج المتكلم بالكلمة الواحدة المتفقة الفائدة ، في لغتين إلى قصدين على ما قدّمنا القول فيه .

فإن قال : فيجب ، إن كان لا يكون عموما إلا بالقصد ، أن يكون الخـبر بالعموم عن الأمور الكثيرة يحصل منه بعددها مر الجرأء القصد ، لأن إرادة الشيء لا تكون إرادة لغيره . وهذا يوجب أن لا يصح منه تعالى أن يخبر بالتواب والعقاب مع دوامهما .

قيل له : إن القصد الذي به يصير الخسير عاما ومتناولا لجميع ما يقع عليسه هو القصد إلى الإخبار عن الجميع ، لا أنه القصد إلى الخبر عنه ألانه لو كان لا يتم ذلك إلا بإرادة الخسير عنه لما صح أن يخبر عرب المساضى ، وسائر ما لا يصح أن يخبر عرب المساضى ، وسائر ما لا يصح أن يريده .

فإن قال : فيجب ، و إن كان القصد يتناول نفس الخــبر ، أن يكون عدد ما هو يخبر عنــه ، لأنه إذا كان الخــبر عن الشيء الواحد يحتاج إلى قصد فكذلك إذا كان الخبر عن أشياء يحتاج إلى قصد بعددها ، و إن كانت متناولة له .

قبل له : إن الصحيح في ذلك عندنا ما ذكره «أبو هاشم» رحمه الله ، آخر أمر، أنه يكفي قصد واحدة، وإرادة واحدة، لأن الخبر يحصل له عند وجود، وجود،

فى تعلقه بما يتعلق به ، فكما لو كان خبرا عن الشىء الواحد لم يحتج إلى قصد واحد، فكذلك إذا كان خبرا عن أشسياء كثيرة ، لأنه فى الحالتين القصد يتناول نفس الخسبر ، و يقع به على بعض الوجوه ، ولذلك يصح من المخسبر أن يخبر عما لانهاية له ، كما [لا] يصح أن يخبر عن المتناهى .

فإن قال : فهلا قلتم : إن الخسر الذي هو العموم نتضاعف أجزاؤه بحسب الهو خبر عنه ، فلا يكون الخسبر عن بعضه خبرا عن سائره ، و إن كان لا يتسيز ، إن كان كذلك بطل قولكم : إن القصد يؤثر في الخبر الواحد ، فيقع به مرة عموما ومرة خصوصا ، لأنا لا نسلم لكم ، وهو عام ، أنه خبر واحد ، بل نقول : إنه إخبار بعدد ما تناوله ، و إن لم يمكن للواحد منا فيه أن يمسيز ذلك .

قبل له : لو كان الأمركما ذكرته لما صح من القادر منا أن يخبر إلا بحسب قدره ، فإذا كانت محصورة / العدد لا يصح أن يخبر إلا عن ذلك القدر[ مرة - (٣) مردود ] بأن الضعيف والقوى سواء فى أنه يصح أن يخبرا عن كل عدد باللفظ الموضوع لذلك دلالة على أن الحروف لا شضاعف، وأنه لا يمتنع أن يكون أقل ما معه يصير خبرا، وهو مع ذلك عام .

وبعد — فلو تضاعفت الحروف لم يكن الكلام إلا خبرا واحدا ، لأنهـــم لم يقيسوا الخـــبر بأنه خبر إلا لصورته ، دون كثرة أجزائه وقلتهـــا ، وذلك يبطل ماذكروه .

~ A/

 <sup>(</sup>۱) مشتبة يمكن أن تقرأ في الأصل كا أثبتناها .
 (۲) قد تقرأ في الأصل كا أثبتناها .
 لوجود نقط فيه مع اعتياد ناسخه عدم النقط في عامة آبته ؟ ولدل ما هنا « اجراء » أشبه بالسياق .

 <sup>(</sup>١) اعتاد الناسخ وضع حلية وسط الكتابة غير المنقوطة تشتبه كثيرا بحرف «لا» ، ولعل ما هنا من
 هذه الحلية ، لأن السياق قد يكون بدون النفي ؟

<sup>(</sup>٢) الكلمة غير واضحة الرمم ؟ •

<sup>(</sup>٣) النص من قوله : مرة إلى قوله بأنَّ غير مستبين في المخطوطة .

و بعد . . فلوكان الأمركما قالوا لم يصبح أن يبنى عليه ما توهموه ، من أن كل خبر يختص بخبر مخصوص ، ويحتاج إلى قصد معين ؛ وذلك لأن المخبر منا لا يمــيز من خبره ما يصبح معه فى القصد ما سألوا عنه ، وإذا لم يصبح ذلك فيجب أن يكون قصده متناولا للجملة ؛ وفى ذلك إبطال القول بالحاجة إلى قصود ، لأن كل واحد منها يسد مسدّ الآخر فيا ذكرناه ، فإذن يعبر الواحد منها عن الجميع .

فإن قال : إن كان القصد الواحد يكنى في الخبر العام فيجب مثله في الأص \_\_\_\_\_\_ إذا كان عموما .

قيل له : إن الأمر إنما يكون أمرًا لإرادة ، فإذا كان عاما صار متناولا للا فعال الكثيرة ، فلا بد من إرادات بعددها ، وكذلك القول فيها به يصير نهيا من الكراهات ، وفارق حال الأمر والنهى في هذا الوجه لحال الحبر .

فإن قال : فيجب في الأمر إذا كان خطابه لجماعة إن يكفى / فيمه الإرادة الواحدة لأنه في كونه خطابا لا يجب أن يكون متناولا للمأمور به، من حيث يصح أن يكون الخبر خطابا كما يصح ذلك في الأمر .

قبل لا : إن الأمر إنما يكون خطابا لفوم بأن يتناول الفعل من كل واحد منهم، فهو في كونه خطابا تابع به للما مور به . . يبين ذلك : أنه لا يجوز أن يريد المسأمور من عشرة ولا يكون مخاطبا لهم ، وقد يكون مخاطبا لهم بذلك على طريق الأداء، لا على جهة التكليف و إن لم يرد الفعسل منهم ، فصار كونه خطابا تابعا لإرادة الفعل منهسم لا محالة ، فتى أراد ذلك قفسد أغنى عن قصد زائد في كونه خطابا لهم ، ومتى لم يرد الفعل منهم احتاج إلى قصد زائد يصير به خطابا لجماعتهم،

ثم ينظر فالوجه الذي قصد إليه، وإن كان على طريقة الخبركني فيه قصد واحد، وإن كان على طريقة الخبركني فيه قصد واحد، وإن كان على طريقة النكليف فالحكم ما قدّمناه، فصاركونه خطابا للكلفين لا يكون إلا تابعا، على ما قدّمناه؛ وإنما كان كذلك لأن الإرادة لا نتناول الأشخاص، وإنما لتناول الأفعال، وليس فيا يتضمنه الخطاب والكلام من الأفعال إلا نفس الخطاب أو ما يتناوله ، فإذا كان الذي يتناوله على طريقة الخبر لم يجب أن يراد، ولا ثالث لهذين.

فإن قال : جؤزوا لهما ثالثا ، وهو أنه تعالى إذا وعد وتوعد ، فلا بدّ من أن ------يريد النواب أو العقاب .

قيل له : قد بينا أن الوعد هو خبر ، وأنه لا يجب ف كونه / خبرا عن الثواب أن يفتقر إلى إرادة التواب، بل يكون خبرا عن ذلك بقصد يتغير به ، فلماذا يجب أن يكون مريدا للنواب .

يبين ذلك : أن الوعد قد يحصل على جهة العموم، ولا يطبع المكلف فلا يحصل النواب البتة، وكذلك يقول في الوعيد، فكيف يجب والحال هذه أن يكون مريدا للنواب والعقاب!

فإن قال : لا بدّ من أن يريدهما على شرط .

قيل له : إذا كنت إنماً أوجبت كونه مريدا لهما من حيث كان الخبر وعدا (٣) أو وعيداً ، وفي كونه وعدا لا يحتاج إلى شرط ، فيجب مشله في إرادة التواب ، إن كان ذلك واحدا .

-9/

<sup>(</sup>١) في المفطوطة ما يشبه لا النافية ، ويشبه ألحلية المنتادة للناسخ ، ولعل السياق لا يقتضي النفي ؟

<sup>(</sup>٢) الكلمة ماحلة ، والقراءة اجتهادية ؟

 <sup>(</sup>٣) الوار من ﴿ وعبد ﴾ سافطة من المخطوطة ٠

وقد بينا فيما تقـــدّم أن إرادة النواب من الله تعـــالى لا يجب أن لتقدّم لأنه إرادة لفعله و إنما يجوز أن نتقدّم إرادته على طريقة التكليف بفعل غيره، وأشبعنا القول في ذلك، و بينا أنه لو كان يجب أن يكون مريدا للثواب لم يكن ليجب ذلك من حيث لا يكون الوعد وعيدا إلا جدَّه الإرادة ، بل كان يجب ذلك لأمر إحداثه؛ والأخرى إرادة الإخبار به عما هو خبرعنه . . و إحداها في الأمر إرادة إحداثه؛ والنانية إرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له ، والنالثة إرادة المـــأمور به . وعند شيخنا يه أبي هاشم » رحمــه الله ، إرادة إحداثه خبرا عما هو خبر عنه تغني عن إرادة إحداثه ، فالذي لابد منه / في كونه خبرا هو هـــذه الإرادة ، وكذلك يقول في الأمر إن إرادة إحداثه أمرا لمر... هو أمر له تغني عن إرادة إحداثه فيكفى فكونه أمرا هذه الإرادة ، و إرادة المأمور به فقط . وهــذا القول منه، رحمه الله، إنما يتم على أحد مذهبيه ؛ لأنه ذكر في موضع أن إرادة كونه خبرا لانتعلق الخبر في الحقيقة، ولا يمتنع أن تكون إرادة لا مراد لها ، فعلى هذا الفول لايصح أن يقول عن هــذه الإرادة إنها تكفى في كونه خبرا ، لأنه يؤدِّي إلى أن يكون فاعلا للخبر، مع العلم وتمييزه عن غيره و إن لم يرده، وذلك لا يتم على سائر مذاهبه، و إنما يصح ما حكيناه عنه في الخبر على المذهب الثاني ، وهو : أن إرادة الإخبار به عمــا هو خبر عنـــه تتناوله في الحقيقة ، فيصح أن يقول : إنه يغني عن إرادة إحداثه، ويستدل على ذلك بأن يقول : إذا لم يكن غرضه من الخبر إحداث عينه و إنما الداعي يدعوه إلى الإخبار به عما هو خبر عنــه فإنما يجب أن يريده على الحد الذي دعاء الداعي إليه، فلذلك يستغني بهذه الإرادة عن إرادة إحداثه، و إن كان

احدهما غالفا للآخر ، لأنه لا يمتنع أن يكون أحد الأمرين يغنى عن الاخر، و إن كان غالفا له ، إذا كان هو الغرض، أو يوفى على الآخر، في الوجه الذي تدعو الدواعى إلى الفعل، لكن هذا التعليل يوجب في الفعلين إذا كان أحدهما هو المقصد أن يصح من العملم أن يزيده دون الآخر، نحو أن يكون قصده الخبر فيزيده دون السباب الحروف و [لو أن كونه عالماً] بالسبب مميزا له من غيره على الوجه الذي يعلم جملة الحروف و يميزها من غيرها ، وأظن أنه رحمه الله قد جؤز ذلك في بعض المواضع ، كما جؤز، إذا كان الغرض مقصورا على السبب ، أن يريده إن لم يرد المدب وهذا مما يقرب أن يجده أحدنا من نفسه ، لأنه يعلم من نفسه إذا أراد السبب وهذا مما يقرب أن يجده أحدنا من نفسه ، لأنه يعلم من نفسه إذا أراد الحلام في ذلك الخطاب والإخبار أنه قد لا يريد الأسباب على التفصيل، ولولا أن الكلام في ذلك عارض انقصيناه .

فصل من هذه الجملة : أنه تعالى فى سائر ما يخاطب به لايخرج خطابه عن أن يكون خبرا بتضمن طويقة التكليف، أو يكون خبرا بتضمن طويقة التكليف، والأمر والنهى يدخلان فى هذا القسم من المعنى، فالخبر الذى لا يتضمن طويقة طريقة التكليف بضرب من ضروب المصلحة ، طريقة التكليف بضرب من ضروب المصلحة ، خو إخباره عن إهلك من أهلك من عاد وثمود وغيرهما ، وإخباره عما لحق الأنبياء عليهم السلام ، وغير ذلك ، لأنه لابد فى ذلك من أدب يكون صلاحا فى تكليف من تعبده بقراءة القرآن وتأمله .

فأما الخبرالذي يجرى مجرى التكليف فهو الخسبر عن وجوب العبادات ، لأنه يحل محل الأمر ويزيد، أو ينبي عن قبح الأفعال فيحل محل النهي أو يزيد، فهذا

۱۰۱۰ ب

الجملة من لو الى عالماً مشتبهة لعدم وضوح وسم لو ، وضباع ما بعد الكاف من كوته .

 <sup>(</sup>۲) الرسم مشتبه وما هنا ترجيح بالسياق .

### فصهال

### فى أن العـــام قد يقع خاصا ، والخاص قد يقع عاما فى المعنى وما يتصل بذلك

اعلم . . أن لفظة الخاص إذا أطلقت لم يتناول اللفظ الموضوع للعموم ، وكذلك العام إذا أطلق لم يتناول ما وضع للخصوص ، وقد بينا من قبل أنهما تجريان فى حقيقتهما مجسرى المتنافيين ، فلا يصح فى الحقيقة أن يكون العام خاصا ، ولا الخاص عاما ، ولكن ذلك و إن كان لا يصح فقد ثبت أن المتكلم بالفظة العموم قد يريد بعض ما يتناوله دون بعض ، على جهة الاتساع ، فيحل ذلك عمل الخاص ، فيقال : إنه خاص فى المعنى ، وخاص فى المسراد ، والفائدة من جهة الاصطلاح قد تطلق هذه الكلمة فيه ، وخاص فى المسراد ، والفائدة من جهة الاصطلاح ما قدمناه ، فن أراد به هدذا الوجه فقد أصاب ، ومن ظن أنه فى الحقيقة يصير خاصا فقد أبعد ، لما قدمناه ، وكذلك الفول فى الخاص أنه لا يمتنع فى المتكلم خاصا فقد أبعد ، لما قدمناه ، فيحل محل اللفظ الموضوع للجميع ؛ فيقال : هو عام يراد به فى المراد والفائدة ، دون حقيقة اللفظ ، على ما قدمناه .

وعلى هذه الطريقة نجد الفقهاء يقولون في لفظ الأمر: إنه نهى وتهديد، وهذا توسع لأن الأمر لا يكون نهيا ، ولا لفظ النهى يكون لفظا أللا مر، و إنما المراد الله أدب الأمر يراد به ما يراد بالنهى فيفيد فائدة النهى ، ويكون مستعملا فلك أدب الأمر يراد به ما يراد بالنهى فيفيد فائدة النهى ، ويكون مستعملا فلك على طريقة التوسع ، كما يذكر الشيء و يراد به غيره ، كقوله : «وَأَسَأَلِ القَرْيَةَ » في غير ذلك ، لأنه إذا جاز في اللفظ الموضوع لشيء أدب يراد به غيره لم يمتنع إلى غير ذلك ، لأنه إذا جاز في اللفظ الموضوع لشيء أدب يراد به غيره لم يمتنع

لابد فيــه مما ذكرناه من الأمر والنهي فإن كان صورته صورة الإخبار لأن قوله : «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ جِمِ الْبَيْتِ مِنَ ٱسْتَطَاعَ إِلْيَهُ سَبِيلًا» بدل على أنه تعالى / مريد للحج منهم على شرائطه، كما يدل الأمر على ذلك . وكذلك قوله : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا نُكُم . . الآية » يحل محل النهى ، في الباب الذي ذكرناه، فلابد من أن يدل على الـكراهة كدلالة النهي . فأما الوعد فلابد من أن يتضمن الترغيب في الفعل الذي عاق الوعد به، فيحل من هذا الوجه محـــل الأمر؛ وأما الترغيب فيدل على إرادة ذلك الفعل ، وكذلك القول في الوعيـــد ودلالته على كراهة ما علق به ، لأنه لابد من كونه زجرًا عن الفعل ، ولا يكون زجرًا إلا مع الكرَّاهة ، ولهذه الجمــلة ، اعتمدنا في عمومها على الزجر والنرغيب ، وذلك أنه تعالى إذا ثبت أنه زاجر بقوله «إِنَّ الفُجَّارَ لَفِي خَحيمٍ » لكل مكلف عن الفجور فلامر كونه عاما، وكذلك القول في الوعد إذا كان ترغيبًا لهم في الطاعة ، هــذا إذا تعلق الوعد والوعيد بمــا يتناوله التكليف من الأفعال ، فأما إذا لم يكن كذلك فلابد في الجملة من أن يكون ترغيبا في الطاعات وزجرا عن المعاصي ، و إن لم يذكر في اللفظ الوعد والوعيـــد ، لأنه ربما يكون إرسالها مر\_ غير تقييد أبلغ في باب المصلحة، وعلى هذا الوجه يجوى في خطابه، جل وعز، وصف الجنة، وما أعدّ الله فيها للثابين ترغيبا بذلك في جملة الطاعات . وكذلك القول في وصف النار وما فيها من أنواع العذاب، وهذه الجملة تبين لمن تأملها كيفية الاستدلال بجميعها ، في النواب على مراده تعالى، وتبين أنه لاشيء ذكر من القرآن إلا وله / تعلق بالتكليف على ما قدّمنا القول فيه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلها ﴿ فلا لِدَ مِنْ كُونَهُ ﴾ ؟

### فصتل

### فی بیان ما به یصیر العام خاصا، والخاص عاما وأنه یجب أن یکون مقارنا لهما

اعلم . . أن العام إنما يصير خاصا في المعنى بالقصد، فتى قصد المتكام بذلك إلى أن يريد به بعض ماتناوله كان خاصا ، كما إذا قصد به إلى كل ما تناوله كان عاما وقــد بينا أن كونه خاصا وعاما في أنهما وجهان يقع عليهما بمنزلة وجوه الأنعال ، فإذا لم يصح في الفعــل الواقع على وجهين أرن يقِع على أحدهما إلا بقصد ، على ما تقدّم القول فيه ، فكذلك القول في كون اللفظ وافعــا على هذين الوجهين فكذلك يكون المتكلم باللفظة مخصصا لها ومعمها، فلابد فيا به / يصير خاصا أن يكون من جهنه ، كما أن نفس اللفظة تكون من جهته ، ولذلك توصف بالخصوص والعموم، في حال وقوعها، ولا توصف بذلك من قبل، والقول في لفظ الخاص إذا أراد به العموم في أن بهذه الإرادة يصمير عموما كالقول فيما تقدّم ، فإن كان المتكلم بالعموم قصد به الخصوص كان لم يدل على قصده، فالقول خاص ، وهو في حكم المعمى إذا كان قوله خطابًا لغــيره، وفقد الدلالة على مراده لا يخرج قوله من أن يكون عاماً، على ما قدّمناه؛ و إن دل على مراده بضرب مر. الدلالة كان مظهرا لمراده حكيا في قوله ، وخطابه تمالي لا يقع على هذا الحد، لأنه لابد من أن يبين مراده بضرب من الدلالة إذا أراد باللفظ العام الخصوص .

 أن يراد بالكلمة بعض ما تتناوله مع غيره على جهة المجاز ، وهذا موجود في اللغة ، على ما قدمناه في باب العموم ، وكتاب الله جل وعز قد ورد بمشله ، ولا خلاف في ذلك، لأن من يقول بالعموم يجوز ذلك توسيعا ، ومن لا يقول بالعموم يجوز ذلك توسيعا ، ومن لا يقول بالعموم يجوز ذلك توسيعا ، ومن لا يقول بالعموم في بابه ، لأنه مشترك محتمل للا مرين، و إنما قصدنا بهذا الباب إلى أن يعرف الغرض بهذه اللفظة ، لا لأن فيا أوردناه شبهة أوخلافا .

/ ۱۲ ب

<sup>(</sup>١) الكانة مشتبة الرسم، وهذا أنسب ما تقرأ به .

/۱۲ ج

118/

قيل : إنما نمنع من ذلك ، لا لأن الدليل لايجوز أن يتأخر ، لكن لأرب ف تأخير البيان بعض الحكمة في الخطاب و إخراجاله من أن يكون مفيدا إلى أن يكون في حكم العبث على ما سنبينه من بعــد ، فلذلك / لم يجــز تأخيره؛ فأما الواحد منا فإنا نجوز أن يؤخر بيان الخصوص في كلامه لحاجة له إلى ذلك ، أو لغير ذلك ، كما قد يجوز أن يعمى مراده لدنع مصرة، أو اجتلاب منفعة، ويحسن ذلك منه، وهــذا يدلك على أنه لم يمنع ذلك في خطابه تعــالى ، لأن تأخير الدلالة لا يجوز ، بل الوجه الذي قدمناه . وهذه الجملة تبطل قول من يقول : إن العام لا يكون قط إلا عاما ، و يزعم أن التخصيص إذا دخــله فهو غيرالعام ، لأنه العام و زيادة ، لأنا قــد بينا أن الزيادة التي تذكر في هـــذا الباب هي الدلالة ، والدلالة لا يجوز أن تكون عامة ، لأن هذا الوصف مختص بالعبارات دون الأدلة العقلية ؛ وكذلك القول في قولهم: إن الخاص لا يصير عاماً ؛ إذا أرادوا به هذا الوجه، وهذا في البعد بمغزلة قول من يقدول : إن العام غير الخاص؛ ويزعم أن ما يقع خاصا هو مخالف لما يقع عاما في جنسه، أو غيرله في ذاته، فإذا بطل ذلك بما بيناه في باب الإرادة فكذلك القول في هـــذه المقالة ، وصار الذي قلناه في ذلك بمنزلة قولنا : إن الحكمابة قد تكون دالة على أن فاءلها عالم بكيفيتها إذا وقعت على جهة الابتداء والتصرف، و إذا وقعت على جهة الاحتذاء لم تكن دالة ، و بأن تدل بانفرادها مرة ، ولا تدل أخرى لا مخسرج للكتابة من جنس واحد ، وعلى صفسة واحدة ، أو تكون كتابة واحدة / فكذلك القول فيما قلناه في العموم ، من أن الكلمـــة واحدة ، وإنما تدل مرة بانفرادها على قصــد الفاعل ، ومرة بقرينة ، ولا تخرج الكلمة من أن تكون في الحالتين هي الموصوفة بأنها عموم أو خصوص ، على ماقدمنا القول فيه . وأخرجتم أدلة العقول من كونها دالة على الخصوص، فإن قلتم: إنها يجوز أن تنقدم فجوزوا مثل ذلك في القصد، واجعلوا دليل القصد كالقصد، في وجوب المقارنة، أو القصد كدليل القصد في جواز النقدم.

قبل له : إن ما به يصبر الفعل واقعا على وجه دون وجه يجب أن يكون مقارنا، أو فى حكم المقارن ، حتى يختص بذلك الفعل (١) ما يمكن من الاختصاص ، فلذلك أوجبنا فى القصد أن يكون مقارنا للعموم على الوجه الذى يحصل عليه ، والذى يمكن فى ذلك ، إلى أن يكون مقارنا لأول حرف منه ، على ما بيناه فى الخبر، فليس كذلك الدلالة على أنه ، جل وعن ، قصد الخصوص ، لأن الدليل على الشيء قد يتقدم ، كما قد يقارن ، فلذلك صح عندنا أن تدل على خصوص كلامه أدلة العقل ، كما يدل عليه تقييد اللفظ ، ودخول الشرط والاستثناء فيه ، وتكون دلالة العقل كالمهد المتقدم ، المعهود بين المخاطب والمخاطب ، وقد بينا : أن ماحل هذا المحل هو أقوى من نفس المواضعة فى الدلالة ، فإذا كانت المواضعة المتقدمة تدل على المراد بالكلمة فالعهد بأدلة العقول وما قذر ، جل وعز ، فيها بأن يدل على ذلك وأن

ومعنى قولنا متقدم هو : أنه تعالى دل بالعقب على أنه لا يخاطب بالتكليف والتعبد العاجز، ومن لايفعل، فيرد قوله : « يَأَيَّهُمُّ النَّاسُ آعْبُدُوا رَبِّكُمْ » مرتبا على ذلك، لا أنا نربد بذلك أن العقل منقدم للخطاب، لأن العقل مقارن له في الحقيقة أيضا — فالمراد بذلك ما قدمناه

فإن قال : فيجب على هـــذه الطريقة أن تجوّزوا تأخير الدلالة على أنه تعـــالى (٢) المراد بكلمة العموم والخصوص كما جوّزتم ، تقـــديمها ، لأن الأدلة كما قـــد لتقدم المدلول فكذلك قد تتأخر عنه

 <sup>(</sup>١) الكلمة غيرو النَّجة وأغرب ما تقرأ وأشدى ؟
 (١) في الأصل : أد ، ولعلها أراد .

110/

وكذلك القول في الظلم والعسدل ، فجوَّزوا مشله فيما ذكرتم ، وذلك لأن شيخنا « أبا على » يجوّز في العلم أن يكون قبيحا، والكلام لا يلزمه ولا يلزمنا، على ما بيناه مِن قبل، من أنه قد يقبح للفسدة . فأما شيخنا «أبو هاشم» فإنه يجيب عن ذلك بأنى لم أقل بحسنه من حيث قبح ضده على كل حال ، لكن لأني اعتبرت حاله بنفسه أوجدت فيه ما يمنع من القبح، إذن كونه عالماً يقتضى فيه خروجه عن باب العبث وعن باب المضار ، لمــا فيه من معنى الاســتدراج ، فهــوكاللذة الخالصة والنفع الذي لا مضرة فيه، فعلى جميع الوجوء الكلام ساقط ، لأن الشيء لا يجب أن يعتبر ن قبحه محسنِ ضده ، ولا في حسنه بقبح ضده ، بل يجب أن يعتبر في نفسه ، على ما قدمنا القول فيــه ، و يفارق ذلك ما نقوله من أن ترك الواجب المعين يقبح لأنه تركه . وذلك لأنا لا نحكم بقبحه لأن ضده حسن ، لأنه كان يجب قبح ترك الفعل والمباح أيضا، و إنما يحكم بقبحه، لما فيه من المنع من وجود الواجب والامتناع منه، على ما شرحناه من قبل . واعلم أن الخبر الصدق إذا كان الغرض فيه حصول دلالته على مايدل عليه، وظهور فائدته أللتي هي مراد المتكلم، ومايدل مراده عليه فلابد من أن يقبح متى لم يحصل فيه ما ذكرناه من الغرض، ولا فرق بين أن لا يحصل ذلك فيه لأمر يرجع إلى المواضعة، أو إلى المخبر والمخاطب، لأن في الوجهين جميعًا يصير الخبر كلا خبر ، و يصير الكلام كالسكوت ، و يقدح ذلك في طريقة البيان والإفادة بالكلام، وما هذا حاله لابد من أن يكون قبيحا ، في الشاهد والغائب ، لكن الشاهد يخالف الغائب من حيث نضطر إلى قصد المتكلم ، ومن القديم تعالى لا يصح ذلك على ما قدمنا القول فيــه ، فلا يخــرج خطاب أحدنا في الشاهد ، و إن صــيّر بعض أخباره في حكم السكوت [ من أن يقع ] البيان به على طرية\_ــة

### فصهشل

فى ذكر الوجوه التى عليها يحسن الخبر العام والخاص، والوجوه التى عليها يقبحان، وما يتفق من ذلك فى الشاهد والغائب وما يختلف فيــــه

قد ثبت أن كونه كذبا يوجب قبحه من فعل أى فاعل كان. وقد دلذا على ذلك فيما تقسدم ، وبأن يكون خاصا أو عاما لا يختلف حاله فى القبح ، ولا شبهة فى أن الغائب فى ذلك كالشاهد .

وقد بينا من قبل إنما تكلم في هذا الباب من يعترف بالعدل ، لأن الكلام في السمعيات و بيان أدلتها مبنى على النبوات ، التي هي مبنية على العدل، فلو لم يثبت نفى الكذب عن الله سبحانه في صحت النبوات ، على ماقد بيناه : فأما العدد فقد بينا أنه لا يجب لكونه صدفا أن يكون حسنا فإنه قد يعرض فيه ما يوجب كونه قبيحا ، نحو أن يكون عبثا أو ظلما و إضرارا بنفس الصادق أو بغيره ، أو يكون أن ألى ماشاكل ذلك ، فليس لأحد أن يقول : إذا قبح الكذب أن يحسن الصدق على كل حال لأنه كالضد له ، لأن الواجب اعتباركل واحد منهما بنفسه ، ولذلك صح في إرادة الحسن أن يكون مرة قبيحا ، وأخرى حسنا و إن كان ما يضادها من كراهمة ألحسن لا يكون الإقبيحا ، وكذلك القول في النهى عن ما يضادها من كراهمة ألحسن لا يكون الإقبيحا ، وكذلك القول في النهى عن الحسن : أنه و إن قبح لا عالة والأمر بالحسن لا يجب أن يحسن على كل حال ، الحسن العلم لا عالة ،

<sup>(</sup>١) غير واضحة الكتابة ؛ وهذا أقرب ما تقرأ به (٢) غير سهلة القراءة ؛ وما هنا بمعاونة السياق.

<sup>(1)</sup> وسمت في المخطوطة هكذا ﴿ عرودا ﴾ ولم تتيسر قرامتها بمنا يناسب السياق .

الاضطرار، أو إذا تغيرت الحال، وليسكذلك حال القديم تعالى، لأنا متى جؤزنا في بعض أخباره ماذكرناه ، أدّى إلى أن يكون كلكلامه ممما لا يقع به البيان ، وأن يكون وجوده كعدمه ، وإذا كان كون الفعل عبثا يقتضى قبحه ، فبأن يجب قبحه إذا اقتضى فيه وفي غيره أن يكون عبنا ولا يقع الغرض به، أولى .

فإن قال : أليس قد يحسن من أحدنا أن يخفى مراده، و يوزى عند الإكراه والحاجة، وعند المحاربة، واستصلاح من يدبره من أهل وولد؟ فهلا جاز في خطابه تعالى مثل ذلك ؟ .

قبل له : قد احترزنا من ذلك ، لأن المكره إنما ياتى بالقول الذى يكره عليه ، لدفع الضرر عن نفسه لا لكى يدل بكلامه أو يظهر به مراده ؛ فيجب أن ياتى بالكلام على الوجه الذى يقع له به الغرض وهو دفع الضرر ، ولا يجوز أن يتحزز من مضرة بقبيح ، فالواجب أن يتحرى فى كلامه أن يكون صورة الحبر ، ولا يكون خبرا ، حتى لايكون كذبا ، أو يكون خبرا ، ويستثنى فى نفسه ، أو يقصد الحكاية ، خبرا ، حتى لايكون كذبا ، أو يكون خبرا ، ويستثنى فى نفسه ، أو يقصد الحكاية ، الى سائر الوجوه التى تذكر فى هذا الباب ، ولا فرق فى حسن ذلك بين أن يكون مكرها وبين أن يكون عتاجا إلى اجتلاب منفعة أو دفع مضرة ، فى أن ذلك قد يحسن إذا تعزى من وجوه القبح ، و إنما يختلف الحكم فى ذلك من جهة السمع ، وما يتصل بالديا نات لائه قد ورد فى إظهار كلمة الكفر أنه يحسن ألا كراه ، ولا يحسن بالديا نات لائه قد و ودفع مضرة يسيرة ، قاما من جهة العقل فتى لم يحصل فيه إضرار وفساد فالحال واحدة ، و إنما قبح من جهة السمع من حيث يعظم الضرر فى إيها وفساد فالحال واحدة ، و إنما قبح من جهة السمع من حيث يعظم الضرر فى إيها الكفر ، فقبح عند اجتلاب المنفعة ، ولم يقبح عند دفع الضرر العظيم ، وعلى هذا الكفر ، فقبح عند اجتلاب المنفعة ، ولم يقبح عند دفع الضرر العظيم ، وعلى هذا الكفر ، فقبح عند اجتلاب المنفعة ، ولم يقبح عند دفع الضرر العظيم ، وعلى هذا الكفر ، فقبح عند اجتلاب المنفعة ، ولم يقبح عند دفع الضرر العظيم ، وعلى هذا

الوجه حسن منه صلى الله عليه ، أن يعرض عند مسيره إلى وبدر » لما كان في التعريض عنم وحاجة ، لأنه لا أرق فيها ذكرناه من الحاجة بين أن تكون فيها يتعلق بالدنيا والدين ، ما لم يؤد إلى ما هو أعظم منه من ضرو وفساد ، ولذلك لا يحسن من التاجر أن يصدق بذكر رأس الممال ، إذا كان في الصدق غرور وخيانة ، نحو أن يزيد في الشراء ظاهرا ويستني في نفسه ، لأن في ذلك ما يجرى السلم دون الخيانة ، فكا وكان عليه في ذلك مضرة لم يحسن أوكذلك إذا أدى إلى ضرر الغير ، أو ضرر يلحقه في طريقته في سائر ما يأتيمه في المستقبل ، لأن مسع فقد الحاجة إذا اعتقد وقيئة الخيانة لم يسلم من النهمة في سائر حالاته .

وأمّا المحارب فإنما يحسن منه في إخباره ما لا يؤثر في حاله وفي نياته بأن يؤدّى بطريق غير الطريق الذي سلكه ، أو بحاربة غير من يحاربه ، أو بتأخير وتقديم في المحاربة ، لأن الغرض في المحاربة ليس هو وقوعها لا محالة ، بل الغرض أن لا تقع وأن يدخل المحارب في الإسلام والطاعة ، و إنما يريد المحاربة على شرائط ، فليس له أن يخبر بما لا يحسن ، و بما ينقض ما ذكرناه من الغرض ، فلذلك يقبح منه أن يؤمّن القوم و يستثنى في نفسه ، مع إظهار الأمان ، أو يدعو إلى المحاربة بما فيه تهمة نحو أن يخبر عن الرسول، صلى الله عليه ، بما يبعث على الحرب، و يستثنى في نفسه ، فولئل هذه العلة لا يحسن للقاص أن يبعث على الحرب، و يستثنى في نفسه ، ولمثل هذه العلة لا يحسن للقاص أن يبعث على الحرب، و يستثنى في نفسه ،

tis/

<sup>(</sup>١) مشتبة الرسم ، والقراءة بمعاونة السياق .

 <sup>(</sup>٢) تقرأ ف الأصل « لأن » وما اثبتناه فيترجيح السياق .

<sup>(</sup>١) مشتبة الحط ؛ وما هنا باجتباد .

 <sup>(</sup>۲) ف الأسال « السرى » بالياء ولم أجد المعنى يستقم إلا بقراءتها : الشراء ، والناسخ لا يهدر مثل هذا فى خطه ، لكت لا يرسمه بالياء ؟

<sup>(</sup>٣) ف الأصل « در » فرجمت أن النون ساقطة ؟

<sup>(</sup>٤) الكلة في الأصل ﴿ وَمِهِ ﴾ وقدًا أقربُ مَا تَقُواً بِهِ مَنَاصِهِا للسَّبَاقِ مَ

 <sup>(</sup>٥) الكلة ف الأصل غير معجمة ، ولعل هذا أضب ما تقرأ به ، وقد تكون ﴿ بِيانَهُ ﴾ .

110/

صلى الله عليه ، غير صحيحة ، و يستنى فى نفسه ، لأنه وإن سلم بالاستثناء من أن يكون كاذبا ، فايس يخرج من أن يكون متعرضا للتهم ومؤثرا فى الدين بمنا لا يحل ، ولذلك لا يحسن منه تعالى أن يعد على الطاعة بأكثر مما يستحق بها ، والفول فى المستصلح لأهله يقارب ماقدمناه من أنه إنما يحسن منه إظهار مما يدعو إلى صلاحهم ، ولا يؤثر فى حاله و بيانه ، ولا فرق بين من يحكم بحسن الصدق و إن عرض فيه ما ذكرناه من وجوه القبح عند المحاربة وصلاح الأهل و بين من أجاز الكذب فى ذلك ، على ما تذهب إليه العامة ، و يروون فيه الخبر ، و بين من أجاز الكذب فى ذلك ، على ما تذهب إليه العامة ، و يروون فيه الخبر ، فاذا لم يقبح ذلك من حيث كان وجه القبح يمنع من جنسه ، فكذلك القول فى الصدق .

واعلم ... أن إخفاء الواحد منا مراده إذا كان إنما يحسن عند إكراه أو حاجة مع زوال الفساد والمضرة وطريقة التهمة، وكان حاله يختلف: فزة تزول عنه أماوة الإكراه والحاجة وأخرى تثبت فيه، صح لأجل ذلك أن نفصل بين حالتيه، فلا يجب إخفاؤه المراد في إحدى الحالتين أرب يصير كلامه كسكوته في سائر الأحوال، لما ذكرناه من صحة التمييز، ولأن العلم الضروري بمقاصده قد يصح عند خطابه، ولا يجب إذا أخفى مراده في حال، أن يُخفى علينا مراداته في سائر خطابه، فصار الفرق بين خطابيه قد يحصل بوجهين أحدهما يرجع إليه، والثاني يرجع إلين، فالذي يرجع الينا مانجده من الخرق بين خطابيه ولا كان لا يصح الفرق بين خطابيه يرجع الينا مانجده من الاضطرار إلى قصده في حال دون حال ، ولو كان لا يصح الفرق بين خطابيه المنطرار إلى قصده في حال دون حال ، ولو كان لا يصح الفرق بين خطابيه البتة ، لقبح منه الكذب عند الحاجة

لأن العقل يشهد بأنه لا فرق بين الكذب في القبح، وبين فعل ما يوجب أن الكلام كالسكوت، لأنه يجرى مجرى العبث، بل يزيد على ما تقدم القول فيه، فإذا صحت هذه الجملة أ فلو جوزنا على القديم تعالى أن يخبر و يعمى مراده حتى لا يظهر لأحد من المكافمين على وجه تمكنهم معرفته، وقد ثبت أن الحاجة لا تجوز عليه تعالى عن ذلك، ولا يصح مع التكليف أن يضطر إلى مراده، لأدّى إلى أن كلامه عبث، بل يؤدّى إلى أن كلامه عبث، بل يؤدّى إلى إخراج كلامه من أن يكون دلالة ، وتعريفا و بيانا ، وهذا أعظم في القبح من كونه عبثا وكذبا؛ لأن الكذب قد لا يوجب في غيره من الكلام هذا في الغين، وكذلك العبث وما ذكرناه، قد أوجب في سائر الكلام ما بينا ، فيجب أن لا يجوزعليه تعالى ما هذا حاله و إن كان الخبر صدقا، لأننا قد بينا أن مع كونه صدفا قد يقبح لوجوه توجب فيه من القبح مثل ما يوجبه كونه كذبا .

واعلم ... أن الخلاف بين الناس في هذا الباب من وجوه ، مع اتفاق جميعهم أن كلام الله تعالى دلالة ، ويفتقر لفائدة ومصلحة ؛ فمنهم من قال : إن كل خطابه تعالى الذي له ظاهر فلابد من كونه دالا على المراد ؛ فأما العموم وما يجرى مجراه ثما لا ظاهر له فإنه لا يدل على المراد ، ويجوز منه تعالى أن لا يبين مراده في ذلك و إلى ذلك ذهب « ابن شبيب » ومن معه ، لأنهم يسلكون في خطابه تعالى ما تقوله ، لكنهم يقولون إن العموم لا لفظ له في اللغة ويجوزون تأخير البيان ما تقوله ، لكنهم يقولون إن العموم لا لفظ له في اللغة ويجوزون تأخير البيان ويجوزون في الوعد والوعد أن لا يقع البيان ، لأن الغرض الترغيب والتخويف / وقد يفعل بذلك و إن لم يقترن بهما بيان المراد ، ثم عند ذلك اختلفوا ؛

فمنهم من قال : نقطع على أن الأقل مراد، ونقف فيها زاد عليه .

ومنهم من يقف في الجميع .

/ ۱۷ ب

<sup>(</sup>١) الكلة في الأصل مشتبهة الرسم ، مع عدم إعجامها ، وفيها بعد الحاء نبرة ( محمل ) ؟ !

 <sup>(</sup>٢) الكلمة مائلة المداد تشتبه ، رما هنا أقرب للسباق .

<sup>(</sup>١) مشتبة الرسم ، وهذا أقرب للسياق .

وفى النساس من يقول فى الوعيسد : إنه لا يدل على ما نقوله ، لأدلة يدعيها فى التخصيص ، وهذا لا يخالف قولنا ، و إنما نكلمه فى تلك الأدلة ، ونبين أنها ليست دلالة على ما زعمه ، لأنه قد اعترف فى العموم أنه يدل لو تجزد ، و إنما يزعم أنه لم يتجزد عن قرينة .

وق النساس من يقول: إنه عز وجل لا بد من أن يستثنى و إن لم يظهــر الاستثناء ، فلا يجوز أن يخاطب بالعموم من دون ذلك .

ومنهم من يقول : إنه تعالى يخفى مراده و إن لم تظهر الدلالة ، ولا يجب أن يستثنى .

وفيهم من يقول : إنه تعالى يجب أن يظهر الاستثناء لبعض الملائكة فأما إن (٢) يجب أن يظهره المكلفين فغير واجب .

ومنهم من يسوى بين الأخبار والوعد والوعيد، و بين الأمر والنهى في جواز الاستثناء والتخصيص، وإن لم يدل عليه، وحكى ذلك عن "صالح قتّة "و"موسى ابن عمران " .

ومنهم من يمنع من ذلك في الأمر والنهى، والتكليف؛ و يجيزه في الأخبار التي هي الوعد والوعيد .

ومن الناس من يقول : لابد من بيان المراد ، لكنه قد يجوز أن يتأخر عنه حال الخطاب إلى وقت الحاجة <sup>/</sup> فاما تأخيره عن الحاجة فغسير جائز ، وبمن يقول ذلك من يذهب إلى أن الخاص والعام والأمر والخبر سواء .

ومنهم من يجيز ذلك في العموم أو في المجمل دون الخاص •

وفي النــاس من يقول : إنه تعــالى لا بد من أن يبــين في وقت الخطاب ، لكنه لا يجــوز أن يبين لبعض المكلفين دون بعض ، حتى يجوز أن يبين اللائكة دون غيرهم .

وفى النــاس من يقول فى خطابه تعــالى : إنه لا يجوز أن يرد إلا والبيان فى حكم المنصل به ، وإن كان بيانه فى الفعل فهو كالمتصل ، وإن كان فى السمع فيجب أن يسمعه مع الخطاب ، أو يجرى مجرى المسموع أنه على ما يقوله شيخنا « أبو على » .

ومنهم من يجوز أن لا يسمعه إذا أمكنه أن يتعرّف ذلك مما تقدّم سماعه له أو ما هو كالمسموع له مما أمكنه أن يقف عليـه إذا طلبه ، على ما يذهب إليه شيخنا « أبو هاشم » رحمه الله .

وهــذا خلاف فى كيفية التبيين لا فى البيان ، لكننه اتصل بالكلام ، والذى نةوله فى هذا البــاب : أن خطابه تعالى يتفق فى أنه لا بد من أن يكون دليلا ، وإنمــا يكون كذلك بوجهين :

أحدهما: أن يريد به ما يقتضيه ظاهره فيكون مجسترده دلالة على المسراد، أو يربد به غير ذلك ، فلابد من بيان مقترن به كافــتران بعض الكلام ببعض ، لأنه النب كان مما يعرف بالسسمع فلابد من أن يتصسل به أهــل الشرط والاســتناء، وما يجرى مجــراهما ، و إن كان من أدلة العقول فاقــترانه به أوكد من ذلك ، ولا يحــوز في خطابه تعــالى أن يخلو من هــذين ألوجهين ، ولا بد

/ ۱۸ ب

 <sup>(</sup>١) مشتبة ، وهذه الفراءة اجتبادية، والكلمة يمكن أن تكون ( يحصر ) .

<sup>(</sup>٢) تقرأ في الأصل ﴿ بغير ﴾ وما هنا ترجيح سياق .

 <sup>(</sup>١) واضحة حكاة في الأصل، وليست قريبة الدلالة؟ ولو ترثت « أصل » لبكانت أقرب؟

### فصبثل

### فى أنه لا بد فى خطابه تعالى من فائدة ومراد ، وما يتصل بذلك

قد بينا من قبل أنه لا يجوز منه تعالى ، وقد خاطبنا بلغة مخصوصة ، وبكلام يتضمن الأمر والنهى ، والوعد والوعيد ، إلا و يريد بذلك أمرا ما ، و إلا كان عابثا ، وكان لا ينفصل حال الخطاب من حال أصوات الرعد ، ومن حال سائر اللغات التي لا يفهمها من يوجه الخطاب إليه ، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره .

و بينا أن المنشابه كالمحكم في أن فيه فائدة . و بينا بطلان ما يسالون عنه من الفظة (۱) وغير ذلك ، فأما ما يقولون من أنه تعالى خاطب بذكرالروح ولم يرد به أمرا ما ، وكذلك قال : «و يَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوج ، قُلِ الرُّح مِنْ أَمْنِ رَبِّي ، فحوابه أنه قد بين ما الروح و بين أنهم سألوه عنه ومعلوم أنهم لم يسالوه عن الأمر المعلوم عندهم ، فلا بد من أن يكونوا سألوه عن بعض أحواله ، وهذا كله معلوم ؛ هذا إن أر يد بالروح ما يتردّد في جسم الحي ، فأما إن أر يد به جبريل فقد بين ذلك ، وكشفنا القول في ذلك ، ولم نقل : إنه تعالى يجب أن يريد بكلامه ما لا يتضمنه الكلام ، وإنما يجب أن يريد بكلامه ما لا يتضمنه الكلام ، وإنما يجب أن يريد به ما يتضمنه على بالمنابقة من يعد .

في البيان من أن يكون بيانا في الوقت لسائر من تعملق ذلك الخطاب به ، وحتى لا يجوز أن يكون بيانا لبعضهم دون بعض ، كما لا يجوز أن يتأخر البيان . والأمر والنهى والخبر، الذي يتضمن الوعد والوعيد، أو لا يتضمنهما ، يتفق في ذلك . ولا نجسيز في خطابه التخصيص بلا دلالة ، ولا الاستثناء المضمر ، ولا الشرط الذي لا يظهر بنفسه ، أو بدليله ؛ وتحن ندل على كل ذلك ، ونفصل القول فيه ، من نذكر ما يتبعمه من الكلام في تفصيل الخطاب وأحكامه ، وما يجموى مجرى الخطاب من أدلة الشرع ، إن شاء الله .

<sup>(1)</sup> الكلمة سائلة المداد وأقرب ما يمكن أن تقرأ به ﴿ الاسمراق ﴾ لولا أنها بغير ألف بعد الراء ـ

# الرابع من الشرعيات من الكتاب المغنى إملاء قاضى القضاة أبى الحسن عبد الجار بن أحمد أيده الله

+ + +

فصل في أن ما يريده تعالى بالخطاب ويفيده به لا بدّ من أن يدل عليه .

فصل فى أنه تعالى لا يجوز أن يقع فى خطابه التخصيص والاستثناء على وجه لا يظهر .

فصل في مفارقة حال مر\_ ليس بخاطب المخاطبين في البيان وآفتراق .

أحوال المخاطبين فيما يفترقون فيه وانفاقهم فيما يتفقون فيه .

فصل في أن بيان المسراد بالخطاب لا يجو ز أن يتأخر عن وقت الخطاب إلى حال الحاجة إلى الفعل .

> أول فصل في تبيين التخصيص والاستثناء في خطابه تعالى هل يجوز أن يتأخر عن حال سماع الخطاب أولاً .

### فصهشل

## فى أنه تعالى لا يجوز أن يفيد بخطابه مالا تعلّق للخطاب به وما يتصل بذلك

اعلم أنه لا يحسن أن يريد المخاطب بخطابه الذي المقصد به التعريف والبيان ما لا يكون للخطاب به تعلق ، حتى يفيده بنفسه ، أو به مع غيره ؛ لأنا لو جؤزنا ذلك لم يكن ذلك الخطاب بأن يكون بلغة أولى من أخرى ، بل كان لا فرق بين أن يكون بكفة أو بما وقعت عليه المواضعة ؛ بل كان لا فرق بين أن يكون بكلام مهمل لم تقع عليه المواضعة أو بما وقعت عليه المواضعة ؛ بل كان لا فرق بين أن يكون بما لا فرق بين أن يكون بما يسمع أو بما يرى ، أو بما لا يدرك أصلا ؛ على أن أحدا من المخالفين لا يجيز يسمع أو بما يرى ، أو بما لا يدرك أصلا ؛ على أن أحدا من المخالفين لا يجيز ذلك في خطابه تعالى ، لأنهم على اختلافهم يقولون : إنه تعالى يريد بالخطاب كله أو بعضه ، أو يريد بشرط ، وإنما يجوزون أن لا يظهر مراده في بعض الخطاب وذلك مما نبينه من بعد .

### يتلوه في الذي يليه :

فصل فى أن ما يريده تعالى بالخطاب ويفيــده به لا بدّ من أن يدل عليه .. والحمــد لله رب العالمين . وصــلى الله على سيدنا عهد النبى وعلى آله وســلم تسليما . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

+ + +

أمطموسة لا يقسراً منها شيء ، ويبدو مر. التصوير أنها موضوعة على صفحة أخرى تظهر منها أجزاء كلمات من أوائل خمسة أسطر .

<sup>(</sup>١) كنبت على نسق أسطرها في المصورة .

1121

البست المدارحمن ارميم

## فصهشل

في أن ما يريده تعالى بالخطاب ويفيده به لا بدّ من أن يدل عليه

لوجؤزنا أن لا يدل على ذلك ، إما بأن يخفى مراده و يعمّى، أو بأن يخفى الاستثناء والشرط، أو بأن يقول: إن ظاهره لايدل إذا وقع من جهته، و إن كان قد وضع لأمر معلوم فى اللغة ، لأدى ذلك إلى أن لا يفهم بكلامه شيئا ، وأن قد وضع لأمر معلوم فى اللغة ، لأدى ذلك إلى أن لا يضح منه أن يدل بخطابه ، يكون خطابه ، وقد وجد ، كأن لم يوجد ، وأن لا يصح منه أن يدل بخطابه ، إذا أجرى بعض خطابه على هذا الحد ، فإذا بطل ذلك من وجهين :

أحدهما : أن ذلك يقبـح و يدل على نقص فاعله .

والنانى: لأنه يوجب أن لا يكون خطابه دلالة البتة، فيجب بطلان كل قول خالف ذلك ، وايس بعد بطلان ذلك إلا القول بأنه تعالى لا يدّ من أن يريد بخطابه ما وضع له فى اللغة ، أو الشرع أو العدرف ، إن تجرّد، أو إن أراد غيره قلا بدّ من دليل مقارن .

فإن قال: أليس في الشاهد قد يحسن من أحدنا أن يخاطب و يعمى مراده، فلا الخطاب يقبح ، ولا كلامه يخرج . ري أن يكون بيانا ؟ فهلا جؤزتم مثله في خطابه تعالى ؟

قبل له : قد بينا من قبـل الفرق بين الشاهد والغائب ، وهو حصول أمارة مميزة من خطابه الذي يعمى فيــه المراد و بين ما يظهر وحصول الاضطرار إلى

فصده مرة بعد مرة . و بينا أنه لوكان خطاب الواحد منا لا يكون إلا دلالة على طريقة واحدة ، كما نقوله في خطابه تعالى، لكانت الحال واحدة .

فان قبل : جوزوا أنه جل وعز يفصل أيضا بين خطابيــه ، فيميز أحدهما من الآخر، فلا يجب إذا أخــفى مراده فى أحدهما أن يخرج الآخر من [ أرأأ ] يكون دلالة ، و يكون ذلك بوجهين :

أحدهما : أن يكون غير محتمل دون الآخر . وثانيهما : أن بدخله التوكيد .

قبل له : قد بينا من قبل أنه ليس في وضع اللغة ما يخرج عن باب الاحتمال، و إنحا يتفاوت في كيفية الاحتمال، و زيادته ونقصانه ، واتساع طرقه ، وهذا يُبطل ما ذكره ، على أن هـذا الفول يوجب عليه أن لا يجوز قيام الدلالة على أن المراد بالخطاب الذي زعم أنه لا يحتمل غير ظاهره ، فإذا بطل ذلك فقد صح أنه في حكم المحتمل عنده لذلك ، ولتجويزه النسخ عليه ، والتخصيص ؛ على أنا قد في حكم المحتمل عنده لذلك ، ولتجويزه النسخ عليه ، والتخصيص ؛ على أنا قد لا يحتمل فكذلك العموص ، في أنه قد وضع لما تناوله ، فإن كان الحصوص لا يحتمل فكذلك العموم، فأما التوكيد فقد بينا أنه لا يغير حال الكلام، ولا يوجب أنه مع التوكيد يدل بخلاف دلالته إذا تمرى عنه .

فإن قال: إنما أجؤز أن لا يبيّن المراد بالعموم لأنه لم يوضع في اللغة العموم ، فأقول نيه كقولهم في المجمل <sup>/</sup> .

قبل له : قد بينا أنه قد وضع في اللغة لما يتناوله وأنه كالخصوص في هـــذا البــاب .

177/

ب |

<sup>(</sup>١) ايست في الأصل ؛ وزدتها باقتضاء السياق فقط ؟

<sup>(</sup>٢) تقرأ في الأصل ﴿ عَنْ ﴾ ، وجعلتها ﴿ غيرِ ﴾ بتوجيه السياق ، فيا يبدو ؟

<sup>(</sup>٣) الها- من ﴿ أَنَّهُ ﴾ ليست واضحة في الأصل ، وما هنا ليس إلا ترجيحا بالسياق ؟

و بعد . . فإن هذا القول لو سلم لك لكان الكلام في ذلك صحيحاً ؛ لأنا نقول: كان يجب أن يريد به أمرا ما ، و يدل عليه ، كما نقوله في المجمل لأنا لا نجوز فيه أن لا يدل تعالى على مراده ، فكذلك يجب على هــذا القول او سلمناه ، فكيف وقد بينا أن العموم موضوع للشمول والاستغراق .

فإن قال : أفاستم تفصلون بين المجمل والعام بضرب من الفصل ؟ فجؤزوا لنا مثله فى الفصل بين الخاص والعام .

قبل له: إنما نفصل بينهما في أن لا يجوز في المجمل أن يتجرد عن قوينة، ويجوز ذلك في العموم، لأنه يدل على المراد، فأما إذا أراد تعالى خلاف ظاهر، والحال واحدة في أنه لا بدّ منهما جميعا من بيان يقترن فإن ... هذه الطريقة المفيجب أن يقول: إن العموم لا بدّ من أن يقترن به البيان، ولا يقول: إنه قد يعرى عن البيان أصلا، ومتى قلت ذلك لم يكن بيننا و بينك خلاف فيا قصدناه بهذا الفصل ؛ لأنا إنما بطل قول من يقول: إنه تعالى يخفي مراده، ولا يدل عليه، وأنت قد امتنعت من ذلك . لكك قلت: إنه تعالى لا بدّ في كل العموم من أن يدل على المراد به بقرينة، وقلنا: إن ذلك غير واجب في جميعه، و إنما من أن يدل على المراد به بقرينة، وقلنا: إن ذلك غير واجب في جميعه، و إنما يجب في بعضه، فقد انفقنا على أن إظهار المراد به واجب، و إنما اختلفنا في أنه يعلم، فقد انفقنا على أن إظهار المراد به واجب، و إنما اختلفنا في أنه تعلى يظهر ذلك بنفس العموم، أو به و بغيره.

<u>فإن قال</u> : جوزوا أن نفصل بين خطابه تعالى مر حيث يتناول أحدهما ما الحاجة إليه ماسة في الحسال من التكايف ، الذي يتضمنه الأمر والنهي

وما شاكلهما ، فلا بدّ من أن يظهر المراد ، فأما إذا كان الخطاب من باب الوعد والوعيد فالحاجة غير ماسة إليه ، والغرض به الزجر والتخويف والترغيب ، وذلك قد يقع مع فقد البيان كوقوعه مع البيان ، فيجب أن لا تمتنعوا [أن] يخفى مراده في ذلك ، ولا يؤدّى ذلك إلى خروج خطابه من أن يكون دلالة ، لأن الفصل في ذلك ، ولا يؤدّى ذلك إلى خروج خطابه من أن يكون دلالة ، لأن الفصل الذى ذكرناه إذا كان صحيحا من جهة دليل العقل فهو بمنزلة الفصل من جهة نفس الخطاب، في أنه لا يؤدّى إلى ما ذكرتم .

قبل له : إذا كانت طريقة الدلالة فيهما واحدة، فإن جاز في الوعد والوعيد ماذكرته، في بغوز مثله في الأمر والنهى، وقل إنه تعالى يريد بهما أن يعتقد النزام ما سيبينه لنا إن بين – ويكون ذلك لطفا لنا في العقليات كما قلت إن الوعد والوعيد لطف لنا في الامتناع من المعاصى والإقدام على الطاعات، و إن لم يرد، جل وعز، ما يقتضيه ظاهرهما، وهذا يوجب أن الأمر والنهى كالخبركما نرى . .

و بعد ففــد صح أن الواحد لا يكون زاجرا لمن لم يعمــه الخطاب ولا مخوفا له ، وكذلك الفول في المرغب فلايصح <sup>/</sup> أن يفصل بين الوعد والوعيـــد، و بين الأمر والنهى ، للعلة التي ذكرها .

وبعد . . فلوكان المراد التخويف فقط ، من غير أن يحمل الكلام على ظاهر، لحسن منه تعالى أن يتوعد على المعاصى بأكثر مما يستحق بها من العقاب ، لأن الغرض الزجر فقط ، وهو بهدذا الخبر أشد وأوكد ، فلما بطل ذلك عُلم أن الواجب أن يقع الزجر بما يعلم من ظاهره ، لا بنفس الظاهر ، على أن هدذا السؤال يوجب على القوم أن الوعد كالوعيد ، في أنه لا يقطع به على المراد لمشل السؤال يوجب على المواد لما السؤال يوجب على المواد لما الوعد كالوعيد ، في أنه لا يقطع به على المراد لمشل

 <sup>(</sup>١) الكلمة في األسل تقرأ ﴿ كنت » روسمها هكذا ﴿ كنت » .

<sup>(</sup>٢) المرسوم هنا لا تسهل قرامته ، وهي هكذا ﴿ لِمُصْلِكُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الكلمة منائمة بعض المعالم في الأصل > لكن هذا أفرى ما يظهر منها .

<sup>(</sup>١) لبست في الأصل ، ولكن السياق بها ينضع .

العلة التي ذكروها ؛ و يلزمهم أن يجؤزوا مثل ذلك فيا اقتصه الله تعالى من أخبار من مضى مرب الأنبياء والكفار ، وأن لا يوثق بشيء من ذلك ؛ و يلزمهم أن يجؤزوا في وعيد الكفار مشل الذي أجازوه في وعيد الفساق ، وأكثرهم لا يلتزم ذلك ؛ على أن ذلك يوجب عليهم تجو يزمثل ذلك في أخباره، صلى الله عليه ، عن الأمور الماضية والمستقبلة ، وأن يفصل بينهما و بين الأمر والنهى والتكليف لمثل الذي ذكره ، وهذا يوجب أن لا يثق الواحد منا بأخباره .

فإن قالوا : إنما نثق بأخباره ، صلى الله عليه ، لوقوع العلم الضرورى .

قبل له : فيجب في من لا يعلم مراده باضطرار ، ممن لم يشاهده ، أو لم يتواتر عليه الخسر بذلك، أن يشك في أخباره ؛ و بطلان ذلك يبين فساد ما أو ردوه من النفرقة بين الخبر والأمر والنهي .

أفإن قالوا : إن الخبر لا يجوز النسخ فيه ، و يفارق الأمر في ذلك ، فغير
 ممتنع أن يفارقه فيها ذكرناه .

قبل له : ولحاذا يجب من حيث افترقا فيا ذكرته أن يفترقا في هذا الوجه ؟ وهل هذا القول إلا دعوى منك، لأن الفرق من وجه لا يوجب الفرق من وجه آخر، إلا بأن يبين تأثيره فيه ، على أنا قد بينا أن النسخ قد لا يصح في الأمر إذا تعلق بفعل مخصوص ، فيجب على هذا أن يجوز فيا حل هذا المحل أن لا يدل على المراد به كالخبر ، وهذا يوجب أن الأمركاما زاد توكيدا وتخصيصا فهو أبعد من أن يجب أن يعلم به المراد ، وهذا مما لا يبلغه مميز .

وبعد . . فقد بينا أن الخسير إذا تعلق بالتكليف فهسو كالأمر في أن النسخ يجوز فيه على ما فصل في أصول الفقه ، وذلك ببطل ما اعتمده .

و بعد . . فإن هـ ذا الفرق بأن يوجب قلب ما قاله أولى ، لأن ما لا يدخله الذخ يجب أن يكون أبعد من الاحتمال ، من الأسر الذي يدخله النسخ ، فيجب أن تكون الأخبار أقوى في الدلالة .

الله الله الله الله الله المراد بالوعد والوعيد لكانت تدخل تحته ، كالأمر ، وإذا لم يبين ذلك لحصل الخوف والزجر للجميع فيجب أرز يكون الأصلح فقد البيان .

قبل له : إنه تعالى إذا توعد فإنما يتوعد بذكر المعاصى فلا يصح ما ذكرته الأنه / إنما كان يصح لو تميزت الصغائر عندنا من الكائر، فإذا لم نتم يز فالوعيد يتحبه نحو الجميع ، والخوف يحصل لكل مكلف ، كما يحصل الوعيد زجرا لجميعهم، وفي ذلك إبطال ما ذكرته .

<u>فإن قال</u>: إنا نفصــل بين خطابيه بأن يضطر تعــالى المكلف إلى مراده بأحدهما دون الآخر، وإلا فحالها واحدة فى أنهما لا يدلان على المراد، لا بأنفسهما ولا بقرينة .

قبل له : قد بينا من قبل أن الخطاب يدل على المراد ، و بينا كيفية دلالته . فإن كنت توجب الاضطرار إلى بعض الخطاب دون بعض لهـــذه العلة فقولك فاســــد .

148/

1-

 <sup>(</sup>١) الرسم مشتبه بسبب الحلية المشبهة « لا » النافية ، وما هنا قراءة اجتهاد ؟

 <sup>(</sup>۲) يحتمل أن تقرأ ﴿ يَجْعَلُ ﴾ ؟

1 40/

40/

فإن قبل : إنه جل وعز، و إن كان حال جميع خطابه لا يتغير <sup>/</sup> فإنه تعالى يميز إن خطابيه بما افترن به الاضطرار إلى قصد عرفنا به المراد، وما عرى عن ذلك لا يعرف به المراد .

قيسل له : فيجب على هــذه الطريقة أن لا يكون شيء من كلامه دلالة على المراد، وأن يكون الذي نعلمه أنا نعرفه ببيان الرسول، صلى الله عليه، وهذا يوجب قبح خطابه، وكيف يجوز ذلك مع فوله جل وعن « أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَا أَ نُزَلْنَا عَلَيْكَ الكَنَابَ يُثْلَى عَلَيْهِمْ » وقوله « أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ » إلى غير ذلك ، من الآيات الدالة على أن الكفاية واقمسة ببيانه تعالى ؛ على أنه لا خلاف بين الأمة في فساد هــذا القول، وبوجب مع ذلك أنه لا عكم ف كتاب الله يجعل أصــلا للتشابه، بل يوجب أن الجميع يتفق في أنه إنمها يعرف المواد به ببيان الرســول ، إن بين؛ و يوجب هذا القول أن الرسول ، صلى الله عليــه ، لم يعرف بالقرآن شبثا البتة ، و إنما عرف ذلك من جهــة جبريلٌ ، لأنهــم إن قالوا قـــد عرف ذلك بالقوآن فطريق معرفته ايس إلا ما يوجب أن غيره من العسرب يصح أن يعرف على ذلك الحد، وهذا بحقق ما قدّمناه من أنه صلى الله عليه، لم يستقل بالفرآن بيننا، ويلزم مع ذلك على ما رتبنا الكلام عليه أن لا يصح لأحد أن يعرف مراد الله بشيء من خطابه، لأن الدلالة قد دلت على أن حال المكلفين تنفق في أنه لايجوز أن يضطره إلى معرفة مراده بخطابه ، لأن جميعهم إنما يعرفون من جهة / الاكتساب ، قبل له : ولماذا يجب النوةف فيه مع كونه دلالة على المواد ، و إن منع من كونه دلالة على المواد كلمناه بما ساف ، فإن اعترف بأنه دلالة على المواد، قلمنا له : فلماذا خرج من أن يكون دالا على المواد .

فإن قال : لوقوع الاضطرار إلى مراده بخطاب آخر .

قبل له : فكيف يتغسير حال الدلالة فيما يدل ، وصحة استدلال المستدل به ، من حيث اضطر إلى معرفة أمر سواه ؟ وهذا إن قاله يلزمه أن لا يصبح أن يعلم بالاستدلال بيننا من حيث كنا نضطر إلى المشاهدات وكثير من أحوالها ؛ و إنمـــا يصح / ما قاله في نفس ما يضطر إلى المسراد به ، لأن العسلم الضروري يمنسع من الاستدلال عليمه . فأما إذا كان الاضطرار في خطاب والاستدلال بخطاب آخر فكيف يصبح ما قاله ؟ وهـــذا يبين أنا لو سلمنا أنه تعالى يضطر إلى المراد ببعض خطابه لم يخرج الخطاب الآخر من أنب يستدل به على المسراد ، إما يظاهر. ، أو بظاهر، مع القرينة؛ على أن هذا القول يوجب فيا زعم أنا نعرف به المراد من كتاب الله أن نقول : إنا مضطرون إلى معرفة مراده من ذلك، ولا فرق بين هذه الدعوى وبين من ادَّعى في سائر المعــارف علينا الإضطرار ، لأن ما ندفع به ذلك قائم في هـــذا الموضع ؛ على أنا قد بينا أنه كان يجب في من نعلم أنه لا يعلم ذلك، أن يكون معذورا ، وأن تكون الحجــة لازمة له إذا عرف ؛ وهذا بوجب في سائر مَن خالف الملة أن يكونوا معذورين ، في سائرما كُلفناه سمعا ، لأنا نعلم باضطرار أنهم يعتقدون فيها أنها غير لازمة ؛ على أنا قد بينا أنه تعالى لا يجوز مع التكليف أن يضطرنا إلى المراد بخطابه، و بينا أنه لا فرق بين من أجاز ذلك، و بين من جؤز الاضطرار إلى العلم بسائر صفاته ، و إن كنا لانعلم ذاته إلا باستدلال ، وكشفنا في الغول ف ذلك من قبل .

 <sup>(</sup>١) هنا كلمتان أو ثلاث كلمات واضحة النقش لكنها مشتبهة الأحرف ، ليس من اليسير قرامتها بشي.
 إثم السباق .

 <sup>(</sup>۲) كلمتان واضحنا النقش غير جليتي الأحرف ، فليس من اليسير قراءتهما بما يناسب السياق ، ولاسبيا بعد استمجام ما قبلهما .

 <sup>(</sup>٣) الكلمة مشتبة ، وما هنا قراءة اجتمادية .

القضية أن يكون القرآن عبثا ، لأنه إنما تعرف الأحكام بالاضطرار ، فهو بمنزلة كَابَةُ الفارسية و إيفادها إلى العربي، مع الرسول الذي بين المراد بها ، في أن ذلك لغو، لا فائدة فيه ، وبينا أن حال القرآن لوكان كذلك لم يكن فصيحا فضلا عن أن يكون معجزا، لأن مزية الفصاحه إنما تتبين بالمعانى المفهومة من الكلام، على ما تقدّم ذكرنا له ، فليس لأحد أن يقول : إنه تمالى و إن لم يبين المراد، فلا يجب كونه لغوا، لأنه يدل على النبؤة من حيث الإعجاز . على أن ذلك يؤدّى إلى ما نفــوا، لأنه يدل على النبــوة من حيث الإعجــاز، على أن ذلك يؤدى إلى [ أَنْ ] ما يتضمنه من التكليف عبث ، لأن الإعجاز لا يقف على ما يفهم منسه التكايف، من حيث قد يفهم ذلك بمــا لا يتعلق الإعجاز به، وقد يتعلق الإعجاز بما لا يفهم ذلك منــه . وكل ذلك يبين أنه لا سبيل لهم إلى أن يبينوا أن بعض خطابه يتميز من بعض في الوجه الذي عليه يعلم سراده بخطابه، فلو أنه تعالى أخفى مراده في بعض لكان قد بطل طريق الاستدلال بخطابه على ما يستدل به عايه ، والأدلة إذا دات عل طريقية واحدة فالقدح في البعض يقيدح في الجميع ، لأنه إنما يعلم مراده بخطابه لعهد تقدم يمكن معه الاستدلال أبه، إما بظاهم المواضعة أو بها مع قرينة عقليـــة أو سمعية، فمتى لم يقل بذلك في بعض خطابه فقد بطلت الطريقة كما تبطل طريقة الاستدلال بالفعــل على أن فاعله قادر ، إذا جريز وقوع فعل لا مِن قادرٍ ؛ وهذا يبن أن القوم إذا سلكوا في الحقيقة هذه الطريقة لزمهم أن لا يثقوا بشي من الشرائع ، لأن الأصــل في الجميع هو الفرآن ؛ ولأنا قد بينا

(١) لبست في الأمل؛ والسباق يتطلبها .

أنه صلى الله عليمه ، و إن اضطر إلى مراده فالذي يضطر إليمه هو تدينه ببعض الأحكام، ولا يضطر إلى أنه مراد لله، ولا أنه تعالى يعتدُّ به، لأن ذلك ينقض الفول، بأن معسرفة ذلك من جهة الاسستدلال، وإذا صح ذلك فإن لم يثق الفوم إلا من جهــة الاضطرار فيجب أن لا يثقوا بشيء من العبادات، وهـــذا يوجب القدح في الإسلام؛ ولذلك هرب من قال بالإرجاء، من«أصحاب النظام» وغيرهم من المختلفُينُ إلى التخلص من هذه المقالة، بوجوه ذكروها، نحو قولهم : إنه لايدل الوعيـُـٰدُ من حيث اللغة ، أو من حيث دلالة العقل لا لأمر يرجـع إلى مفارقته لنسيره من الخطاب، في وجه الدلالة ؛ وكل ذلك مما كشفنا فساده . على أنه ، صلى الله عليسه، لو صح أن يعرفنا مراده تعالى باضطرار لم يخرج ما الزمناهم من أن يكون لازماء بأن يقال : فبهاذا عرف، صلى الله عليه، مراده تعالى؟ فلابد من أن ننتهي إلى من يعرف مراده بنفس خطابه، لا بواسطة، و إلا أوجب ما لا نهاية لهم من المخاطبين، فيقال لهم : فكيف عرف ذلك الأول مراده تعالى ؟ فلايمكن أن يقال : عرفه ' بها باضطرار ، مع التكليف، لما قدّمناه . وما أوجب أن يعرف ذلك من طريق الاستدلال ليس إلا ما قدمناه . وذلك يوجب أن يعرف الجميع مراده بخطابه ، بهذا الوجه ، وفي ذلك إبطال القول بالاضطرار ، أو القول بأن مراده تعالى لا يعرف البئة، أو الرجوع إلى ما نقوله .

فإن قال : أليس من يسمع الخطاب وهو غير مخاطب به لا يمكنه أن يعرف مراد الله سبحانه بذلك، ولم يؤدّ إلى أن لا يعرف بسائر خطابه مراده، فكذلك القول في نفس المخاطبين .

177

 <sup>(</sup>١) غير واضحة ، وما هنا فراءة اجتهادية .
 (٣) غير واضحة ، وما هنا فراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>٣) فيها بين اللام والوار نبرة ؟ ﴿ الوهيد ﴾ •

قميل له : إن من ليس بخاطب لايتعلق حكم الخطاب به، فلا يجب أن يعرف المراد به، ولا يجب في سائر ما خاطبه أن لا يعرف ذلك، لأنه تعالى يجب أن يبين المراد لمن خاطبه، دون غيره، كما يجب أن يبين ذلك للعقلاء دون غيرهم، ولا يخرج الخطاب من أن يكون دلالة لمن هو خطاب له ، فخالف ما ألزمناهم على قـــولهم، لأنهم إذا أخرجوا بعض الخطاب من أن يكون دلالة على المراد به وطريقة الدلالة في الجميع واحدة لزم أن لا يعرف بسائر خطابه شيء ألبتمة . وقد اعتمد شيوخنا رحمهم الله في ذلك على وجه آخر، وهو ماثبت في الشاهد، من أنه يقبح من الواحد منا أن يخاطب العربي بالزنجية مع أنه لا يعرفها ، ولا هنـــاك من يعوفه المراد على وجه، قالوا : و إنما قبح ذلك من حيث لا تمكن بالمخاطبة معرفة المراد البتة، وذلك موجود في خطابه تعالى / أو أراد به ما لا يمكن أن يعلم ، لا بظاهر، ولا بقرينة فيجب أن يكون قبيحا، وأن ينفي عرب خطابه تعالى، ولا يمكنهم في ذلك من المسائل، ما سأل عنه من يخالفنا في تأخير البيان . لأن القوم يقولون : إنه تعالى لا يعرف المراد به في الحال، ولا فيما يعده، فحالهم مفارقة لحال من يوجب البيان، ف حال الحاجة فيما يمكنهم أن يسالوا عنه .

فإن قال : إنه تعمالى ببين المسراد به عندنا في الآخرة ، فيظهر ما أراده من الخصوص بما يفعله من عقاب البعض دون بعض، أو الاستثناء المضمر، فقسد قلنا : إنه تعالى سببينه لا محالة .

قبل لهم : إن البيان إنما يعتبر والتكليف قائم، لأنه الذي يقتضى زوال الفدح في خطابه، و يوجب كونه دلالة، فأما حصوله بعد التكليف فلا يؤثر في هذا الباب . فإن قالوا : إنه تعالى يبين مرادد بالخطاب لللائكة، فلا يلزم ما ذكرتم .

قبل له : إن كل مخاطب يتعلق الخطاب به فله حكه حتى كأن لخطاب ايس الا له ، فيجب أن يكون البيان وافعا على وجه يصح أرز يدرفه ، و إلا أوجب في خطأ مقالى ما قدّمناه .

.....

أبو سلوم المعتسزلي

<sup>(</sup>١) لو مكررة في الأصل دون حاجة .

 <sup>(</sup>٢) مرسومة بلا ألف ولا همز «سل» ولو قرئت «سئل» لما ناسبت السباق؛ والناسخ برسم سأل
 للا همز دائما .

144/

عبثا ، و إن لم يكن هناك تخصيص مضمر أو استثناء، في الحاجة بكم إلى انتعلق بهما ؛ فإنما يسوغ النعلق بذلك لمن يقول : إنه لولا أحدهما لوجب عمل الكلام على ظاهره ، وأما من لا يسلك هذه الطريقة فتعلقه بذلك غير مفيد ، وهذا الكلام انحيا يلزم متى أراد الخصوص المضمر / للدلالة الدالة على الخصوص حتى يكون معنى زائدا على الخطاب كالاستثناء؛ فأما إن أراد بذلك أنه تعالى يريد الخصوص، ولا يبين ذلك فهو الذي ذكرناه، من أنه يغنى عن التعلق بما عداه، على مذهب من لا يقول بالعموم ، لكنه لا يجب على هذا القول أن يقطع على التخصيص، بل يجوز أن يريد به الخصوص ولا يبين ؛ بل يجوز أن يريد به الخصوص ولا يبين ، إذا كان ومتى كانت الحال هذه فالتخصيص [ و ] الاستثناء في حكم العبث ، إذا كان

لا دليل عليهما حتى يعرف حال الخطاب ، وما تناوله بهما .

قبل لهم : قسد بينا أن المعتبر بالبيان ما يتعلق بالمكافين ، فإذا كان الخطاب المبشر ، والبيان الخلائكة وجوده كعدمه ففيا يرجع إلينا .وقد أنكر «ابن شبيب»، قول من يقول بالاستثناء ، وزعم أنه لا فائدة فيسه ، ولعلمه إنما أنكر ذلك لأنه كالعبث ، وذلك لازم له إذا قال بالتخصيص وأراد به معنى زائدا على العموم ، فأما إن لم يرد ذلك فكلامه مستمر ، وقد ألزمه شيخنا « أبو على » رحمه الله، على قاما إن لم يرد ذلك فكلامه مستمر ، وقد ألزمه شيخنا « أبو على » رحمه الله، على قاما إن لم يود ذلك فكلامه مستمر والاستثناء المضمر ، لأنه لا فرق بين أن يقول

### فصهشل

### فى أنه جل وعز لا يجوز أن يقع فى خطابه التخصيص أو الاستثناء على وجه لا يظهر، وما يتصل بذلك

اعلم ١٠٠ أن الذي قدّمناه قد دل على بطلان قولم ، لأنه إذا ثبت أنه لا بدّ من أن يدل على مراده ، فقد بطل أن يربد به الخصوص، و يخفيه ، أو يستثنى في كلامه ، ولا يظهره ؛ لأنه لا فرق بين أن يجرى خطابه على هذا الحد أو لايربد به شيئا ؛ في أنه يخرج من كونه دلالة ، و يقدح في سائر خطابه ، على ما تقدّم القول فيه ؛ على أن «محمد بن شبيب» وغيره من المرجئة إذا قالوا: إنه تعالى يريد الخصوص فيه ؛ على أن «محمد بن شبيب» وغيره من المرجئة إذا قالوا: إنه تعالى يريد الخصوص و يخفى مراده ، أو قال غيرهم : إنه يستثنى ولا يظهر ذلك ، مع قولم : إن المموم لا يدل بظاهره على المراد ، فقد تكافوا ما لا حاجة بهم إليه ؛ لأن قولم : إن المحوم لا ظاهر له لو ثبت لوجب النوقف في أى الوعد والوعيد وغيرهما من العموم كافذا وجب التوقف لهده العلة ، في الذي دعاهم إلى أن يثبتوا وجها العموم ، فإذا وجب التوقف لهده العلة ، في الذي دعاهم إلى أن يثبتوا وجها العموم في الوعد والوعيد ، وبين الأمم والنهى بهدذا القدر ، وهو أن لأحدهما العموم في الوعد والوعيد ، وبين الأمم والنهى بهدذا القدر ، وهو أن لأحدهما ظاهرا في اللغة دون الآخر ، في الذي أخاهم إلى التعلق بإضمار الخصوص ظاهرا في اللغة دون الآخر ، في الذي أخاهم إلى التعلق بإضمار الخصوص في والاستثناء !!

فإن قالوا : تعلقنا بذلك ليخرج الكلام من أن يكون عبثا غير مفيد .

قيل لهم : أو لستم تقولون : إن ما هو المقصد بالوعد والوعيد من الزجر والترغيب فقد يحصل وإن لم يعرف تفصيل المراد، فهذا يخرج الخطاب من كونه

<sup>(</sup>١) مشتبهة الرسم ، والفراءة ترجيحية .

<sup>(</sup>٢) الواو ليست في الأصل ، واكن السياق يقتضيها .

1 -

تمالى « إِنَّ الفُجَّارَ لَغِي جَعِيمٍ » من سبب منهم و إن سبب إدخالهم الجحيم أو إن لم يكن معهم أ إيمان بالله سبحانه و بالرسول صلى الله عليه، إلى غير ذلك من الاستثناء وبين أن يقول ذلك ، ويقول مسه : أريد به التخصيص ، أو يظهر قولا يدل ذلك، ولا يعرفه العباد . قال رحمه الله : و يبين ذلك أن ما اقتضى حسن أحدهما في الشَّاهد يقتضي حسن الآخر ، في المكره والمحتَّاج ؛ وما اقتضي قبح أحدهمًا ف الشاهد يقنضي قبح الآخر فالتفرقة بينهما لا تصح؛ وقد ألزمهم تجو يزالتخصيص والاستثناء في سائر خطابه ، و إن لم يبين فهذا يوجب الشك في الأوامر والنواهي، وفي سائر الأحكام والعبادات . وقد بينا من قبــل أنه لا تمكنهم النفرقة بينهما ، بسائر ما يسألون عنه في هـــذا الباب ، وكشفنا الجواب عنه ، وألزمهم أن يةواوا في الوعد مشـل قولهم في الوعيد؛ في تجو يز التخصيص والاستثناء المضمرين؛ لأن ما جؤز في أحدهما يجوز في الآخر ، وقــد فصلوا بين الأمرين بأن الوعد بالنواب يقتضى العقــل أنه مما لا يجوز خلافه، مر\_\_ قِبَل أن التواب واجب لا يجوز أن لايفعله، وليس كذلك الوعيد بالعقاب، لأن غفرانه يحسن فلا يمتنع في الخبرعنه الاستثناء المضمر ، وهذا ممساً لا يوجب إلا القطع على أنه سيفعل الثواب لا محالة بمن يستحقه ، ولا يوجب القول بأنه لا بدّ من أن يخبر بإثابتهم، لأنه إذا جاز أن لا يخبر بذلك إصلاحًا، جاز أن يخبر بإثابة بعضهم دون بعض ؛ فيجب أن يجوزوا فيه من التخصيص والاستثناء، مثل ما جؤزوه في الوعيد ، و إن كان حال المةاب مفارقة لحال الثواب في الوجه الذي ذكروه ، على أنه يلزمهم في الوعيد / بالتفضل مثل الذي ذكروه في الوعيد؛ لأنه مما يجوز أن لا يفعله ، فإذا جرى مجرى الثواب عندهم في ذلك فقسد بطل ما اعتمدوه من التفوقة بين الأمرين • وقسد ألزمهم ،

رحمه الله، أن وعيد الكفاركوعيد الفساق، في مجو يز التخصيص والاستثناء فيه، و إن لم يظهر ، إذ لا يمكنهم التفرقة بينهما من الوجه الذي قدمناه ، لأن عقاب الكفاركعقاب الفساق، في أنه كان يجوز منه تعالى أن يغفره، ولا يمكنه أن يفصلوا بينهما من حيث علمنا دين الرســول ، في عقاب الكفار باضطرار ، لأن معرفتنا بذلك لا تقتضي أن وعيــده فيهم عام ، كما أن علمنا بأنه سيثيب لا محــالة مستحق الثواب ، بدليــل العقل لا يوجب أن الوعد عام ، فالكلام لازم لهم . وقد ألزمهم في الإخبار عن أحوال من تقدم من الأنبياء والأمم مثل الذي أجازوه في الوعيد، وأوجب عليهم لذلك الشك في سائر ما اقتصه جل وعز علينا من أخبار القرآن ۽ وقد ثبت من قبل أنه يجب على هـــذا المذهب أرـــــ يجؤ زوا في أخبار الرسول عليه السلام، إذا لم نعلم مراده باضطرار، الاستثناء المضمر ؛ ومتى جوزوا هذا لزمهم التشكك في أخباره، صلى الله عليه، وفي هذا وجوه من الفساد. منها: أن ما خبر عنه صلى الله عليـــه، يجوز أن لا يكون إلا على ما خبر عنـــه، بأن يستثنى فی نفســه فلا یکون گذبا ، ویجب إذا خبر بدخوله بیت المقــدس ، و بدخولهم المسجد الحرام ثم لم يقع أن يجوزكونه صادقا، فبأن يكون قـــد استثنى من خبره ، وهذا في القبح بمثل الكذب أ.

ومنها : أنا متى جوزنا ذلك فى خبره لزم أن نجوزه فى أمره ونهيد ، و يكون قد شرط فيهما شرطا أو استثنى ضر با من الاستثناء ولا نثق بذلك .

ومنها : أن ذلك بوجب التنفير عن الفيول منه، والسكون إلى قوله وخبره، لأن ذلك أعظم في التنفير من سائر ما جنب الله نبيه ، صلى الله عليه .

/ ۲۹ ب

<sup>(</sup>٢٠١) كلة راحدة الرسم ، مشتبهة ومهملة ، لا تقرأ إلا «سبب » والسياق بها غير واضح .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعلها ﴿ يُمَكُّمُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) غيروا ضحة اللام . والفراءة اجتمادية .

### فصهث

فى مفارقة حال من ليس بمخاطب للخاطبين فى البيان ، وافتراق أحوال المخاطبين فيما يفترقون فيه، واتفاقهم فيما يتفقون وما يتصـــــل بذلك

اعلم أن من ايس بخاطب بالحـــبر والأمر والنهى ، البتـــة ، لا يجب أن يببن له المراد بها ، لأنه لا يحصل له من حكم الخطاب إلا إدراكه له ، وسماعه فقط ، ولا يجب من هذا الوجه أن يبين له ، ولذلك لم يجب أن يبين جل وعن لنـــا المراد بسائركتيه .

يبين ذلك : أن البيان كالتابع للإقدار والتمكين ، فإذا لم يجب في من ليس بخاطب أن يمكن ذلك فكذلك لا يجب أن يبين له .

فإن قال : أليس بيانه تعمالى للخاطب قمد يكون بيانا له ، فإذا وجب ذلك بقدر وجب أن يبين له :

قيل : إنه تعالى يقصد بالبيان من يخاطبه ، فن ليس بخاطب ، وإن سمع فلك لا يكون بيانا له ، بل يجب أن يجوز في البيان ظاهره، وإن لم يجوز المخاطب ذلك ، إلا أن يحصل هناك دليل يمنع منه فكذلك للدليل مالا يجوز خلاف ظاهره ، من حيث كان مخاطبا لا دليل سواه ، وهذا فرق واضح . فأما المخاطب فعلى أفسام تلائة :

أحدها — أن يكون مخاطبا بمسا يفيده الحطاب من تكليف وترغيب <sup>/</sup> و زجر و تهديد ، فلا بدّ من أن يبين تعالى صراده ، لمن هذه حاله ، كما لا بد من أن يمكنه بسائر وجوه التمكين . فإن قالوا : ألستم تجوزون في خطاب الواحد الاستثناء بالمضــمر ، ويكون كلامه حسنا ؟ فجوزوا مثله في كلامه صلى الله عليه .

قبل لهم : إنما يحسن ذلك من أحدنا عند إكراه وحاجة ، على ما تقدم ذكره ، فأما أو أراد بخطابه التعريف والدلالة لم يكن ليحسن ذلك ، وليس هده حال الرسول فيا يخاطب به مما بمرتب الدين ، فأما ما يتصل بالدينا فغير ممتنع أن يعمى مراده ، على ما قدمنا القول فيده ، و إنما يخالف حاله صلى الله عليمه حال المخاطب منا ، في أن قوله دلالة ، وقول الواحد منا متى تعرى عن الاضطرار لم يكن دلالة ، و إنما يقتضى غالب الظن بالمراد ، فإذا كان مراده إظهار مراده لم يكن دلالة ، و إنما يقتضى غالب الظن بالمراد ، فإذا كان مراده إظهار مراده لم يحسن أن يستثنى ، ويخص ، ويضمر ذلك ، ويجرى ذلك مجرى ما ذكرناه في خطابه ، صلى الله عليه ، فأما خطابه تعالى فقد بينا أنه لا طريق له إلا طريقة واحدة ، فلا يدّ من أن يعرف مراده بذلك و إلا أوجب ما ذكرناه من وجوه القبح والفساد و إنما أشبعنا القول في ذلك أو إن كان باب الوعيد أخص به لأنا أردنا أن نستوفيه عند الكلام في كيفية معرفة الشرائع من حيث كانت الطريقة واحدة في من إعادة ذكره في باب الوعيد .

/ ۳۰ /

<sup>(</sup>١) في الأصل تكرار انقيناه .

<sup>(</sup>۲) مشتبة ، ریمکن آن تقرأ « طریقه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ فَإِنَّ ﴾ ، لكن الوار أبين في السواق .

فإن قال : جؤزوا أن يؤخر البيان عنه إلى وقت الحاجة، كما جؤزتم في النم كين .

قبل له : إن البيان قد يمتاج إليه ليخرج الخطاب من أن يكون فبيحا ، فن هذا الوجه لا يجوز أن يتأخر على ما قدمناه، وقد يمتاج إليه كالحاجة إلى التمكين، فيا يرجع إلى المكلف، فن هذا الوجه إنما يمتاج إليه كماجته إلى التمكين، فلذلك يجوز له فى بعض الأحوال أن يؤخر النبيين وأن يجوز فى البيان أن يتأخر.

فإن فيل : إن ذلك يمكن التعلق به في الأمر والنهي ، والنكليف ، فما قولكم في الوعد والوعيد وسائر الأخبار ، والمعلوم أنها لا تقتضي في المكلف ما يجب أن يتمكن به من الفعل؛ لأنه لا يتضمن النكليف فجؤزوا أن يخاطبه \*`` فإن لم يبين المراد و يكون حال المخاطب في ذلك بمنزلة حال من ليس بخاطب، في الأمر، والنهي ، فإذا جوّزتم أن لايبين له فجوّزوا ما ذكرناه، في الإخبار، وجوّزوا على هــذا الفول مع صحة العموم ووجوب القول بأنه تعالى لابد من أن يبين للخاطبين أن لا يجب بيان الوعد والوعيث وسائر الأخبار للكلفين لأنها لا نتضن من الفعل والتكليف ما يحتاج التكليف في القيام به إلى البيان / وأكثر ما فيـــه أن يكون زجرا وترغيبا، وذلك قـــد يحصل للكلف ، و إن لم يبين له كما يحصل إذا بين له ، فـــا الفائدة ف وجوب بيــان ذلك ؟ . وهلا جَزِّ زتم إذا لم يجب هـــذا البيان أن يكون المراد بالوعيدالبعض دون الكل، وأن يجب الوقوف في ذلك، وأن يجوز غفران العقاب في بعضهم أو في كلهم ، وأن لا يقطع على ذلك إلا بالرجــوع إلى ما نعرفه من دين الرسول في الكفار.

قبل له : إن أول ما يلزم في ذلك أن لا يعرف الرسسول عليه السلام بالإخبار المراد لمثل هذه العلة، وكذلك القول عن جبريل وغيره من الرسل؛ و يوجب أيضا أن يكون الوعد والوعيد لايدلان إلا على ما كان متقرراً في العقسل ، من وجوب الإثابة لمن يستحق الثواب، وتجويز الغفران فيمن يستحق العقاب، وهذا يوجب أن يكون في حكم العبث، وأن يكون وروده عن الله كسماع مثاله من الواحد منا، في أنه تنبيسه على ما في العقول، و يوجب ذلك الموقف في سائر أخبار القرآن لمثل العلة التي ذكروها في الوعد والوعيد ، ويوجب التوقُّفُ في الأمر والنهي أيضا ، و بأن يجوز و إن كان ظاهره التكليف أن يكون المقصد به الزجر والترغيب ، من حيث إذا اعتقد التزام ذلك إذا بين من بعد ، ببيان لا يلتبس [ ( و ) يكون أقرب إلى فعل ما وجوب في العقل، وذلك يوجب التوقف في كل القرآن ؛ وكل ذلك أوردناه، على طريق المعارضة . فأما الجواب فهو الذي قدمناه من أن ظاهر الخبر إذا كان قد أ وضع في اللغة لأمر يخص أو يعم، فيجب أن يكون هو المراد، وأن نقطع بذلك، لأنا إن لم نقطع به، وتحن المخاطبين، أدَّى ذلك إلى مثسله في سائر خطابه ، لأن طريقة الاستدلال بجميعه لا لتغير ، على ما قدمنا القول ، فإذا كان ما أدخل بعضه في كونه دلالة يُدخل غيره في ذلك ، وما أخرج بعضه من أن يكون دلالة يخرج غيره من ذلك فقد وجب انفاقهما .

وبعد . . فقد ثبت أن الوعيد في حكم التكليف لأنه إذا زجر تعالى بقوله « وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ لَارًا » المكلف عن المعاصى وتعدى الحدود فقد تضمن ذلك معنى النهى والمنع من الإقسدام على ذلك ، وكذلك القول

/ ۳۱ ب

<sup>(</sup>١) في هذا الموضع كلمة ما حلة لا تقرأ .

<sup>(</sup>٢) فوق الكلمة التي وجحت أنها الوعبد مداد بين الأسطر لايستبين منه شيء .

<sup>(</sup>٣) الكلمة مهملة تحتمل ﴿ أكبر ﴾ و ﴿ أكثر ﴾ ، وما هنا اجتمادي .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطومة روبما رجع السياق أنها ﴿ التوقيف ﴾ ؟

 <sup>(</sup>۲) هـنا مكان مداد سائل ، قد تميز منه يصعو به « و » ...

ف الوعد ، ف أوجب ف الأمر والنهى أن لابد فيهما من البيان للكلف يوجب
 مثله ف الوعد والوعيد .

والثــانى ــــ أن يكون الخطاب، خطاباً له في باب المعرفة والعــلم لا في فمل ما تنـــاوله ولزومه له ، فهذا أيضاً لا بد من أرنب يبين تعـــالى مراده له ليصح أن يعلم ويعلم غيره ، و إنمــا صح ذلك لأن المصلحة قـــد لتعلق بالمعرفة في المكلف دون العمل، كما لنعلق بهما جميعاً، فلا يمتنع أن يخاطبه تعالى على هذا الحد، ويبين له ، لكن ظاهر الخطاب لا يقتضي هــذا الوجه ، لأنه خطاب بالفعل ، و إنمــا يقتضيه ضرب من الدلالة والفرينة ، لأن قوله « وأَقِيمُوا الصَّلَةَ » لا يتضمن العلم والإعلام إلا على طريق التبع لوجوب الصلاة؛ فأما من يلزمه أ الصلاة فإنما بعلم أنه مخاطب بالعلم بضرب من الدلالة ، والخطاب الذي يجرده يتضمن العلم، فهو نحو أن يقول تعالى : اعملوا الصلاة التي ألزمتها غيركم ، وعرفهم صفتها ، فيكون هذا الخطاب خطابا يتضمن العلم دون العمل، ولا يجب فيما تضمن العلم أن يتبعه العمل ، كما يجب فيما تضمن العمل أن يتبعه العلم ، من قبسل أنَّ من كلف العمل لا بد من أن يميزه عن غيره ، ليصح أن يؤدّيه على الحسد الذي يجب وايس كذلك حال من كلف العلم، لأنه يمكمه القيام بذلك و بالتعليم و إن لم يُعمل .

والثالث : أن بكون جل وعن مخاطباً له ، فإن لم يتعلق حكم الخطاب عليــه ولا ازمه ما تضمنه فقد اختلفت الفاظ شيخناً « أبى على » رحمــه الله في ذلك ،

فربما قال : إن من لم يخاطب بالفعسل لا يجب أن يبين له ؛ وربما قال : إن المفاطب بخلاف من لم يخاطب أصلا، في أنه يجب أن يبين له ، وأما قول شيخنا « أبي هاشم » رحمه الله فالأظهر منه : أنه لا يجب أن يبين له المراد، لأنه أنما كلف معرفة صفة الخطاب، وأنه مقصود بالخطاب فقط، وذلك قد يتم منه، و إن لم يعرف المراد، وقد يصح أن يؤديه إلى غيره، و إن لم يعرف المراد،

فإن قال : فيجب خروجه من أن يكون دلالة .

قيل له : لا يجب ذلك ، لأنه تمالى ، قد الزمه ، إذا علم أنه غير مكاف ، أن يقف في المراد به ، كما ألزم من ليس بمخاطب أصلا ذلك ، فكيف يؤثر هـذا التوقف في كونه دلالة ، وهو في الحكم دلالة لفــيره / لا له ؛ وقــد بين لمن جمل دلالة له .

فإن قيل : فجوزوا أن يخاطب بالزنجية وهو عربي، على هذا القول .

قبل له : إذا كان معه يعرف المراد نمن كلف ذلك ، وقد بين له ، و إنما دخل هذا في أن يعلم أنه مخاطب فقط ، وفي أن يؤدى ذلك إلى غيره فهو كمامل رقمة لا يعرف مضمونها، في أن ذلك جائز .

قيل له : كذا نجوز ذلك ، لولا أنه قد كلف الإعلام، وكلف الأداء، والبيان كما كلف الإبلاغ، ولولا أن خروجه من كونه عالماً بالمراد ينفو عنــه ، صلى الله عليـــه .

/ ۳۲ ب

<sup>(</sup>١) الرمم مشتبه والقراءة اجتهادية من السياق؟ .

<sup>(</sup>٢) - تقرأ في الأصل ﴿ أو ﴾ وما هنا من توجيه السياق -

<sup>(</sup>٣) مشتبة في الأصل ، والقراءة اجتبادية محضة .

 <sup>(1)</sup> في الأصل اختلف ، رما هنا بتوجيه السياق .

### فصهال

### فى أن بيان المراد بالخطاب لا يجوز أن يتأخرعن وقت الخطاب إلى حال الحاجة إلى الفعل

1 44 /

اعلم ... أنه لاخلاف أن تأخير البيان عن حال الحاجة إلى الفعل لا يجوز ، والعقل يدل عليه، لأنه يجرى مجرى تكليف ما لا يطاق، ويحل محل تأخير التمكين والإقدار، عن حال الحاجة، ويوجب كون المكلف معذورا إذا لم يفعل الواجب في وقته ، فأما تأخيره عن حال الحطاب فقد اختلفوا فيه ، فنهم من يجوزه في كل الخطاب ؛ ومنهم من يجوز ذلك فيا لا ظاهر له ، كالمجمل دون ماله ظاهر ، وشيوخنا رحمهم الله ، لا يجوزون تأخيره في الأمرين جميعا، ويعتمدون في ذلك على أن فقد بيانه يصبر الخطاب بمنزلة خطاب العربي بالزنجية ، وهو لا يعرف معناها ، ولا هناك من يعرفه ، في أنه عبث وقبيع ، لأنه لا فرق بين أن يقول تعالى « وَالْخَيْلُ وَالْجَالِي وَالْخَيْمِ » و يريد بذلك غير ما وضعت هذه الأسماء له ، ولا يبين المراد وبين أن يخاطب بالزنجية ، على ماذ كرناه ؛ فإذا قبح الخطاب بالزنجية لا لهلة سوى أنه لا يعرف المسراد ، ولا يمكنه معرفه في حال الخطاب فكذلك لا لهلة سوى أنه لا يعرف المسراد ، ولا يمكنه معرفه في حال الخطاب فكذلك القول فيا ذكرناه .

فإن قال : إنى أخالف فيما ذكرتم، من قبح خطاب العربي بالزنجية .

ميل له: إن ذلك ظاهر في العقول كظهورقبح العبث والكذب، ومما يكشف ذلك أنه لو حسن ذلك لحسن الخطاب بالمهمل، لأن الزنجية و إن وقعت عليها فإن قبل: فيجب في المَلك أن تجوّزوا أن لا يعرف المراد بالقرآن، و إن كان عاطباً بذلك .

قبل له ، إذا كلف الأداء، و إن لم يسلم أنه مخاطب فقط فغير ممتنع ذلك، لأن مضمون الخطاب كأنه لا يتعلق به .

فإن قيل : فيجب أن يكون هذا الخطاب في حكم العبث من بعض الوجوه .

قبل له : لا يجب ذلك، لأنه إذا كان أحد الوجهين يصح في هذا المخاطب، والوجه الآخر يصح في هذا المخاطب، والوجه الآخر يصح في غيره ، فقد حصل لكل واحد مر الوجهين ما يخصه من الفائدة، فيمن يصح ذلك فيه، فلا يجب كونه عبثا .

<sup>(</sup>١) في الأصل نبرة زائدة ﴿ سَا ﴾ لكن السياق واضح بدونها •

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ رسن ﴾ لكن السياق واضح في ترجيح ما هنا •

tre/

المواضعة لقوم فهى فى أن المخاطب لا يمكنه أن يعرفها بمنزلة المهمل ، ولو جاز فى المهمل ذلك لحسن أن نخاطب غيرنا بالمشى والحركات، وسائر ما يجوز أن تقع المواضعة محليه ، وقبح ذلك يعلم باضطرار ، إذا لم يكن المقصد به إلا الخطاب ، وإنما يشكل ذلك إذا حصل فيسه غرض آخر من نفع ، أو دفع ، أو ضرب من ضروب الحاجة .

فإن قال: إنما قبح الخطاب بالزنجية للعربى، لأنه لا فائدة فيه: فأما الخطاب بالعربية إذا تأخر بيانه ففيه فائدة ، وهو أن يعتقد لزوم فعل ، أو لزوم تركه ، إلى ما شاكله ، فقد وقعت به الفائدة ، وإن قصرت عن الفائدة التي تقع بالبيان لأنه لا يجب فيا يخرج به الفعل من كونه عبثا إلا وقوع فائدة به، قلّت أو كثرت بفاز لذلك تأخير بيانه .

قبل له : إن الخطاب بالزنجية إذا علم المخاطب وقوعه من حكيم علم أن فيــه فائدة، و يصح أن يعتقد في الجملة القيام بمضمونها إذا بين، فيجب على هذا القول أن يحسن .

فإن قال: الفائدة في الخطاب بالعربية أكثر، فلذلك فارق الخطاب بالزنجية.
قبل له : فالفائدة في الخطاب إذا اقترن البيان به أكثر، فيجب أن يفارق ما يعرى من البيان على أن من جؤز تأخير البيان لا يمكنه أن يعلم أن الخطاب بالعربية أمر أو نهى، لتجويزه أن يكون المراد خلاف ظاهرهما ، ويبين من بعد، فلا يحصل له من العلم إلا بقدر ما يحصل بالزنجية ، فالفرق بينهما لا يمكن ،

فإن قال : إذا جاز تأخير التمكين والإقدار ، والحاجة إليهما أمس ، فهلا جاز تأخير البيان ؟

قبل له : الحاجة إليهما / ليس إلا لأداء الفعل فقط ، فوجب أن يفعلا ف حال الحاجة ، وليس كذلك حال البيان ، لأن الحاجة إليه ليحسن الخطاب ، ويخرج من كونه عبنا ، و إنما يؤثر هذا التأثير متى اقترن به ؛ فلذلك لم يجز تأخيره فإن قال : أفلستم قد جؤ زئم تأخير النسخ عن حال الخطاب ، فحقوزوا مشله في بيان التخصيص وغيره .

قيل له : لأن الخطاب لا يتضمن النسخ، و إنما يتضمن النبوت ، فلا يجب افتران بيانه به ، لأنه إنما يجب أن يبين ما هو المراد بالخطاب دون غيره .

قبل له : لا يجب ذلك ، لأن المعرفة بصفة ما كلف تتم دونه ، و يتم الأداء دونه ، فهو بمنزلة الأسباب التي تزيل التكليف ، كالعجز والمرض ، في أنه لا يجب بيانه ، وان وجب بيان المراد . وأحد ما يعتمد في ذلك أن خطابه مقصود به الدلالة والتعريف دون غيره ، فإذا سح ذلك ف لا بد من أن يكون واقعا على وجه يصح أن يستدل به على المراد ، و إلا انتقض كونه دلالة ، وهذا لا يتم إلا بأن لا يتأخر بيانه ، و يصير البيان في ذلك كنزلة الاستثناء في الكلام ، أنه إذا كان مقصودا لا يجوز أن يتأخر .

فإن قال : هذا / يمكن أن يتعلق به فيما له ظاهر ، لأن ظاهر، دلالة المراد، فأما المجمل فكيف يصبح أن يتعلق بذلك فيه ؟

قيل له : الحال فيهما واحدة، لأن الغرض بالمجمل إذا كان التعريف والدلالة فلا بد من أرب يكمل جل وعن بما يضيفه إليه من الفرنية ، كونه دلالة ، حتى يصير بجموعها بمنزلة العموم .

- WE /

<sup>(</sup>۱) ف الأصل واو واضعة « وهي > ولعل الفاء أشبه .

فإن قال: لسنا نسلم أن المقصد بذلك الدلالة، بل ما أنكرتم أن المقصد به أن يعتقد المخاطب في الجملة أنه مكلف بهذا الخطاب في وقته ما يبين له في المستقبل، ويوطن نفسه على ذلك .

قيل له : النب الخطاب لا يتناول الاعتقاد والعزم البنه ، فكيف تفهم ذلك منه ؟ ...

فإن قال : كما يفهم إذا تبين له المراد

قبل له : إنه متى بين ذلك فالعلم وأقع، وكذلك العزم لأنه لا يجوز أن يكلف الفعل إلا وهو يميزه من غيره، ليصح أن يوقعه على الوجه الذى كلف، وأن يقصد به ضربا من القصد، فلذلك وجد مع البيان، وعند الحاجة إلى الفعل، وليس كذلك الحال أو تأخر البيان، لأنه لا وجه يوجب الاعتقاد والعزم، فكان يجب على هذا القول أن لا يكون في الخطاب فائدة، وأن لا يكون دلالة

فإن قال : إنى أقول فيه إنه دلالة ، لكنه يتكامل بالبيان

قبل له : فمع فقد البيان يجب أن يكون دلالة ، كما لا يكون اليسير من الكتّابة دلالة على علم / فاعله لما لم يصح أن يستدل به إلا مع غيره .

وبعد: فإن الدلالة يجب أن تكون واقعة في حال واحدة ، أو تجسرى هذا المجرى ، والبيان إذا تأخر لم يتصل بالمبين هذا الحد من الاتصال ، فلا يصح أن يكون مع تأخوه دلالة مع الحطاب المتقدم ، كما لا يصح في الاستثناء، إذا تأخر أن يكون دلالة مع الكلام ، فأحد ما يدل على ذلك فيا له ظاهر أنا لو جدو زنا تأخير مكانه مع أن ظاهره دلالة على المراد لأوجب القدح في كونه دلالة ، وقد ثبت فيه أنه بانفراده دلالة ، وهذا يوجب كونه عن وجل معرضا للجهل .

فإن قال : إنه و إرب كان دلالة بظاهر، فإنما يدل إذا انفرد ، فتى جوز ورود البيان بعده تغيرت حاله في الدلالة ، كما يتغير ذلك بالشرط والاستثناء .

قبل له : لا يجوز أن لتغير حاله في كونه دلالة إلا بأمر منصل به ؟ فأما ما ينفصل عنه فلا يصح ذلك فيه ، كما لا يصح مثله في الاستثناء والشرط ... وأحد ما يعتمد عليه في ذلك أنا لوجؤزنا فياله ظاهر أن يتأخر بيانه لجؤزنا في بيانه أن لا يكون المراد به ظاهره ، وبيانه يتأخر ، لأن البيان يدل على الوجه الذي يدل عليه المبين ، فلا يجوز أن يفصل بينهما ، ويجب أن لا يعلم حال حاجة إلى الفعل على هذا القول ؛ لأنه إنما يعلم بقول له ظاهر ، يجوز أن يراد به غير ظاهره ، فأن يتأخر ببانه ، وهذا يرد قائله في أنه لا يجوز أن يعرف بخطاب الله مراده ، ألبتة ،

فإن قال : أفتقولون : إن المراد يجب أن يبين لكل المخاطبين ، أو لواحد منهم ، أو لغيرهم ، فإن جوزتم للغيير ذلك فجوزوا أن يكون تعمالى قد بين ذلك لبعض الملائكة ، وإن لم يجوزوا إلا للخاطب ، ومنعوا من جدواز بيان ذلك للرسول عليه السلام ، إذا لم يكن التكليف بالخطاب لازما له ، وكلا الوجهين فاسد ، وليس بعد فسادهما إلا ما نقوله .

قبل له : إنا نوجب أن يبين تعالى المراد بالخطاب لجميع المخاطبين ، حتى يصير كل واحد منهم ممن يمكنه أن يعرف المراد بذلك ، إما بالعربية ، أو ببيان [ [ [ ] يمكنهم تعرف ذلك منه ، لأن أحدد الأمرين يقوم مقام الآخر ، ولذلك

/ ۳۰ ب

<sup>(</sup>۱) فی الأصل تقرآ ﴿ مامع ﴾ أو ﴿ مامع ﴾ وما هنا اجتمادی محض؟

 <sup>(</sup>١) الأسل ظاهر الفاء، ولعل السياق أبين بالواو < وأن > ؟

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل د لم > واضحة ، ولعل السياق يقتضى حذفها ؟

### فصثل

فى تبين التخصيص والاستثناء فى خطابه تعالى ، هل يجوز أن ينأخر عن حال سماع الخطاب أم لا، وما يتصل بذلك

183/

والمحكى عن شيخنا « أبي على » رحمه الله أنه لا يجوز في المكلف العارف باللغة وترتيب التكليف أن يسمع العام، الذي المراديه / (١١) ولا يُسمعه ، جل وعز، الخصوص، لأن ذلك بمــنزلة من يخاطبه ، وهو عربي ، بالزنجيـــة ، فيصير تأخير النهبين ، والحال هذه ، بمنزلة تأخير البيان، ولأنه يجب عليه أن يحـــل الكلام على ظاهر. ، إذا لم يتصل به غيره ، كما يجب أن يحل ألفاظ العــدد على قائدتها ما لم يتصل به الاستثناء، ولأن المعتبر فيا يلزم التكليف ، من تخصيص العموم ليس هو وجود دلالة التخصيص، لأنها لو كانت موجودة عند الملائكة لم يعتدّ بذلك ، للمتبر إذن هو أن يمرفه ، ليحمل خطابه تعالى عليــه ، ولا يعرف ذلك في حال سماع الحطاب إلا بأن يدركه منصلاً به ، أو في حكم المنصل. وعلى هذا المذهب اختلفت الرواية عنـه ، في سماع المنسوخ منفردا عرب الناسخ؛ وربمــا أجراه مجرى ما فدّمناه ، فلا يجوز من المكلف إذا بلغ حد التكايف أن يسمع المنسوخ ، ولا يسمع معه الناسخ ، بمشــل العلة التي معه تعلقت ؛ ور بمــا قال : إنه يجوز أن يُسمعه ، ولا يُسمعه الناسخ ، و يكون متعبــدا بالعمل به ، إلى أن يسمع الناسخ ، لأن وجود الدليل الناسخ لا يقتضي زوال التعبد بالمنسوخ، و إنمـــا الذي يقتضي ذلك وصول الناسخ إلى المكلف ، ولذلك تصير العبارة منسوخة عن أهل المدينة قبــل جوزنا أن يبين تعالى للرسول عليسه السلام ، ويتمكن من معرفة ذلك من قبسلة ، ذا أدى المبيِّن إلينا . فأما الملك فإنه يتعذر علينا النبين منه فعلمه بالبيان بمنزلة علمه جل وعز ، بما أراده ، في أنه لا يغني في هذا الباب .

وهذه الجملة إذا ضبطت أغنت عن كل ما يورد هذا الباب.

 <sup>(</sup>۱) نتتمى اللوحة --- ۳۰ ب -- بنقطة فاصلة اعتاد النباسخ رسمها ؛ ولكن لا يظهر بوضوح أيسال السباق !

<sup>(</sup>١) لعل هناك « نى » أر « على » سافطة من الأصل ؟

كونها منسوخة عند أهل الشام . فأما شيخنا « أبو هاشم » رحمه الله فُإنّه يقول في دلالة التخصيص : إنه يجب أن يكون تأبّنا كائنا في حال سماع المكلف الخطاب العام ، ولا يجب أن يكون مسموعا ، ويقول أن يمكنه من أن يعرف التخصيص بتأمل الأصول بمنزلة سماعه في الحال ، وهدذا المذهب قد حكى عن « أبي على » رحمه الله في جوابات الحراسانيين / وغيرها .

1- 27

واعلم . . أنه لا شبهة فى أنه قد يجوز أن يسمع الخطاب العام الذى تدل على تخصيصه دلالة العقل من لم يستدل بها فى الخبر ومثله، و يصير تمكنه من الاستدلال بها بمنزلة استدلاله بها ، فى أن مع الأصرين يجوز أن يسمع الخطاب العام ، فإذا صح ذلك فالواجب أن تجعل ذلك أصلا يبين به أن المعتبر بتمكنه من الاستدلال على تخصيصه ، لا بأن يكون قد استدل ، وهذا يتم متى كان تخصيصه فى الأصول السمعية ، التى يمكنه تأملها ، وإن لم يسمعه فى الحال فيجب أن يقضى بصحة ذلك ، وهو المحكمة عن « أبى إسحق النظام » .

فإن قال : إن دلالة العقــل الدالة على التخصيص لا بدّ من أن تكون مقررة في عقله ، وما تقرر في عقله بمنزلة ما يسمعه ، دون ما يصح أن يسمعه ، فيجب إذا كان دلالة تخصيصه من السمعيات أن يكون سامعا له .

قبل له : إن الدلالة العقلية و إن كانت متقرّرة في العقل، فالعاقل قد يكون منصرفا عنها وعادلا ، كما قد يكون مستحضرا لذلك ما صح أن يسمع الخطاب على كلا الوجهين، فما الذي يمنع إذا كان دليل خصوصه سمعيا أن يسمع الخطاب

دون التخصيص إذا أمكنه معرفة التخصيص بتأمل الأصول ، كما يصح ذلك إذا سمع تخصيصه مقارنا له .

فإن قال : إنه لا يجوز أن يسمع الخطاب العام إلا و يخطر / باله التخصيص العقل ، وخطور ذلك بباله بمنزلة سماعه التخصيص السمعى ، و إذا لم يخطر ذلك بباله فهو بمنزلة أن لا يسمع التخصيص السمى فالحال عندنا فيهما واحدة .

قيل له : ولا يجوز عندنا أن يسمع العام من لا يخطر بباله جواز تخصيصه في الأصول ، لأنه لا بد إذا كان بمن كلف ذلك الباب من أن يكون قد عرف الفرآن ، وما أنزل فيه على الجلة ، فإذا خطر ذلك بباله أمكنه أن ينظر ويتأمل ، ولا نجيز أن يسمع العام من لا يخطر بباله تخصيصه في الأصول ، ولذلك لا يجوز في أول الخطاب أن يسمعه ولا يسمع الخصوص معه ، لأنه لا يصح أن يحال على سمع متقدم ، و إنما جوزنا ذلك إذا كان هناك سمع متقدم يخطر بباله ، ايسمع أن يحال عليه ، لما ذكرناه في أدلة العقول .

<u>فإن قال</u> : إن الذي يشبه ما ذكرتم أن يسمع مع العموم التخصيص لكنه لا ينظر فيسه ، كما لا ينظر في أدلة العقول ، وذلك جائز عندنا ؛ فأما أن لا يسمع التخصيص أصلا فهو بمنزلة أن لا يحصل في عقله دليل الخصوص .

قبل له : إنه ليس المعتبر سماع التخصيص ، و إنما يعتبر العلم به ، أو تمكنه من [أن] يعلم به ، فلو سمع ذلك ولم يتمكن لم يؤثر ، وإذا تمكن ولم يسمع أثر، فهو بمنزلة دلالة العقل التي يجب أن تكون معلومة للمكلف، ليصبح أن يستدل بها . وببين ذلك أنه لا شبهة في أن الحربي ومن كان يقد على الرسول، عليسه السلام

,,,

/ ۳۷

<sup>(</sup>١) في الأسل ﴿ فإن ﴾ واضحة ، لكن السياق واضح مع الهاء أكثر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المهمل تحتمل ﴿ بِاثْنَا ﴾ وتحتمل ﴿ ثَابِنَا ﴾ } وما هنا اجتهادي ؟

<sup>(</sup>١) في الأسل ﴿ لا ﴾ واضمة ، ولعل السياق أرضح بمــ) أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) عذا أقرب ما يمكن أن يقرأ به رسم الأصل؟

أو من كان قريب عهد بالإسسلام قد كان يجوز أن يسمع قوله تعالى : « أقيموا الصلاة » و إن لم يعرف أن الحائض لا صلاة عليها . وقوله « وَلَا تَـَقَّنُلُوا النَّفْسَ آتَى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ » و إن لم يعرف ما ذلك الحق ، إلى غير ذلك . وهذا بين فى جواز ما ذكرناه؛ وليس لأحد أن يقول : إنما جاز ذلك لأن من ذكرتموه لم يكلف العلم بهــذه الأمور ، لأنه من تكليف الخاصة ، دون تكليف العــامة ؛ وذلك لأن فيمن ذكرناه من يكون من أهل التكليف والاجتهاد ، والمعرفة بطرق الأدلة ، فقــد يسمع مع ذلك العام دون الخاص ، على ما ذكرناه ، و إذا جاز أن يسمع المخصص فإن لم يعــلم كونه مخصصا ، حتى يستدل به على تخصيص العموم ف الذي يمنع أن لا يسمع ذلك أصلا ؟ . ويتمكن بمــا تقرَّر في الأصول على تخصيصه . يبين ذلك أن المختلفين في المذاهب قد يسمع بعضهم الخطاب العام ، و إن لم يسمع التخصيص معه ، في الذي يمنع من مثله في الابتداء، وليس يمكنه أن يمنــع من ذلك في كثير ممــا طويقه العــلم ، ويقول : إن ذلك إنمــا يصبح فيما طريقه الاجتهاد ، لأن هده الطريقة شائعة فيه .

فإن قال : فما الذي يلزم المكلف إذا سمع الحطاب العام ودلالة التخصص غير معروفة .

قبل له : أن يعتقد عمومه ، إن لم يكن فى الأصول تخصيصه ، و يكون متوقفا فى هل له تخصيص أم لا ؛ و إذا جاز عند سماعه الخطاب أن يتوقف فى : هل هو مكلف أم لا ، لتجويزه أن يخترم أقبل فعله ، ولم يمنع ذلك من أن يعلم أنه إن دام مكلف أم لا ، لتجويزه أن يخترم أقبل فعله ، ولم يمنع ذلك من أن يسمع الخطاب العام و يعتقد مكلفا فوجب الخطاب له لازم ، فما الذى يمنع من أن يسمع الخطاب العام و يعتقد ما ذكرناه ؟ لأنه كما يجوز فى العقل أن يبقى وأن يخترم ، فيجب لذلك أن لا يقطع بكونه مكلفا ، و يعتقد ذلك بشرط ، فكذلك يجوز عند سماع العام أن يكون مخصوصا

ببعض الأدلة السمعية التي قد عرفها في الجملة أو التفضيل، فيقف في ذلك إلى أن يبعث ، فيقطع على أنه على العموم إن لم يجد ذلك خصوصه في الأصول ، ولا بدّ للخالف من ذلك ، لأنه متى سئل عن العام الذي يخصه دليل العقل فلا بدّ من أن يجيب بحا ذكرناه ، و بهذه الجحلة يسقط القول بأن ذلك بمنزلة خطاب العربي بالزنجية ، لأنا نقول فيه : إنه تمكن من معرفة المراد به ، بأن يرجع إلى زنجى حاضر يعرف اللغتين فذلك جائز، و إنما يمنع ذلك إذا لم يعرف المراد ولم يتمكن منه ي فيجب على هذا القول إذا تمكن من معرفة تخصيصه في الأصول أن يجوز أن يسمعه في بحب على هذا القول إذا تمكن من معرفة تخصيصه في الأصول أن يجوز أن يسمعه و إن لم يسمع التخصيص معه ، فأما إذا لم يكن التخصيص في الأصول فلا شك و إن لم يسمع التخصيص معه ، فأما إذا لم يكن التخصيص في الأصول فلا شك الحاجة إلى الفعل ، وجار بحرى تكليف ما لا يطاق إذا كان في حال الحاجة إلى الفعل .

/ ۳۸ ب

واعلم أن المعتبر في سماع المنسوخ بما أراده الله تعالى بالناسخ ، و إن كان أراد تعالى به نسخه عن الجميع من غير أشرط ، وهو بمنزلة التخصيص ، لأنه يلزم المكلف أن يعلم أن في جملة الأدلة السمعية ما يجوز أن يكون منسوخا، كما أن فيها ما يجوز أن يكون منسوخا، كما أن فيها ما يجوز أن يكون غصوصا ، ولا بدّ من أن يعرف على الجملة أو التفصيل الأصول التي يجوز أن يكون المخصص والناسخ في جملتها ، فما قلناه في التخصيص واجب في النسخ ، و إن كان قد عرف التخصيص ولم يعرف النسخ ، على بعد واجب في النسخ ، و إن كان قد عرف التخصيص ولم يعرف النسخ ، على بعد ذلك ، فضير جائز أن لا يسمع الناسخ ، فأما إذا جوز في نسخه أن يكون مشروطا بوصول دلالة النسخ إليه ، و وقوفه عليه فالواجب أن يكون مكافئا المنسوخ إلى بوصول دلالة النسخ إليه ، و وقوفه عليه فالواجب أن يكون مكافئا المنسوخ إلى أن يسمعه الناسخ ، و يكون ذلك بمنزلة النسخ عمن بعد أنه يتأخر عمن قرب ،

<sup>(</sup>١) ف الأميل نبرتان ﴿ نسمطع ﴾ ولعل ما أثبت حنا أنسب للسياق؟

فيجب أن يرتب الكلام في النسخ على هذه الطريقة ، فإنما الكلام في منسوخ قد ثبت في الأصلول نسخه بآية أخرى وتقرّر التكليف في جميع المكلفين عليه فن حقه أن يكون كالتخصيص، على ما ذكرناه، و إنما الذي يخالف التخصيص أن يكون النسخ قد ورد عن قرب فيجوز أن يكون قد بلغ قوما من المكلفين، ولم يبلغ غيرهم، وليس هذا هو المقصد بالكلام، ولا فرق بين أن يكون التخصيص يتناول الإفعال أو أعيان المخاطبين في الوجه الذي قدمناه، لأن سامع العموم إذا كان ظاهره يقتضي أن يكون داخلا فيه فيجب إذا جوز في الأصول تخصيصه أن يتوقف في ذلك إذا سمح تخصيصه أن يتوقف في ذلك إذا سمح تخصيصه وكان التخصيص بخلاف الخطاب العام في الوجه الأصوب من التأمل، لأنه قد عجوز في التخصيص إلى تأمل زائد، فكا قد تجوز أن يسمعه من لم يتأمل ذلك، يجوز في التخصيص إلى تأمل زائد، فكا قد تجوز أن يسمعه من لم يتأمل ذلك، وذهب عنه إلى أن يستدل، فكذلك القول فيا قدمناه.

ويبين صحة ذلك أنه لا فرق بين التكليف الفعلى والسمعى في شرائطها، وقد صح أنه غير ممتنع أن بكلف من جهــة العقل النظر ، وإن لم يكن الداعى قد نبهه على الدلالة إذا كان الخاطر قد نبهه على ذلك ، أو ينبه عليه من ذى قبل ؛ لأن في كل هــذه الوجوه هو متمكن من المعرفة ، وإنما تولى من قبل نفسه في خلاف ذلك فكذلك القول فيا ذكرناه ، ولم نورد هذه الطريقة إلا لنعرف منه ما فيه الخلاف، لا أنا نجعله دلالة عليه ،

و يبين ذلك أن الصبى قبل البلوغ قد يحفظ القرآن ، وبعد البلوغ قد يذكر العام و ينسى ما يخصه ، فيجب أن يجــوز أن يسمعه دون ما يخصه ابتداء، و إن كان لا يمتنع فيمن يخالف هذا القول أن يقول : إنه تعالى متى أذكره العام فلا بد

من أن يذكره الخاص ، و يمنع من أن يسهو عن ذلك كما يمنع مشاله في السماع ، فالمعتمد في ذلك على ما قدمنا القول فيه .

فإن قال قائل: إنكم يتجو يزذلك قد دخلتم فيما عبتموه على من وقف في الوعيد في المرجئة، لأنه إذا جاز في سامع العام أن يقف في اعتقاده وقتا ووقتين فيجب أن يجوز أكثر من ذلك ، ولا ينتهى إلى حد محدود، وذلك مضارع لمذهبهم .

قبل له : إذا كارب ما لأجله جؤزنا التوقف أمورا محصُّورة لم يؤدّ تجويز التوقف إلى أن لا ينحصر لأنه لاً . . .

### / الجزء الخامس من الشرعيات من المغني

بعد تمام الفصل

فصل فيما يجب أن يرتب خطاب الله تعالى عليه عند وروده .

فصل فى أقسام الأدلة التى يختص بها العموم و يتبين المراد بالخطاب المجمل. فصل فى بيان ما بجوز أن يدل عليه الخطاب وسائر الأدلة السمعية .

فصل فى بيان الأحكام التي تعلم بالسمع وما يتعلق بها .

فصل فى بيان ما يدل على وجنوب الأفعال الشرعية مر ضروب الأدلة وما يتصل بذلك ،

كتب عل نسق أسطر الأصل.

بسم الله الرحمن الرحم العالمين العالمين

/ ۳۹ ب

<sup>(1)</sup> غيرواضمة تماما في الأصل، والقراءة اجتهادية ؟ .

 <sup>(</sup>۱) فى الاسمال « عدمه » والسياق قوى فى ترجيح ما أثبت .
 (۲) فى الأصل بوضوح
 « أمورا عصورا » والسياق قوى فى تميين التأنيث .
 (٣) تمام الفصل فيا يلى كما سيشير، لكن تشعر أن الكلام هنا ليس متصلا بما يلى على أنه تمام الفصل ؛ فكان ما بعد «لا» من الكلام ساقط؟ .

من جهته، صلى الله عليه فلا بد من أن يظهر منه البيان، في حال الخطاب، ولذلك

إن ما خلقه جل وعز مما يصح فيه الانتفاع والاعتبار فلا بد من أن يكون خالقا له

من وجهين ليخرج من كونه عبثاً، فإذا كان الخطاب الذي يعمهم بمنزلة ما يخص

كل واحد منهم ، من الخطاب فيجب أن لا يخرج من أن يكون في حكم العبث،

واعلم أن البيان الذي / قلمن إنه لا يتأخر يجب أرب يكون مقارنا للخطاب

أو في حكم المقارن على الوجه الذي يصح عليــه ، ولا نجد في ذلك حدا " من

الوقت إلا على طريق الجملة ، لأنه لا يصح أن ينقطم الخطاب انقطاعا يعملم أن

الكلام الحاصل بعده لا يتصل به، فهذا القدر هو الذي يمنع من تأخير البيان فيه.

فأما إذا كان ما يحصل من الخطاب يصح أن يتصل بالأول حتى يكون كالشرط

والاستثناء فيه ، و إن استدت الأوقات، فغير ممتنع أن يكون بيانا له . وهذه الجملة

إلا بمــا يخرج به الخطاب الخاص لكل واحد منهم ، على ما قدمناه .

اً و يبين بذلك: أنهم يرجئون التوقف لعدم الدليل على المراد، وذلك لا يختص بوقت دون وقت ، ونحن نتوقف لا لنعلم المراد ، ولا لعــدم الدليل عليه، ولكن لتعلم ما لم يرد ، ونتأمل ما يدل عليــه ، في جمــلة أمور غيرها ، فاين أحد القوابين

واعلم أنه ربمــا مر في الكتب أن البيان يخرج الخطاب من أن يكون عبثا ، وأنه لا فرق أن يكون بيسانا لجميع المخاطبين ، أو لبعضهم، وهو بمستزلة أن يبين للعرب خطابه بالزنجية ، أو ببين لبعضهم ، في أنه يخــرج في الحالين مخرج خطابه من أنب يكون عبثًا، وهذا يصبح على وجه، ويفسر على وجه آخر، لأن خطاب الله تعالى إذا عم جماعة من المكلفين فهـــو بمنزلة أن يكون خطابا يخص كل واحد منهم ، فلو أنه خص كل واحد بالخطاب اوجب أن لا يحسن إلا مع البيان لكل واحد ، فكذلك إذا خاطبهم بخطاب عام ، لأنه ليس المعتبر في هذا الباب بكثرة الفعل أو قلته ، و إنما المعتبر المعنى ، فإذا كان الخطاب الواحد قد تضمن إرادة الفعل من جميعهم فهو بمنزلة الخطاب الكثيرالذي يخص كل واحد منهم، فلذلك قلنا إنه لا بد من بيان يخص كل مخاطب ، فإن كان البيان الواحد كافيا لجماعتهم فقد حصلت البغية ، و إن كان لبعضهم نظر <sup>1</sup> فيه، و إن أمكن سائرهم معرفته من ذلك البعض ، على وجه يعسلم به المراد فقــد صار بيان البعض بيانا للكل ، و إن لم يمكن ذلك فيجب أن يكون الخطاب في القبح بمنزلة أن يتعرى عن البيان أصلا. ومتى كان الخطاب لجماعة المكلفين، وبين تعالى للرسول، عليه السلام، على وجه يمكنهم تعرف المراد من قبله فقد حصل البيان ، و يفارق ذلك أن يبين لللك لأنه لايمكن تعرف ذلك من قبله ؛ هذا إذا كان الخطاب منه تعالى. فأما إذا كان الخطاب (١) ليست واضمة في الأصل لكن السياق يرجعها .

معلومة بالتعارف في الخطاب .

161/

إذاكان خطابه جل وعز مما لا يعلم إلا من قبله ، لأنه كان انخاطب، صلى الله عليمه ، بذلك ، ولا بد مع ذلك من تنبيه للخاطبين على أن البيان قسد حصل على وجه يمكنهم تعزَّفه ، لأنه متى لم يحصل هذا الوجه كانوا معرضين لاعتقادهم قبح هذا الخطاب، من حيث لم يظهر لهم بيانه ، وهو في نفسه حسن ، وذلك لا يجوز ف الحكمة ، وابس كل أمر يقبح لأنه عبث يجب أن يحسن إذا حصل فيه بعض الأعراض ، بل يجب أن ينظر في وجه كونه عبثا ، فإن كان يزول بذلك الوجه

<sup>(</sup>١) بعض الكلمات مناثع .

## فصثل

### فيما يجب أن يرتب خطاب الله تعالى عليه عند وروده

قد بينا أن خطابه تعالى قد يكون خاصا وقد يكون عاما، وأن العموم تختلف مراتبه في قدر ما يشتمل عليه، و بينا أن في خطابه ما يكون محتملا، وفيه ما لايحتمل، في أصل المواضعة؛ وبينا أن فيه ما لا يعلم المراد بنفسه إلا مع قرينة، وفيه ما يعلم بجرده . و بينا أن ذلك لا يختلف / أن يكون الخطاب خبرا أو أمرا أو نهيسا ، وأن الجميع في ذلك سواء، فإذا صحت هذه الجملة فإن ورد عنه تعالى خطاب خاص بالمكلف، العارف بموضع الخطاب، يعلم أنه لا يجوز في ذلك الإخلال ... منها ـــ أن يريد ما يقتضيــ ظاهـره ، فإن أراد ذلك فالخطاب بمجرده يكفى في الدلالة على ذلك ، لأنا متى قلن إنه يدل على ذلك ، متى لم يكن هناك قرينــة تصرفه عن ظاهره لم يخرج الدال على ذلك من أن يكون هو نفسه ، و إنما يذكر ذلك ليميز بين ما يدل بنفسه و بين ما يدل بقرينة ، و إن كان في الأحوال كلها الدال هو الخطاب ، لكنَّ أَلُوجِسُوه التي تقع عليــه إذا اختلفت لم يمتنع أن يختلف وجه دلالته، على ما تقدم القول فيه .

 فإن قال : فيجوز أن يكون بيان الخطاب بالفعل الذي لا يتصل بالقول اتصال بعض الأقوال بالبعض والذي الله المدة في صحة التبيين به .

قبل له : إن الفعل بنفسه لا يكون بيانا للقول إلا أن تعول عليه المواضعة ويكون في حكم الفسول، فأما إذا انتفت المواضعة عسه فغير جائز أن يكون بيانا للخطاب بنفسه ، و إنما يصبر بيانا للحطاب آخر، فإذا افترن بالخطاب المجمسل أو العمام خطاب آخر، يتضمن وقوع البيان بالفعل الذي يتصل بالخطاب ولا ينفصل صار ذلك الفعل كالقول، و إن طالت مدته و يكون طول وقته في أنه لا يؤثر في هذا الباب أنم خيرلة الكلام الطويل إذا جعلناه بيانا للخطاب ، أو كلام من يتوقف في الكلام ، ويثبت فيه أنه بمنزلة كلام المسرع فيه .

يبين ذلك أن العربي إذا خاطب جماعة من العرب بالزنجية، وعرفهم أن مراده بذلك هو الذي يظهر بفعله، أن ذلك بيان، وأنه يحسن بمنزلة أن يبين ذلك بالعربية ولا فرق إذن بين الأمرين، إذا كان الخطاب بلغة العرب. فإما إذا كان بالأسماء الشرعية فقد اختلف فيه به فنهم من يقول: يجب أن يتقدم منه، جل وعز، تعريف الأسماء الشرعية ، فيصير بمنزلة، مواضعة لتقدمه، ثم يحسن الخطاب. تعريف الأسماء الشرعية ، فيصير بمنزلة، مواضعة لتقدمه، ثم يحسن الخطاب. ومنهم من يقول: إنه يحسن وإن لم يتقدم ذلك إذا اتصل به البيان، وعلى الوجهين جميعا لم يرد الخطاب إلا مع البيان، فأيهما قبل فيسه فالكلام صحيح على ما قدمنا القول فيه.

۲۲/

<sup>(</sup>١) في الأسل بياض ينسع لكلة ، والسياق غير فوى الانصال بدوتها .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل مداد سائل وقد تكون طمست بعد لكن كلة د هذه > مثلا ؟

<sup>(</sup>١) بعض الكلبات هنا مناثع .

 <sup>(</sup>٢) الكلة في الأصل ﴿ عبول > فنقرأ تقول أو تعول : لعدم إعجامها ؟

<sup>(</sup>٣) بعض الكلمة ضائع، والترجيح بالسياق .

<sup>(1)</sup> الرسم يشتبه بين الباء واللام ، وما هنا ترجيح بالسياق .

<sup>(</sup>٥) الكلة منائع بعضها ، والترجيح بالسياق .

عل أن مايقتضيه ظاهره غير مراد مع أن المقدّمات لا تغنى ولا تكنى . ولا وجه يرتب عليه الخطاب الخاص إلا ما ذكرناه من هذه الوجوه .

ومنها : أن يراد بالخاص ما يتناوله وغيره، فيكون ظاهر,ه دلالة على ما تناوله، والقرينة على ما تناوله، والقرينة دالة على غيره، و يصير ذلك الخاص في المعنى عاما لأجل القرينة، فأما إذا كان الخطاب عاما فمجرده دلالة على حسب ما ذكرناه في الخاص، فإن لم يتجرد عن قرينة فله ثلاثة أحوال :

منها: أن يدل على أن المراد بعضه، وهو الذى يعبر عنه بالتخصيص، فيجب أن ينظر، فإن كان ما دل على أن المراد بعضه يدل على غير ذلك البعض، فهذه الدلالة كافية؛ و إن لم يدل فلابد من أن يفترن بها ما يدل على ذلك، فالأول يدل كدلالة الاستثناء؛ والشانى يدل على طريقة الإبهام فلابد من أمر يخصص المراد على ليس بمراد .

ومنها: أن يراد به غير ما تناوله ، والحال فى انقسامه على ما قدّمناه ، من أنه إن افترن به ما يدل على فين المراد فهو مقنع ، و إن افترن به ما يدل على أن ظاهر، ليس بمراد وجب أن ينظر فيسه : فإن كان مما لم يرد به ما يقتضيه ظاهر، لم يتجه في استعاله إلا الوجه الذي أريد ، فهـذا القدر يكفى في معرفة المراد ، لأن انتفاء الحقيقة يخصص الحطاب للجاز إذا لم يكن له إلا وجه واحد ، فإن تكن له وجوه وكان لها مراتب فلا بد مرب إقامة الدلالة على أن المرتبة الأولى غير مرادة ، لم يسلم أن المسراد المرتبة الشائية ، وكذلك القول في المرتبة الثالثة من الرابعة ، لم يسلم أن المسلم أن المسلم على الحجاز الذا المقيقة لو لم يقتض حمل الخطاب على الحجاز الذي

لم يستعمل الخطاب إلا فيسه ، لأدى إلى أن يكون تصالى مخاطبا بلغسة العرب ، وهو غير مريد لمسا وضع ذلك أفي لسانها وذلك ممسا لا يجوز ، وكذلك القول في مراتب المجاز إذا كانت له رتب ، لأنه إذا قسدم بعضها على بعض صار الشانى إذا لم يرد الأول في حسكم الأول إذا ثبت أن الحقيقة غير مرادة ، فأما إذا كان وجه الحجاز ، أو وجوه الحجاز ، مما لا يستقل بنفسه ، ولا يمكن المكلف أن يعرفه بقيام الدلالة على أن الحقيقة غير مرادة ، فلابد مر استثناف دلالة لغير المراد ، ولى ما قدّمنا القول فيه ،

ومنها: أن يراد بالعموم ما تناوله وغيره ، فلابد من دلالة على ذلك الغير ، الا أن يكون قيام الدلالة على أن المراد به ما يتناوله وغيره ، على جهة الجملة يغنى في هذا الباب، بأن يعلم أنه متى كان هذا حال الخطاب لم يجز أن يراد به إلا ذلك الغير المخصوص، الذي هو المراد ؛ فأما إذا دخل تحت الاحتمال فلابد من دليل معين ، ومتى احتمل الخطاب ومجازه وجهيز ، أو وجوها ، وأمكن اجتماعها في التكليف فالكل مراد على الجميع ؛ وإن لم يكن ذلك فيه يجب أن يكون مرادا على البدل ، وكيف يراد ذلك بذكره من بعد في الحقيقتين ، لأنه لا فرق في ذلك بين الحقيقتين وبين الحجازين ؛ وإذا كان الخطاب الوارد عن الله عن وجل محتملا بين الحقيقتين وبين الحجازين ؛ وإذا كان الخطاب الوارد عن الله عن وجل محتملا فيجب أن ينظر في قدر احتماله ، فإن كان عما لا يجوز التكليف فيه فلابد من قرينة ، فيجب أن ينظر في قدر احتماله ، فإن كان عما لايجوز التكليف فيه فلابد من قرينة ، على ما قدمناه في الحجاز و يصمير في حكم المجمل الذي لا يدل بظاهره ، وإن لم يقترن به قدر ما يحتمل يصبح في طريقة التكليف ، وظاهره قد يدل ، وإن لم يقترن به قدر ما يحتمل يصبح في طريقة التكليف ، وظاهره قد يدل ، وإن لم يقترن به

124/

 <sup>(</sup>١) ليست ﴿ أَنْ ﴾ في الأصل ، فكن وضع الناسخ علامة تخريج كونشب في الهامش ما نصب :
 لعله مع أن المقدمات .

 <sup>(</sup>١) لعل كلمة مثل (له) ساقطة من الأصل .

 <sup>(</sup>٢) ليست واضعة في الأصل؛ والترجيح بالسياق.

 <sup>(</sup>٣) الرسم من قوله «ف» إلى «المجمل» به آثار ما يشبه الترميج، والتعيين لكلماته بالسياق.

. . .

من حصول ما يجرى مجرى المواضمة؛ فإذا حصــل ذلك صاركاً نه لغوى، فيرتب على ما قدَّمناه ، وكذلك القول فيما يحصل فيــه التعارف ، فليس لأحد أن يقول : إن الذي ذكرتموه من الخطاب لا يدخل تحتمه المجمل الذي يحتاج إلى بيسان ، لأن الذي بيناء الآن يوجب أنه يدخل تحت القسمة الذي تقـــدّم ذكرها، لأن المجمل إن كان إنمها صار مجملا بذكر الألفاظ الشرعية ، فإذا ثبت بالدليل ماوضع له ، وأنه قد جعل اسما له ، حل محل الأسماء اللغوية ، وانقسمت في كونها خاصة وعامة ، وفيما يترتب المراد عايه ، إلى ما قدّمناه من قبل ؛ و إن لم يكن قد بين من حال الاسم ما قدّمناه فقد عاد الأمر فيــه إلى أنه بلغة العرب، ولا يخلو من هذين الوجهين ، وكالأهمأ قد دخل تحت القسمة التي قدمناها ؛ أو يكون إنما صار مجملا من حيث لم توضع اللفظة إلا على حد الإبهام فقمد دخل فيما قدمناه من الخطاب المحتمل، و إن كان قد يصح في التكليف جميع ما تناوله حمل عليه، و إلا فلابد من فرينة ، على ما قدمنا القسمة فيها ؛ فلا يخرج عن هسذه الجملة شيء من خطاب الله سبحانه ، أو خطاب رسوله ، عليه السلام ، و إنميا يختلف حال البيان الدال على ما ذكرناه من وجوء الفسمة؛ وقد يكون خطابا، وقد يكون غيرخطاب، وقد بينا أن غير الخطاب الذي هوفعله ، صلى الله عليه ، أو فعل الأمة إلى ما شا كلهما إنما يصير بيانا بالخطاب الذي يكون معينا أو سائلا ، فيعود الحال فيه إلى ما قدمناه ؛ لأنه لا فرق بين أن بِفُولُ تعالى : أقيموا الصلاة وهي كيت وكيت من الأفعال، فيصف المراد باللغة العربية، وبين أن يقول: أقيموا الصلاة وهي التي تشاهدونها أ من الرسول أو من غيره، في أن في الوجهين البيان فيه قد تم؛ لأن الغرض في البيان

ما يصرف عن ظاهره فالواجب أن يحكم بأن الجميع مراد، على الوجه الذي يصح التكليف عليــه من جمع أو بدل ؛ لأنه إن كان ثما لا يصح الجمع فيه فلابد من أن يكون المراد به البدل، وكذلك إن كان يصح الجمع فيه، لكن اللفظ لايتناوله على طريق الجمع فالمراد به البدل، وكذلك إن كان يصح الجمع فيه، واللفظ يتناوله على الجمع ، لكن الدليل يدل على أن المراد به البــدل ، فيجب أن يحكم بأن المراد به ذلك على طريقة البدل في كل هذه الوجوه؛ ثم يجب أن ينظر، فإن كان المراد ينقص فيما يستفاد باللفظ فلاشبهة في أنه لا يمتنع أن يكون مرادا بنفس الخطاب، فأما إذا كان مختلفا في الفائدة فقد اختلف الناس فيه، والذي قاله « أبو حاشم » : أنه لا يجوز فيهما جميعا أن يكونا مرادين به، أن يقول : إنه تعالى قد تكلم بذلك مرتین، و إن كان مما قد نزل في موضعین صح ذلك، و إن كان نزل في موضع واحد من كتاب الله لم يمتنبع، لأن القول هو الحادث من قبله تعالى، فيجب أن يتكرر في الوجه الذي يدل دون النقــل والتنزيل . وغيره من العلماء يقول : إنه لا يمتنع أن يراد به كلا الفائدتين ؛ بالعبارة الواحدة ، على ما بيناه في «العمد» ، فلا يجب إثبات المخاطبة مرتبن ؛ لأن الذي أحوج إلى ذلك المذهب الذي قدّمناه ، فقـــد يجوز أن يراد بالمحتمل غيره ؛ فلابد من دليل على ما قدّمناه، وقد يجوز أن يراد به بعضه ، والكلام فيه قد تقدّم . وقد يجوز أن يراد به ما تناوله وغيره؛ وقد تقدّم الفول فيه ، فلا فرق في هذه الوجوه التي ذكرناها بين الخطاب اللغوى والشرعي، والعربي ، لأنه ليس في القسمة إلاما قدّمناه / لكنه لابد في الا (٢٠) الشرعي

<sup>(</sup>١) بعض الكلمة منائع ؛ والقراءة اجتمادية تماما ،

<sup>(</sup>٢) الكلمة ضائع بعضها، ولعلها ﴿ أَنْ يَقُولُ ﴾ وقد ضاع آخرها وأدغمت النون في يا. يقول .

<sup>(</sup>١) الكلمة مشنبة الرم ؛ والترجيح اجتبادى بحض .

 <sup>(</sup>٢) لا ينضح مكانبا في السياق، فلطها ﴿ العرق ﴾ وإن كانت واضحة الباء في الأصل .

٣) لا يظهرمن الكلمة إلا ما أثبتناه « الا... » والباق مرج لا نسهل قراءته .

### فنصشبل

#### فى أقسام الأدلة التى يحض بهما العموم ، يبنى بها المراد ١١٠ بالخطاب المجمــــــل

اعلم أن كل دليسل يدل على الأحكام فهو يدل على المسراد بالخطاب ، لأن من حق الدليل أن لا يختص فى دلالته لأمر يرجع إلى المدلول، فلا فرق إذن بين أن يكون المدلول حكما ، أو صرفا للخطاب عن ظاهره ، أو تخصيصا له ، أو بيانا للجمل ، ومتى جؤزنا فى بعض ذلك أن لا يكون دالا لزم فى جميعه ذلك ، وهذا ينقض كونه دليلا ، فإذا كان الخطاب الخاص والعام ، وسائر ما قدمنا ذكره يدل على الاحكام إذا تجرد، فيجب أن يدل على التخصيص وغيره ، على هذا الحد .

يبين ذلك : أن لفظ العدد يدل على طريقة الإثبات وعلى حد الاستثناء ، ولا تختلف حاله في الدلالة ، و إن كان في أحد الوجهين يثبت ، وفي الآخرينني، فكذلك القول فيا يدل على تخصيص العموم ، أنه يجب أن يدل عليه كما يدل على ابتداء الحكم ، ولذلك يصح التخصيص عندنا بالكتاب والسنة ، وسائر الأدلة السمعية ، كما يصح إثبات الأحكام بها أجمع ؛ لكنا قد بينا أنه إنما يصح إذا كان مقارنا أو في حكم المقارن ، فإن حصل هذا الشرط صح أرب يكون مخصوصا ، مقارنا أو في حكم المقارن ، فإن حصل هذا الشرط صح أرب يكون مخصوصا ، وإن لم يحصل لم يصح ذلك فيه ، ومتى انقطع عنه لم يصح ذلك فيه ،

أن يصمير المكلف بحيث يمكنه أن يتبين به المراد ، و إن اختافت وجوهه وأقسامه .

واعلم. . أن الخطاب الذي قلنا إنه يدل بظاهر، قد يكون دالا على ما يتناو له ؛ وقد يدل على ما يكون غير متناول له ، لكنه باللغة أو التعارف يصير كالمتناول له ، ولذلك لم نفصل بين ما يدل بصريحه ، وبيز\_ ما يدل بفحواه ، نحو قدوله : ﴿ وَلَا نَقُلُ لَمُمَا أَقُّ ﴾ ، لأنه يدل على المنسع من إيصال الضرر والأذى إليهما ، كما يدل التصريم ، بل ربحا كانت دلالت في ذلك أقوى فإن كان في الخطاب مايدل لأمر يرجع إلى حال الخاطب، على أمر يصير بمنزلة الموضوع لذلك إذا كان الخطاب صادرًا من ذلك المخاطب، وعلى هذا الوجه قلنا: إن الأمر منه، جل وعن، يدل على حسن المأمور، لا لأن ظاهر الأمر يتناوله، لأنه لو أفاده لأفاده من جميع المخاطبين فكان لايثبت الأمر بالقبيح أمرا بالقبيح في الحقيقة، فإنما بدل لحال ترجع إلى الخطاب وثبوت حكمته ، فلذلك لايدل الأمر من غيره على ذلك ، كما يدل منه ، فكما أن حال المخاطب قد أثرت على هذا الوجه فكذلك لا يمتنع في غيره من الخطاب أن يكون مؤثرًا، فمتى وصف خطابه بصفة، أو شرط فيه شرطا، أو قيده بضرب من التغييد فكان متى لم يحمل الخطاب على أن ما عداه بخلافه يخسرج ذلك من أن يكون مفيدا؛ فالواجب أن تحل عليه، ويصير كأنه وضع له، ولابد في هذه الأدلة من أنب تكون بمنزلة المقدمات أو القرائن / وقد دخل جميع ذلك فيما قدمناه من القسمة .

 <sup>(</sup>۱) ضاع بعدها من العنوان شي٠٠ بق منه ما يشبه < ر » قلطه : وما يتصل بذلك ، على ما اعتاده</li>
 المؤالف في عناو بن الفصول .

/ ٤٦ ب

بمنزلة النصوص على كل وجه، لكنها في هـــذا الوجه لابدأن تفارقها، ولو أنه عليه السلام ، قال لأمته : « أعملوا بمسايقوله أبو ذر » لكان قول أبي ذر يصير دلالة إلا بنفسه، لكن بهذا القول، و يصير قوله فيما يقتضيه بمنزلة النص؛ وعلى هذا الوجه تعزل أخبار الآحاد في هذه القضية . ولهذه الجملة جؤزنا التخصيص في أخبار الآحاد ف عموم الكتَّاب؛ والفول في الفياس كالقول في خبر الواحد، في الوجه الذي ذكرناه وقد دللنا على ذلك في أصول الفقه . والذي ذكرناه الآن هو الأصل فيسه ؛ وقد يخص العموم بمــا لا نثبت به الأحكام ابتداء ، وهو أدلة العقول ، لأنها لا تدل على الأحكام الشرعية ، وتدل على التخصيص، و إنماكان كذلك لأن التخصيص يتضمن نفى الأحكام الشرعية ، والأدلة العقلية تدخل في ذلك لأنهـــا و إن لم تدل على وجوب الصلاة على المكلف القادر فإنها تدل على سقوط وجو بها على من لبس بمتمكن؟ فعلى هذا الوجه صم التخصيص بها، و إن لم يصح ابتداء إثبات الأحكام الشرعية بها: والكلام / فيما يبين به المجمل، أو المراد الذي هو غير الظاهر كالكلام في التخصيص، في أنه يجوز أن يقع بكل دليل، كان دليلا بنفسه أو دليلا بغيره، إذا كان ذلك الغير يقتضي فيمه كونه دليملا على الإطلاق، من غمير تخصيص، ولا يمننع في الدايل الدال بغيره لا بنفسه ، على ماذكرناه في أخبار الآحاد والاجتهاد أن يدخله التخصيص ، فيكون دلالة في مواضع دون غيرها ؛ ويتقسيز الموضمان يضروب من الأمارة؛ لأنهما إن لم يتميزا وجب اللبس، فلا بد من تميز على ماذكرناه. وإنماً سح وقوع الاختلاف في التخصيص بها ، من هــذا الوجه ، ومن الوجه الذي بيناه أنه يرجع إلى الاجتهاد في شروطه، ولولا ذلك لم يصبح الاختلاف فيه،

وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن يدل على المراد إذا قارن ، ولا يدل إذا تأخر؟ وذلك لأن المتاخر إما أن لا يقع على الوجه الذي يدل فيفارق المقارن / و إما أن يدل ويجرى مجـــرى بيان متكرر لأنا و إن أوجبنا في البيان، أن يقترن فإنا لا نمنع من تكرر البيان في ذلك الباب ، حالا بعــد حال ، ولا فرق بين أن يكون الخطاب دليلا بنفسه أو بغيره، في أنه يعرف به النخصيص، كما تعرف به الأحكام؛ وأخبار الآحاد، و إن لم تكن أدلة بنفسها، فإنها قد صارت أدلَّة أختصت بأوصاف دالة لغيرها ، فيصيركل خبر منها إذا اختص بالصفة التي معها يجب قبوله ، بمنزلة أن يقترن به دليل قاطع يوجب العمل به، فكما لوافترن ذلك به لكان بمنزلة النص فكذلك الفول فيه ، إذا دلت الدلالة الواحدة الفاطعة على جملته ، و إنمــا تخالف أخبـــار الآحاد غيرها من حيث يحصـــل ف شرائطها اجتهاد يتعلق بغالب الظن، ولا يحصل مثله في الأدلة الفاطعة ؛ ذلك لا يطعن في كونهـــا دلالة ، متى تكاملت شرائطها ، فإذا صح ذلك وجب اعتبار الدليل الذي يدل على وجوب قبولها، و إن دل على الإطلاق فهي دلالة في كل موضع ، و إن دل على التخصيص فهي دلالة ف ذلك الموضع، وهــذا لايقدح في أنه بمنزلة سائر الأدلة ، لأنا نعلم أن الخطاب و إن كان يدل فليس يدل على كل ما يدل الفعل عليه ؛ وكذلك فأدلة العقول لاتدل ليختليل على ما ندل عليه أدلة السمع ، وذلك لا يؤثر في كون الجميع أدلة ، ولولا أن كثيرا من شرائطها طريقـــه الاجتهاد ، فـــلم يمتنع أن يكون الحق فيـــه وفي خلافه على ما تقور في الشريعة 1 من حال الشهود الذين لما بني العمل بشهادتهم على الاجتهاد لم يمنع كون المختلفين من الحكام في العمل بشهادتهم مصيبين "" ، أخيار الآحاد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بوضوح ، ولعل فبرها من حروف الجرأول بالسياق ؟

<sup>(</sup>٣) العين في الأصل تشبه الحاء .

<sup>(</sup>١) لا تسهل قراءة الكلمة هكذا في الأصل ، والفراءة اجتهادية محضة ؟

<sup>(</sup>٢) العل السياق يزداد وضوحا بواو ساقطة ؟

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ لمنا » يوضوح ، ولا يستبين سها السباق.

كما لا يصح أن يقع الاختلاف في الأدلة القاطعة فيقال : إنها تدل في موضع دون موضع ؛ وعلى أمر دون أمر ؛ ولهذه الجملة نسبنا من يقول : إن الكتاب لا يخص بالسنة إلى التجاهل ، وأبطلنا تعلقه بأن السنة جعلت مبينة للقرآن فلا يصــح أن تكون مبينة به ؛ و بينا أن ما أوجب كونها مبينة للقرآن يوجب كونها مبينة بالقرآن ...` لأن الطريقة واحدة. ولهذه الجملة يبعد مآذهب إليه الشافعي وغيره: في أن القرآن لا ينسخ بالسنة الفاطعة، لأنها إذا كانت دلالة على 1 حد القطع، فهي بمنزلة الفرآن فلا يجوز ألا تدل على النسخ ، وهي دالة على سائر الأمور ، لأنها في دلالتها لا يجوز أن تختص، لهذه الجملة ما عدل الفقهاء، من أصحاب الشافعي إلى أن نسخ الكتاب بالسنة لا يوجد ؛ ولو وجدت سنة يصح أن تكون ناسخة لوجب كونها ناسخة . وهذا الوجه مما يصح فيه الخلاف، لأنه كلام في أن هذه الدلالة هل توجد أولا؟ فمن يقول : إنى لا أجيز نسخ القرآن بالسنة من حيث علمت أنه لإشيء في القرآن ثبت نسخه إلا بقرآن ، فقوله ، مما يصح الخلاف فيه .

من يقول : إنه لا سنة ناسخة للقرآن. و يوجد معها في الفرآن ما يدل على النسخ، فقوله ممناً يصح دخول الشبهة فيسه . فأما في الوجه الأول فلا يصح ممن يدين بأن القرآن والسنة أدلة أن يخالف في ذلك .

أإن قيــل : فأنتم تقولون : إن النسخ لا يقع بأدلة العقول نقد خصصتم كونها دلالة .

قبل له : إن النسخ قد يقع بأدلة العقول عنــدنا ، و إنمــا لا يسمى نسخا ، إذا كان نسخا بالإسقاط والإزالة . فأما إذا كان بحـكم شرعى مضاد للحكم الأول فإنما / لا يقع بأدلة العقول، لأنها تدل على ما هذه حاله .

فإن قيل : فانتم تقولون : إن النسخ لا يقع بالإجماع، وإن كان دليلا قاطما .

قيل له : لو وجد على الوجه الذي يكون نسخا لصح أن يقع النسخ به ، و إنما منع من ذلك لأنه لا يوجد، أو يمنع مني وجد من أن يسمى نسخًا، فالذي نقوله في هذا الباب ونظائره مخالف لمــا ذكرناه . وقلنا إن الخلاف لا يجوز أن يقع فيـــه، وقد يقع البيان في التخصيص وفيره بالإجماع ، والأفعال ، لأن الدلالة قــد دلت على أن الإجماع حجة ، على ما سنبينه . وثبت بالدليل أن أفعال الرسول، عليه السلام تكون حجة كأقواله، فالحال فيهما كالحال في الخطاب، في أنه إذا صح كونهما حجة في ابتداء الأحكام، فكذلك في طريقة التخصيص والبيان لما ذكرناه من العلة . أما إذا كان التخصيص يقع بما يتصل بالكلام كالتقييد والاستثناء فالقول فيه أظهر، لأن الكلام بتمامه يدل، فإذا اتصل به الاستثناء أو الشرط دل على خلاف ما يدل إذا كان مطلقا، وكذلك القول في التقييد، والأوصاف المخصصة، وهـــذا أيضًا ثمياً لا يصح أن يقع فيمه ألخلاف ، ونذلك استبعدنا أن يصمح ما حكى عن ابن عباس، في الاستثناء بعد / زمان، و إنمها يقع الخلاف في الشرط والتقييد إذا كان في مثل الحكم المذكور، أو في جنس الحكم المذكور، على ما تكلم فيه الفقهاء ، فأما إذا كان في غير الحكم وفي نفسُ الخطـاب فالشبهة زائلة ، ولذلك لم يختلفوا في أن النتابع شرط في كفارة القتــل ، والظهار ، لمــا ثبت شرطا فيهما مجانسة لهما ف كونهما كفارة ، وكذلك القول في كون الرقبــة مؤمنة ، إنمــا اختلفوا حيث لم يقيد فيه ، وهي كفارة الظهار دون كفارة القتــل ، وقد بينا في أصول الفقه : أن المقيد إنما يؤثر في الحكم المطلق إذا كان داخلا عليه ، فأما إذا كان

1 24/

<sup>(</sup>١) في هذا المكان بالأصل ﴿ يُوجِبُ كُونِهَا ﴾ والملها مكرة خطأ ؛ والسياق يدونها مستقيم •

<sup>(</sup>١) قبلها علية تشتبه بلفظ ف ، ولكن الراجح أنها لبست كذلك .

 <sup>(</sup>٢) الكلمة في الأصل مشتبه ، وهذا أرجح ما تقرأ به .

<sup>(</sup>٣) تقرأ في الأصل ﴿ المُعَمَدُ ﴾ وما هنا يرجحه السياق ،

### فعثل

### فى بيان ما يجوز أن يدل عليه الخطاب، وسائر الأدلة السمعية

قد بينا من قبل، أنه لا يدل على ما لولا العلم به لما علم كونه دلالة، لأن ذلك يوجب كون الفرع دالا على أصله، وذلك يتناقض؛ لأن من حق الدلالة أن تكون كالأصل لما تدل عليه؛ فإذا كان المدلول أصلا للدلالة أذى إلى أن كل واحد منهما أصل لصاحبه، وذلك يتناقض، فلهذه العلمة لا يجوز أن يدل الخطاب على التوحيد والعدل ومقدماتهما، لأنا لا نعلمه دلالة إلا بعد العلم بجيع ذلك أوالعلم بجيعه كالوجه في كونه دلالة، ولا يجوز أن يدل الدليل السمعي على إثبات الأجناس والذوات، لأن من حسق الخطاب أن يعلم تعلقه بما هو متعلق به، حتى يصح والذوات، لأن من حسق الخطاب أن يعلم تعلقه بما هو متعلق به، حتى يصح أن يدل عليه، فيجب أن يكون العلم بما يتناوله متقدما، وذلك يقتضي أن العلم بالذوات والأجناس متقدم، فإذا وجب تقدمه لم يصح كونه دلالة عليه .

1 29/

قبل له : إنا لم نقل : إن الخبر عن ذلك لا يصح وقوعه وحدوثه، و إما قلنا : إنه لا يجوز و إن وقع أن يكون دلالة، لأن وصفنا له بأنه دلالة يقتضى صحة التطرق به إلى معسرفة المدلول ، فإذا لم يصح ذلك في الأصرين اللذين ذكرناهما فيجب أن لا يكون دلالة عليهما . ثابتا في أمثاله وأجناسه فغير مؤثر في ذلك، إلا بدليل، وكشفنا القول فيه، وفي كيفية الخلاف فيه، وإنما نذكر في هذا الموضع جمل القول في الأدلة لأن الغرض بيان ما يعرف به الأحكام في الوعد والوعيد، دون تقصى القول في أصول الفقه والكلام فيا يغص به الخطاب في أنه والكلام فيا يغص به الخطاب في أنه لا دليل إلا و يصح ذلك فيه إذا كان دليلا بنفسه، وما يكون دليلا بغيره فههو على حسب قيام الأدلة فيه، من كونه دليلا في كل موضع، أو في موضع دون موضع، على ما تقدم من ذكرنا له.

و إنما يخالف النسخ فيا قدمناه من التخصيص وغيره، من حيث إن مانسميه نسخا لابد من أن يكون متاخرا عن المنسوخ، وليس كذلك التخصيص أوقد بينا في « العمد » أن تأخره إنما هو شرط في تسميته نسخا، لا في معنى النسخ، لأنه قد يقع معنى النسخ بأدلة العقول المقارنة، وبالشرائط المتصلة .

وقد بينا في باب تسمخ الشرائع ، من هذا الكتاب حقيقة النسخ ، وما يجب أن بعول عليه في ذلك ، فلا وجه لإعادته ، فأما شرط النسمخ ، وأوصافه ، وأحكامه ، وما يصح نسخه ، والنسخ به ، وما ثبت نسخه ، والنسخ به فقد بيناه في أصول الفقه ، و إنحا نذكر الآن جمل الأدلة لوقوع الحاجة إليها في باب معرفة أصول الشرائع ، والوعد والوعيد ، والأسماء والأحكام ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والإمامة ، لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية ، فلا بد من بيان أصولها .

r

, 0

<sup>(1)</sup> قبد الناسخ في المامش قبالته : ﴿ عَلَى الحَّدِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأمل بعد ﴿ لا ﴾ ما يشبه فونا واضمة ، لكنها لا تندق مع السياق .

### فصهال

### فى بيان الأحكام التى تعلم بالسمع ؛ وما يتصل بذلك

فد بين أنه قد يعلم بالسمع ما له تعلق بالتعبد، لأنه إنما يرد من جهة الحسكيم، على طريقة الدلالة، ولا يجوز أن يدل المكلف إلا على ما يستفيد به العبادة، أو ما يتصل بأمر تعبد وترغيب، وزجر، وتخويف، وقد بين القول في ذلك ؛ والتعبد لا يكون إلا في الأفعال، وينقسم إلى وجهين :

10.1

أحدهما \_ يكون التعبد فيه بتغير حاله عما ثبت في العقل، لأن كلا الوجهين يفتقر في معرفته إلى السمع ؛ والوجه الأول يدخل تجته وجوب الأفعال، والترغيب فيها كالنوافل، فيدخل تحت فيح الأفسال وحظرها، لأن التعبد بما يتعلق في الأول بأن تفعل، يتعلق في الشاني بأن لا يفعل، و يتحبّرد منه، فيدخل تحت في الأول بأن تفعل، يتعلق في الشاني بأن لا يفعل، و يتحبّرد منه، فيدخل تحت الوجه الشاني الإباحة، لأنها، و إن لم تكن داخله في التعبد من حيث لا يستحق المكلف عليه النواب، فإن إباحة ما ورد الشرع بإباحته لتضمن تعين التعبد، لأنه لولا الشرع لكان من باب المحظور أو غيره ، فالشرع يعبر عن حاله، فتعلق التعبد به من هذا الوجه .

وقد بينا من قبل معنى القبيح وحقيقته؛ وحد الواجب والندب؛ وحدالمباح، فلا حاجة بنا إلى إعادة ذكره .

واعلم . . أن ما ثبت قبحه بالدليل السمعى يسمى محظورا ، من حيث حظره حاظر بالخطاب وما يجرى مجراه، ثم بنى المتكلمون على ذلك القبائح العقلية، لأنهم فإن قال : فيجب أن تقولوا : إن ما في القرآن لا يدل على النوحيد والعدل
 وأن لا تحتجوا بذلك على المخالفين .

قبل له : ليس يصح الاحتجاج بذلك في إثبات التوحيد والعدل ، و إنما نورده لنبين أخروج المخالفين عن التمسك بالقرآن، مع زعمهم أنهم أشد تمسكا به . ونبين أن القرآن كالعقل، في أنه يدل على مانقول، و إن كانت دلالته على طريق الناكيد، وقد تقصينا القول في ذلك، في مقدمة « متشابه القرآن » .

قلنا ؛ الذي قدمناه لا يجوز في الخطاب أن يدل على الأحكام الراجعة إلى ذوات الأشياء ، لأن العلم بها يجب أن يكون في حكم المتقدم ، لأنا متى لم نصلم في العلم أنه يوجب كون العالم عالمًا فكيف نوجب ذلك ؟ لا نعقل بالمخاطبة هـــذا المعنى؛ فحصل من هذه الجملة أن الخطاب إنما يدل على طريقة الاختيار، فإن دل على طريقة الخبر فإنه يدل على ما كان، وما يكون، ممـــا يجرى مجرى الغيب، و يدل على أحكام الأفعال؛ فيعلم به وجوبها وقبحها، إلى ما شاكلذلك. و يدل على مايتصل بهذه الأحكام ، من سبب، وعلة ، وشرط، ووقت، إلى غير ذلك، على ما سنبينه فأما ماليس بخبر لكنه يجرى مجرى الأمر، والنهي، وما شاكلهما فإنما يدل على أحكام الأفعال فقط، والوعد والوعيد داخل فيما ذكرناه؛ لأنهما يدلان على مايختاره تمالى، من فعل المستحق بالمكلف، و إن كما قد بينا أن فعل التواب يعلم بالعقل، وأن فعل العقاب لمستحقه لا يعلم إلا بالسمع ، لتجويز إسقاطه وغفرانه من جهة العقول ، ولا شيء يدل السمع عليسه يخرج في الجملة عما قدّمناه . ونحن نفصل ذلك الآن، ثم نتبعه بذكر أدلته على الجملة .

<sup>(</sup>١) الكلمة في الأصل سائلة المداد، وما هنا ترجيح بالسياق .

1104

مطلق . وقد يوصف بأنه جائز فعله ، من حيث لا تتعلق به تبعة ؛ فأما إذا كان الحسن / يختص بصفة زائدة ، يستحق لكونه عليها المــدح فقط ، فلا بدّ من أن يوصف بأنه مرغب فيه، وكان يجب في الأصل أن يستعمل ذلك في الشرعيات، لأن فيها يظهر الترغيب من الموغب فيها، لكمَّا استعملناه في العقليات، وأنزلنا الأدلة العقليه منزلة السمعيات ، في هذه القضية ، وقسد يوصف بأنه نفل ، والأقرب أن يستعمل ذلك في الشرعيات ، دون العقليـات ، وكذلك إذا قيل فيــه : إنه ندب. فأما وصفه بأنه تتلوّع فن حيث يفعله من غير إيجاب مع ماله فيه من النفع فأما وصفه بأنه مستحب فلا نه تعالى قــد ثبت أنه أراده وأحبه مر... المكلف فوصف بذلك ليفاد أنه من الباب ، الذي [ألاً] يختص بهذا الوجه ، فلذلك يقال استمال ذلك في الواجبات ، و إن كان تعالى قد أرادها لما ثبت أنه قد كره تركها فلم تخلص فيها المحبة والإثابة . وقد يوصف بأنه مستحسن من حيث علم، جل وعن، حسنه، من حيث لم يتعلق التكليف به لم يوضف بهذه الصفة، فالواجب لا يكاد يوصف بذلك لما تجاوز هذا الحد إلى أن قبح تركه . وقد يوصف بأنه طاعة ، ولا يخص بذلك، لأن الواجب يدخل فيه أيضًا، لأن المعنى فيه أنه تعمالي مريد لهـا . والفول في الطاعة وموضوعها في اللغة، وأنه لا يفيد هذا الوجه و إنما يفيده التعارف كالقول في المعصية . ومتى كان هــــذا الحسن مقصورا عليـــه وصف بأنه إحسان إلى النفس لما ثبت أنه ينتفع / به من جهــة الثواب ، و إذا تعدَّى إلى غيره يوصف بأنه إنعام و إحسان و يفضل إذا وقع على وجه مخصوص ؛ وقد بينا

1.

يستحق الذم وصف بأنه واجب . وقد يوصف بأنه لازم وحتم . وقـــد يوصف بأنه عزيمة لما ثبت وجو به قطعا . وقد يوصف بأنه فرض ، لمما ثبت وجو به مقدرا بالشريعة . وقد كان الأقرب أن لا يستعمل إلا في الشرعيات لأنها تقسدم وجوبها بالخطاب ، لكنا تستعمل في العقليات أيضًا لما أنزلنا الدلالة فيهما منزلة الخطاب في السمعيات . وقد يوصف أن عليه أن يفعله فبأن بذلك نمساً لا يجب هليه أن يفعل، شيه ذلك بالحقوق اللازمة للغير لما ثبت في هذه الواجبات أنها تجب عبادة لله عز وجل؛ قاما وصفه بأنه طاعة و إحسان، إلى ما شاكله، فقد بينا أنه مشترك لا يختص به، من حيث الوجوب؛ وقد يعبر عنه بأنه مكروه تركه، متوعد على تركه . فأما وصفه بأنه عبادة فقد يشاركه فيه الندب، ولا يكاد يستعمل ذلك إلا في الأفعال الشرعية ، التي من شرطها أن نؤدي على وجه الخشوع والخضوع، ولذلك فصــل الفقهاء بينهــا وبين النفقات وما شاكلها، وإن اشترك الجميــع في الوجوب ؛ وَكذلك القول في وصفه تعالى <sup>/</sup> بأنه قد كلف فعله ، أو هو داخل تحت التكليف ، إلى ما شاكله ، لأنه و إن استعمل في الأكثر ، في الواجبات فالندب، يشاركه في ذلك . و إذا وصف بأنه مأمور به فهو أيضا مشترك، و إنما يشتبه ذلك متى قيل إن [ الأولُّ أمر ] على الوجوب، فيظن أن ذلك من صفات الواجب نقط ؛ وهذا الواجب على ضربين •

أحدهما: لا يقــوم مقام غيره فيوصف بأنه واجب مضيق ، وربمــا يقال معين ، كرد الوديعة عند التمكن والمطالبة ، وزوال العذر ، وكالصلاة في آخر وقتها مع سلامة الأحوال، وكصلاة الجمعة عند الحضور .

كل ذلك فيما سلف؛ و إن حصل الحسن صفة أخرى زائدة تقتضى أنه إذا لم يفعله (١) في الأسل شي. مشتبه ، قد تفرب تراءته «لا» ، لكن السباق لا يظهر مع النفي .

<sup>(</sup>٢) الكلة في الأصل مهملة ، وما هنا يناسب السياق .

<sup>(</sup>١) الرسم مشتبه لوجود نبرتين بين الفاء والألف ، وما هنا ترجيح بالسياق ،

<sup>(</sup>٢) الرسم مثلته رما هنا قراءة احتمادية محضة ٠

والشانى : ما يقوم مقامه غيره ، مما هو بمثل صفته ، فيا له وجب الجميع ، وذلك كقضاء الدين (١) ومن دراهم كثيرة ، فإن ذلك لا يتعين ، بل هو مخسير غيرفيهــا بين أ.ور ، إلى غيرذلك ، فيوصف بأنه واجب غير فيــه ، وموسع ، إلى ما شاكله من الألفاظ .

وربمــا قال المتكلمون، أو بعضهم، إنه واجب على طريقه البـــدل، فأما الفقهاء فإنهم يستعملون لفظ البــدل ، في واجب يلزم فعــله ، إذا تعذر ما يجب تقديمه عليمه من الواجبات / كقولهم في وجوب التيمم : إنه بدل من الطهارة ، وفي الصميام في كفارة الظهار إنه بدل من العتمق ، و يقصلون بينمه وبين تأخير الإنسان فيه ، مع التمكين ، وقد كان الأفرب في « البــدل » أن يستعمل في هذا دون الأوَّل ، لأنه لا يصع فيما يفعسل مع التعذر أن يكون بدلا مما كان يفعسل مع التمكن ، لكنه لا يمتنع على جهـــة الاصطلاح نما ذكر وه ، إذا قصد به التفرقة بين هذه الواجبات إلى أن غيرها يقوم مقامها مع التمكن ، والوقت واحد ، و بين ما يقوم غيره مقامه ، إذا تعذر ، أو صار في حكم المتعذر . ور بما قالوا فيما يفعل بدلا من غيره : إنه رخصــة ، إذا كان خلف الأوّل وشرع فعله مع التمكن من الأوَّل، وكان طارئا على ما هو أصل في الوجوب، كما يقواون في المسح على الخفين إنه رخصة ؛ و ربما قالوا في المضطر إلى أكل الميتة إنه مرخص له في أكلها ، و إن كان غير ذلك يتعذر عليــه ، لمــا كان الأصل في الميتة التحريم ، فرخص له في تناوله ، والحال هـــذه ؛ وعلى هـــذا الوجه يقال في المكره : إنه قد رخص له أن يتكلم بكلمة الكفر ، وأبيح ذلك له .

وقد يعسبر عن الواجبات عنــد شيخينا بانها : إيمــان ، و إسلام ، ودين ، إلى ما شاكل ذلك، لأن عندهما أن النوافل لا تدخل في ذلك، فأما أعلى ما نقوله فغير ممتنع أن يعبر بذلك عن النوافل أيضا . وسنذكر ذلك .ن بعد ، وفي العبارات التي ورد بها الشرع ما ينبئ عن واجب مخصوص ، نحو قولهم في الصلوات : إنهــــا مكتوبة ، و إنها طهر ، أو عفة، إلى ما شاكل ذلك نحــو قولهم فيما يلزم إخراجه من أن يرد الخطاب به ، في أنه يدل على الوجوب ، أو يرد الخطاب بالألفاظ المنبئة عن وجو به ، على الإطلاق؛ والفقهاء ر بمــا عبروا عن الواجبات في العبادة أنها أركان ، وشرائط ، إلى ما شاكله ، فيكون مفيدا للنفرقة بين واجبانها ، وبين غيرها . وقد يعبر عن الواجب بأنه : ليس للكلف أن لا يفعسله ، وأن يتركه ؛ كما يعسبر عن القبيح بأنه ليس له فعسله ، وعليه تركه . فأما دخوله تحت الوعد فسلا يقتضي وجو به ، و إن كان دخوله تحت الوعيسد يقتضي ذلك ، من حيث يستحق الذم بأن لا يفعــل، فالوعيد لا يتعلق إلا بالواجب، على هذا الحــد، و بالقبيع من حيث يستحق العقاب ، إذا فعله ؛ وسنبين في الأسماء والأحكام ما يجرى على الواجبات، من الأسماء الشرعية، وعلى القبامح، و إنما ذكرنا ١٠ أوردناه للعاجة إليه فيما يرد من الأدلة الشرعية المتضمنة لهذه الأحكام •

وأعلم . . أن هذه الأحكام المعقولة للأفعال إذا كانت معلومة بالعقل نسبت إليه، فقيل هي أحكام عقلية ، وإذا كانت تعلم بالسمع / قيل هي أحكام سمعية ، وحقيقة الأحكام لا لتنسير، و إن انقسمت الإضافة لانقسام الأدلة ، التي بهـــا تعبلم ؛ وكل حكم يعلم للفعــل بضرورة العقــل أو باكتسابه فــلا وجه لإضافته إلى السمع ؛ لأن السمع يرد فيــه إذا ورد مؤكدا ، وإنمــا يضاف إلى ذلك فيا لا يعلم اولا السمع •

108/

05/

 <sup>(</sup>١) الكلمة مشتبة لا تمكن قرامتها بما يناسب السياق ورسمها هكذا ( محوارح ) .
 (٢) الكلمة مشتبة في الأصلى وهذا أنسب ما تقرأ به ، مع عدم بعده عن المرسوم .

وقد بينا أن الذي يختص بهدنه الفضية ما ورد على خلاف طريقة العقل، وهو وجوبها ثابتا فيه ، وكذلك القول في المباح الشرعي [لا] يضاف إلى ذلك فيا لولا الشرع لكان مخطورا أو جاريا مجرى المحظور، كذبح البهائم ، إلى ما شاكله ، فأما ما تكون الإباحة فيه على طريقة العقل ف لا ينسب إلى السمع ، كالأكل والشرب، وما شاكلهما ، وقد شرحنا هذا الباب ، في كتاب « النهاية في أصول الذقه » وذكرنا من أنواعه ، وأفسامه ، ما يعلم به ما يرد الشرع به مخالفا لما في العقول، وما يرد مطابقا له .

اللراد به أنه وقع على شرطه . و إذا قيل : الشهادة باطلة فالمراد به أنها قداختلت في بعض شرائطها . وإذا قيل صحيحة فالقصد من ذلك ، ولا بدّ ، أن يتعلق بجميع ذلك بعض ما ذكرناه من الأحكام . فلذلك وجبت في جميعها الأدلة السمعية ، ولا يمتنع في بعض الأفعـــال أن يكون كالسبب لبعض الأحكام التي / ذكرناها ، اللابد من الرجوع في معرفته إلى السمع، فلذلك يدخل في السمعيات الإكراه على الأفعال ؛ لأنه و إن لم يكن داخلا تحت النكليف ، لأن المكره يكون ملجأ ، و إن كان فيــه فلا يبلغ هذا الحد ، فهو سبب على كل حال ، في أحكام ، فلا يدّ من وروذ السمع به ، فلذلك لا بدُّ في الجنايات وما شاكلها ، و إن وقعت ممن لايعقل، أو لا يقصد، أن يرد السمع ببيان حالها، من حيث يتعلق بعض ما ذكرناه من الأحكام عليه . وكذلك القول فيما يجب من إقامة الحدود، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، لأن كل ذلك تعبد سممي ، و يؤثر أيضا في الأحكام السمعية ، من حيث يكون ردعا وزجرا إلى غير ذلك . وقد بينا أدلة الخطاب وأقسامها ، وكيفية دلالتها ، و بينا ما يكون دليسلا في الوعد والوعيد والأخبار ، ونحن نذكر جملة نمــا يدل على هذه الأحكام، وما يتصل بها ، ثم نبتدئ في الكلام في الوعيد إن شاء الله .

الأصل و لا » واضحة ؛ ولا يظهر بها السياق .

وجوب الأفعال ، أو بمعناه فلا بدّ من أن يدل على وجوب الفعل ، فإن كان اللفظ خاصا دل على وجو به ، على حد الخصوص و إن كان عاما فعلى طريقة العموم . وقد يدل على ذلك الإيجاب والإلزام نحو أن يقول جل وعز : أوجبت ، وألزمت ، إلى ما شاكل ذلك ، وهذه الألفاظ في حكم الحبر فهى منقولة عن بابها بالتعارف ، كما أن قول القائل : أعتقت عبدى ، و إن كان خبرا فقد جعل موضوعا للإيقاع ، وقد ثبت في اللغة أن ما صورته صورة الفعل الماضى قد يقارنه الاستقبال ، وما وضع للاستقبال قد يقارنه الاستقبال ، وما وضع الاستقبال قد يقارنه المضى ، لدخول بعض الحروف عليه ، فغير ممتنع إذا كان هذا حلى أن يجعل الحربر للإلزام والإيقاع ، فيجب أن يرجع في ذلك إلى التعارف ، ومنى قال بدلا من ألزمت : قد حكمت عابيك ، وقضيت إلى ما شاكل ذلك دل على الوجوب ، كدلالة قوله : « وقضي وبنك ألا تمبذوا إلا إباه » ، و إنما يعدل عن ذلك لضرب من الدلالة ، لأن القضاء إذا على بفعل المكلف اقتضى ذلك عن ذلك لضرب من الدلالة ، لأن القضاء إذا على بفعل المكلف اقتضى ذلك و إنما يول عن هذا الوجه إذا على بفعله ، جل وعن ، وخبره .

وقد يدل على ذلك الوعيد والنحذير، والزجر، والتخويف، لأن جميع ذلك متى علق بأن لا يفعل الفعل أو يتركه ، فيجب أن يدل على وجوبه، لأن ما ليس بواجب لا يصح ذلك فيه ، ولو ورد عه، جل وعز، ما يدل على أنه مريد للفعل وكاره لتركه لدل على الوجوب، لأن ما ليس بواجب لا يصح ذلك فيه، من جهة الحكة، وكل فعل يعلم أنه لولا القول بوجو به لم يحسن أصلا، والدليل إذا دل على حسنه دل على وجو به مع هذه المقدمة أوكذلك ما يثبت فيه أنه لولا وجو به لم يدخل تحت النكليف اقتضى وجو به لم يدخل تحت النكليف اقتضى وجو به في أن لا تفعل، هل يقتضى وجو به أم لا ؟ . ومنهم من يقول : قد يدخل ذلك في أن لا يفعل ما أمربه فنهم من يحكم بذلك ، ومنهم من يقول : قد يدخل ذلك في أن لا يفعل ما أمربه

### فصشل

في بيــان ما يدل على وجوب الأفعــال الشرعية من ضروب الأدلة

قد يدل على ذلك ما يجرى بحرى الخبر، وذلك نحو قوله جل وعز: « وَيَنْهِ عَلَى النَّاسِ جُجُ الْبَيْتِ . • الآية ، ونحسو الإخبار بأنه واجب ، أو فرض ، أو لازم ، إلى سائر العبادات التي قدّمنا ذكرها .

فإن قيــل : كيف يصع ذلك ، وعندهم أن بعد الوجود يستحق أن يوصف بأنه واجب وبالوجود يخرج من أن يصح أن يكلف / .

قياله : متى علق الوجوب بالمكلف تضمن حال العدم ، وإن كان عند الإطلاق يتناول الوجود ، فتى قيل : إن الصلاة واجبة على زيد تضمن أنه يلزمه أن يفعلها ، فأما إذا أطلق فالحال فيه مفارقة لما قدمناه ، وإن كان في التعارف يستعمل فيا لم يخرج إلى الوجود ، وللتعارف في ذلك تأثير ، فلذلك قلنا : إن هذا الخبر يدل على وجوب الأفعال ، وإنما قلنا : إن الواجب يختص الموجود، لأنه لا يكون إلا موجودا ، لأنه يقتضى وقوعه على وجه ، فلو وجد لا على ذلك الوجه لم يستحق هذا الوصف ، وإذا كان معدوما فيان لا يستحقه أولى ، لكن التعارف يقتضى فيه ماذكرناه ، ولذلك لا يقال في الدين المؤدى إنه واجب ، ويقال ذلك فيه [و] لما أذى ، وكل خبر اقتضى بافظه في الدين المؤدى إنه واجب ، ويقال ذلك فيه [و] لما أذى ، وكل خبر اقتضى بافظه

/ ۷۹

 <sup>(</sup>١) الكلمة ضائع بانبها ، والقراءة اجتهادية .

## فصث ل في الأوامر

قد بين أهل اللغة صيغة الأمر، ولا شبهة في أن قول القائل، لمن دونه «افعل» يكون أمرا، و إنمــا اختلفوا فيما يكون به أمرا ، وفيما يفيده ، ويدل عليه . وقد بينا فيها تقدّم : أنه إنما يكون أمرا بإرادة المأمور به، وأنه لابد من ذلك ف كونه أمرا، ولابد أيضا من أن يريد الآمر إحداث الأمر، خطابا للأمور؛ وقد بسطنا القول في ذلك و بيناه في الشاهد ، لأن الآمر منا لغــيره يعرف نفسه للمأمور به ، وأنه متى لم يرد ذلك لم يكن آمرا ، والذي يفيده الأمر من كل آمر هو : ما لا يكون آمرًا إلا به، وهو / أفادة المــأمور به، ولذلك يصح أن يكون أمرًا بالحسن، والواجب، من حيث صح أن يريد جميـــم ذلك ، ولذلك يصح أن يأمر بما لا يجوز أن يراد . وهذا أحد ما "بين أنه لا يكون أمرا إلا بإرادة المأمور به، ومتى ورد الأمر من الحكم فإنه يدل على ذلك ومن حقه أن لا يريد إلا الحسن ، فلابد من كون ما أمر به حسنا، فإن كان الحكيم مكلِّفا ، أو رسولا للكلُّف فلابد فيما أمر به من أن يكون ندبا وموجبا، لأنه لا يحسن أن يريد على هذا الحد إلا ما هــذا حاله ، وليس يدل على أمر زائد على ما ذكرناه، فلا يصح القول بأنه دلالة الواجب، إلا أن شهت بدليل سمعي ذلك فيه، فيكون مغزلة قوله ، جل وعن، لا آمر إلا بالواجب، فتكون دلالة الوجوب، ذلك القــول، دون الأمر، ؛ ومتى

وأسير عليه كدخوله فى أن لا يفعسل الواجب؛ ولابد من أمر زائد ؛ فأما دلالة الأمر على الوجوب فقسد اختافوا فيه ، فعند الأكثر من الفقهاء : أنه يدل على الوجوب، وعند « أبى هاشم » ومن تبعه، وكثير من المتقدمين : لا يدل على ذلك، وهو أحد مذهبي « أبى على » ، وهو الذي يدل عليه كلام « الشافعي » ، في بعض المواضع؛ ونحن نفرد لذلك فصلا نورد فيه جملة مختصرة إن شاء ألله .

<sup>(</sup>١) ف الأصل اشتباء ونفص حوف النون ونقص المدة ، والقراءة اجتهادية ،

<sup>(</sup>٢) أقرب ما يقرأ به الأصل .

 <sup>(</sup>١) الأصل مشتبه، وما هنا أفرب ما يةرأ به، السياق ليس واضحا.

 <sup>(</sup>٢) الأصل شديد الاشتباء، والقراءة تخبية .

/ ¹ • A

ونهى عن تركمابدل على الفرينة؛ لأنه لولا تقدم الأمر لكان النهى عن ذلك الترك باسمه الذى يخصمه لا يدل على الوجوب ، فتى تقدّم الأمر يدل على وجوبه . فأما الوعيد المتعلق بأن لا يفعله / فإنه يدل بانفراده على وجوب الفعل .

/ ۸۵

الله الله الله الله الله الله الأمر يدل على الإيجاب من حيث وصف بذلك متى كان الآمر من أهل الايجاب، بل تكون رتبته فوق رتبة المأمور، ولولا دلالته على الإيجاب لم يصح ذلك .

قيل له : أليس، و إن كان الأمر له هذه الرتبة، فقد يجوز أن يرغب المأمور و يندبه إلى الفعل، و يبيح له، كما قد يجوز أن يأسره ؟ فالرتبة لا تقتضى أن لا يصح معها إلا الإيجاب، فن أين أنه موضوع للايجاب، من حيث اعتبرت الرتبة فيه !

فإن قيل : لما اعتبر في السؤال كون الإنسان خارجا عن أن يكون من أهل الإيجاب لم يصح في النيسة ، فيجب الإيجاب ، بل يصح في النيسة ، فيجب في الأمر أن يكون ضده في هذه الفضية ،

قبل له : قد يجوز من السائل أن يسال غيره فعــل الواجب ، كما قــد يسأله ما ليس بواجب، وذلك يسقط ما ظنه .

قيل في الأمر إنه يدل فلا جل المقدمة التي ذكرناها ، لا لأمر يرجع إلى ظاهره و وضوعه ، يدل على ذلك ما ذكرناه من الأمر يصبع بالفبيح والحسن ، والندب والواجب ، في الشاهد ، ولو كان موضوعا للإيجاب لما صح ذلك فيسه ، ولكان وضعه بأنه أمر ، إذا لم يكن أمرا بواجب مجازا ، و بطلان ذلك دلالة على أنه لم يوضع للإيجاب ، يبين ذلك : أنهم قد بينوا أن « افعل » يكون أمرا لمن دونك وسؤالا وطلبا ، لمن هو مثلك أو فوقك ؛ وقصلوا بين ذلك بالرتبة لا بالصيغة ، ولا بالفائدة ؛ وإذا ثبت في السؤال أنه إنما يفيد الأزادة فكذلك القول في الأمر ؛ ويبين ذلك أن الترغيب في الفعل لا يدل على الايجاب ، وقد أعلمنا أن الترغيب أفوى من الأمر ، لأن الأمر قد يكون أمرا ، ولا يكون ترغيبا ، وقد يكون ترغيبا ، أغل من الأمر ، لأن الأمر قد يكون أمرا ، ولا يكون ترغيبا ، وقد يكون ترغيبا ، أغل نا الأمر ، الأن الأمر قد يكون أمرا ، ولا يكون ترغيبا ، وقد يكون ترغيبا ، أغل نا القول في مجرد الأمر . أيال غير ذلك القول في مجرد الأمر .

فلان قال : أليس إذا تعقبه الوعيــد دل على الوجوب ، فيجب كونه دلالة عليه وإن لم يتعقبه .

قبل له : ليس الذي يدل على الوجوب الأمر، بل هو الوعيد، وحال الأمر لا يتغير في أنه يدل على ذلك .

فإن قيل : فيجب أن يكون في الأوامر ما يدل على الإيجاب .

قبل له : إن أردت بظاهره ومجسرده فكذلك نقول ؛ وإن أردت بقرينة فربما دل مع القرينة ، وربما دلت القرينة فقط مثل ذلك أنه تعالى لو أمر بالفعل

 <sup>(1)</sup> الكلمة مشنية الرسم وبعضها ضائع، والقراءة اجتهادية .

 <sup>(</sup>٢) الكلة ضائع بعضها من الأثراء والقراءة ترجيحية بالسياق -

 <sup>(</sup>٦) یل داك نی ۸ ه ب تحو خس كلبات مشتبات و بعدها : عملی الله علی سیدنا عد ابیسه و آله ماه رس .
 ۱۵ م بن .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل واطها ﴿ أَنْ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) الكلمة مشتبه في الأصل ، والفراءة اجتمادية .

قيل له : إنما أردنا بذلك أن الرتبة واختلافها لا يقتضى الوجوب ، وزوال الوجوب ، وزوال الوجوب ، وزوال الوجوب ، وقد تم ما أردناه ، ثم الذى ذكرته لا يخالف الأمر فيه المسألة ، لأن الأمر لو دل بأمره على وجوبه لم يكن واجبا ، لأنه كان يجب لو أمرنا بالكفر أن يكون واجبا ، وإنما يدل الأمر على حاله ، على ماقدّمناه من قبل .

فإن قال : قولوا إنه يفيد الوجوب، لأنه لو لم يفد ذلك لخلافى اللغة الإيجاب عن لفظ موضوع له ؛ لأن قول القائل : أوجبت ، وألزمت كالخبر .

قبل له : لا يجب ما ذكرته ، لأن الأمر مع النهى عن تركه ، ومع الوعيد يدل على الإيجاب ، فلا يؤدى إلى ما قائمه ، وليس يمتنع فى المعنى أن لا تكون اللفظة الواحدة موضوعة له ، و إنما يستفاد بألفاظ متصل بعضها ببعض، وهذا

١٥٩ – بيضاء .

/ الجزء السادس من الشرعيات من المغني

فيه تمام الفصل.

فصل فى بيان أحكام الأوامر، وما يتصل بذلك .

فصل في بيان ما يدل على تحريم الأفعال الشرعية وفهجها .

فصل في النهي وكيفية دلالته على قبح المنهي عنه .

فصل فى بيان أحكام المنهى، وما يتصل بذلك .

أوَّل فصل في دلالة التحليل والتحريم إذا علقا بالفمل .

أو علفا بالإعبان وما يتصل به .

كثير في اللغة ، على أنا قد / بينا أن قول الغائل أوجبت وألزمت يفيد الإيجاب في التعارف، وأنه منقول عن طريقة الخبر، فسقط ما ذكره .

فإن قال : لابد في الأمرأن يقتضي في المأمورية مزية على تركه، ولا يكون ذلك إلا وهو واجب .

قبل له : قد يكون له مزية بأن يكون ندبا .

فإن قال : يجب ف مرتبة أن يفتضى الوجوب، لأن كونه ندبا لا يخرجه عن طريقة النخير، ولا بدّ في الأمر من أن يفيد أمرا زائدا على التخير .

قبل له : إذا دل في المأمور على أنه مراد له ، وأنه ندب دون ما عداه ففعله أولى من تركه ، وليس هــذا سبيل الخيرفيه ، لأن الحكم فيــه يجب أن يتفقى بعد النهائه ما زعمه من المزية و إن لم يقل بوجو به .

فإن قال : إن الأمر بالفمل يقتضي أن يفعل، فلو لم نقل بوجو به لجاز تركه وذلك ينقض ما يفيده الأمر .

قبل له : إنما الكلام في أن يقتضى الفعمل على أى وجه ، فمتى قلت ، على وجه الإيجاب فهو موضع الخلاف؛ لأنا نقسول : يقتضيه على وجه الندب ، فمن أين أن تركه لا يجوز .

فإن قال : إنه لا دليل على تركه فلا بدُّ من الفول بوجو به .

٥٩ ب

 <sup>(</sup>١) ثم أول صفحة ٩٥ أ بيضاء -- و ٩٥ ب كا رسمها في أعلى هذا .
 وقد وصلت الكلام بماني ص ٠٠ أ دون إءادة السؤال الذي أورده في ذيل ص ٨٥ ب ٢ وفي رأس
 ص ٠٠ أ : بسم الله الرحن الرحيم

<sup>(</sup>١) الكلمة سائلة المداد، والفراءة اجتهادية، وليس من البعيد أن تكون ﴿ انْهَا. ﴾ فقط ؟

فإن قال : إنه يقتضى في المأمور به أن يفعل لا محالة ، فلذلك قلت بوجو به ،
قبل له : هذا موضع الخلاف ، فمن أبن أنه يقتضى ذلك ، وهل قولك :
إنه قد اقتضى ما ذكرته إلا كقولك : إنه قد اقتضى أن يفعل واجبا، أو على حد
الإيجاب .

و بعد . . فلو صح في الأمر ما قاله لم يدل على الإيجاب، لأن المريد قد يريد من غيره أن يفعل لا محالة، ولا يكون ذلك واجبا .

فإن فال : إذا أراد القديم سبحانه على هذا الحد، فلا بدّ من وجوبه .

قبل له : ما معنى قدولك : إنه أراد فعمله لا محالة ؛ فإن قال همذا معقول في الشاهد . قيمل له : الذي يعقل من ذلك أنه يريد على همذا القول أن يصف الأمر بأنه يدل على إرادة المأمور به ، وعلى كراهة تركه .

فإن قال : كذلك أقول .

قبل له : إن اللفظ إذا لم يكن له تعلق بالترك فكيف يدل على كراهته .

فإن قال : لأن الأمر بالشيء ينهي عن ضده .

قبل له : في هذا تخالف فكيف يصح أن يعتمده وهل يصح لك / ذلك الا بعد الذول بأن الأمر على الإيجاب .

فإن قال : إن الإرادة للشيء كراهـــة لتركه ، فيجب أن يكون على الإيجاب من هذا الوجه .

قبل له : قد بينا في باب الإرادة استحالة ذلك، وأنها إذا تعلقت بالشيء تعلق الإرادة فحال أن يكون كراهة له أو لغيره على وجه من الوجود .

وقد بينا في « العمد » أن قول الفائل « افعل » كيت وكيت بمنزلة قوله أريد ذلك منك فإذن لم يدل هذا القدر على الإيجاب؛ وكذلك الأمر . ومتى سأل سائل فقال : هلا قاستم : إنه بمنزلة قوله « أريد منك لا محالة » فالجسواب ما تقدم ، وكذلك إذا قال هو بمنزلة قوله : أريد منــك أن تفعل ، ولابد من أن تفعل ، لأن الجواب عن ذلك ما قدمناه، من أن حال الإرادة لا يتغير، و إنما ينضاف إليها الكراهة في بعض الأحوال فيعبر بهذه العبارات عن ذلك ، وقد يختلف ذلك من وجود أخر، بأن يريد الآمر الفعل معجلا ؛ و يريده مرة، على طريق التخبير والتوسعة فتختلف العيارة لأجل ذلك ، ولا يوجب القول بوجوب المأمور به . وقد بينا أن قول القائل : إن الآمر يريد الفعل على جهسة الإيجاب لا معني له ؛ لأنه إنما يريده على حد ما أمر به، و إذا أمر بإيجاد الفعل / أراد إيجاده؛ فإن أمر إيجاده على وجه أراده على ذلك الوجه ؛ فكيف يصمح التعلق بهمـذه الطريقة ؛ على أن إيجاب الفعمل يقتضي صفة زائدة ، على مايفيده المصدر الذي هو عبارة عن الحادث ، ولا يصح أن يكون المثال المأخوذ من المصدر مفيدا له ، لأن قول الفائل « اضرب » في أنه مأخوذ من الضرب كقوله : ضرب، و يضرب ، وكل ذلك إنما يقيد الحادث، لكنه يفيد مرة تقدم حدوثه، ومرة حدوثه في الحال، وأخرى في المستقبل، ومن أراد به من الغسير حدوثه ، ومرة كراهته ، ولا يصح والحال هذه أن يقال : إن الأمر موضوع للإيجاب، بل يجب أن يفيد إرادته ذلك الفعل من غيره فقط ، كما أن النهلي لا يفيد إلا كراهته لذلك الفعل فقط .

فإن قال : فإذا كان النهي على الإيجاب فقولوا في الأمر مثل ذلك .

<sup>(</sup>١) الكلمنان مشتبتان ، وقرامتهما كما هما قرية .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل كلية مشتبية وعليها مخرج فيد عنده الناسخ فى الهامش ما نصه لعسله النهبى ؟ ولذلك أثبتناها فى الأصل ؟ والسباق معها منسق .

1-78

قيل : إنما قلنا في النهي ذلك، لأن ما يكرهه تعالى لا يكون إلا قبيحا، ومن حق القبيح أن يجب أن لا يُفعل، على ضرب من التجوّز في هذا اللفظ، والأمر إنما يفيد إرادته المأمور به، وبإرادته لذلك / لا يكون واجبا، لأنه تعالى قد أراد الندب، كما أراد الواجب، فلا بدّ من دليل زائد يعلم به أنه واجب .

فإن قال : هلا قلتم بوجوب الأوامر من جهة دليل شرعى ؟

غيل له : لا نمنع من ذلك إذا ثبت؛ فبين أن في أدلة الشرع ما يدل على ذلك لأن ذلك إذا ثبت لم ينقض ما قدمناه في اللغة .

فإن قال : إذا كان في اللغة يفيد الندب لنا صح ذلك .

قيل : إنا لم نقل : إنه في اللغة يفيد ذلك، و إنمــا قلنا يفيد إرادة المأمور به فقط ، فإذا كان الآمر مكلفا دلت الإرادة على أن للفعل صفة زائدة ، على حسنه تقتضى دخوله تحت التكليف ، وقد يدخل في هذه الصفة الندب والواجب ، فلو ثبت في الشرع أن كل ما أمر به ، جل وعز ، فهــو واجب لكان لا ينقض ماقدمناه ، ويحل ذلك محل أن لا نجد من قبله تعمالي أمرًا إلا والوعيد يقارنه ، وليس بعدُ ذَلِك إلا الكلام فيما تدعون من الأدلة ؛ فأما أن يكون كلاما في الأوامر فبعيد ، ولا يمتنع إن ثبت في الأدلة ما يقتضي وجوب الأوامر أن ننزلم لأجل تلك الدلالة منزلة أن يتعقب كل أمر صدر عنه، تعالى، الوعيد والتحذير . فإن ثبت عن الرسول، عليـــه السلام، أو عن المجمعين / أنهم حكموا بوجوب الأوامر الصادرة عن الله عز وجل ، وجب القضاء بذلك ، و إلا فالواجب في الأوامر ما قدمناه . فأما التعلق بقوله م فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ... الآية \* فقد

تكامنها عليه في أصول الفقه؛ و بينا أنه غير ذلك ، وأنه لو دل لم ينقض ما قلناه ، في موضوع الأوامر؛ فأما تعلقهم بدخول المعصمية في الأوامر؛ وأن ذلك يدل على وجوبه ، لأنه لو لم يكن واجبا لم يكن المأمور به عاصـــا بأن لا يفعل ، كما لا يكون عاصيا في باب الندب والمرغب فيه . فقد بينا أن المعصية قد تصح فيه، وإن كان ندبا، كما قد يصح أن يقال في الشاهد : إن فلانا عصاني فيها أشرت به عليه ، ورغبته فيه ، وأذنت له في فعله ؛ و بينا في باب استحقاق الذم أن «عاصيا» قد تطلق على من لم يفعل ما أمر به ، ولا يكون ذما ، وقـــد يطلق على من يفعل القبيح و يكون ذما، وذلك يمنع من التعلق بهذه الشبهة .

فإن قال : أنقولون : إن الله تعالى لا يأمر إلا بالندب، ولا يريد سواه .

قبل : قد بین أنه یر بدكل ما دخل تحت التكلیف ، من ندب وواجب ، لكن مجرد الأمارة يدل على أنه يستحق / العقاب بأن لا يفعله .

فإن قال : فيجب أن لا يصبح أن يأمر تعالى بالحسن الذي هو المباح ، وقد ورد في الشرع الأمر بذلك .

قيل له : إن صيغة الأمر قد لا تكون أمرا كقوله : كلوا واشربوا ، ونحوه، مما ليس بأمر في الحقيقة ، لما ثبت بالدليــل أنه يتناول المباح من حيث لا مدخل له في التكليف أصلا .

فأما إذا نزل التكليف وخرج الأمر من أن يكون دلالة للكلف فغير ممتنع من أن يفعــله ، جل وعز ، ليتكامل سرور المثاب . ولذلك قال د أبو هاشم » : إِن قُولِه تَعَالَىٰ لِأَهُلَ الْجُنَةُ : «كُلُوا وَاشْرَ بُوا هَنِيثًا » . . الآية، أمر في الحقيقة ، لأن المقصد به ما ذكرنا ، فلذلك فارق ما يقع في حال التكليف.

/175

 <sup>(</sup>١) قوله « بعد ذاك » ساقط من الأصل أنبت الناسخ في الهامش .

ف أن يحصل مكلفا لأى وجه كان، يعلم أنه غير مراد ؛ فأما المكلف فسلا بد . و فان يقول : إن الكافر دخوله تحت ، إلا بدليسل يجرى مجرى الاستثناء، فقول من يقول : إن الكافر لا يدخل تحت الحطاب بعيد، لما ذكرناه، والصحيح أن الصبى يدخل تحته إذا كان المصلوم أنه يبلغ صد التكليف ، وقد ببنا أن من لم يخلق يدخل تحت الحطاب إذا كان المصلوم أنه سيخلق و يكلف ، لكن الأمر لا يوصف بأنه خطاب له ، وإن كان أمرا له ، من حيث كان الحطاب في علم المفاعلة ، فلا يطلق إلا فيمن يصح منه الحواب إلا على طريق الاصطلاح ، فإن الفقهاء ربحا استعملوه ، والكل على حد واحد ؛ والعبد كالكافر في دخوله تحت الخطاب ، للعلمة التي والكل على حد واحد ؛ والعبد كالكافر في دخوله تحت الخطاب ، للعلمة التي ذكرناها، وهو أن الخطاب شامل له ، والتكليف فيه صحيح ، وإنما يتميز من الحر بالق الذي ليس يمنع من التكليف ، كما أن الكافر يتمنز بكفره ، وليس يمنع من التكليف .

وقد بين . . أنه و إن تعذر أن يفعل العبادة مع الكفر فالتكليف لا يزول ، لأنه يمكنه أن يفعله و يزبل الكفر بالإقلاع والتو بة ، فهو بمنزلة المحيث ، الذى لما أمكنه فعمل الصلاة بأن يتطهر و يزبل الحدث لم يخرج من أن يكون متعبدا بها ، فأما دخول النساء في الخطاب فيلا شك فيسه لأنه لا شبهة تمنع من ذلك ، إلا أن يكون لفظ الخطاب يتناول الذكور ، فلا يدخل تحته إلا بدليل، فإن كان الخطاب يجمع الذكور والأناث فدخولهن كدخولهم ، فلا وجه للتفرقة ؛ ولهذه الجلة نقول : إن ظاهر الخطاب يقتض دخول الكل، و إن بعضهم لم يخاطب به يحتاج / إلى دلالة . .

# فصه ف

## فى بيـــان أحكام الأوامر ، وما يتصل بذلك

اعلم . . إن ذكرنا أحكامها على التفصيل أوجب ذلك نقل أصول الفقه أجمع ، والكتاب لا يتسع له ، لكنا نذكر منه جملة ملخصة .

قـــد بينا أن من حكمها إذا صدرت عنه تعــالى وتجزدت أن يدل على كون المسامور به مرى باب ما يستحق بفعسله الثواب، فإن انضاف إلى ذلك دلالة الإيجاب من وعيد وغيره وجب القضاء بوجو به ، و إن لم ينضف إليه ذلك وجب الحكم بأنه ندب ؛ لأنه لو كان واجبا لوجب أن يدل عليه فليس ما دل على كونه ندبا مجرّد الأمر ، بل مجرّده دل على أنه من باب / ما يستحق به النواب ؛ و إذا علمنا عدم الدلالة على كونه واجب قضينا بأنه ندب ، لهـــذا الوجه ؛ ولبس هــذا من قولنا : إن الخطاب بحرّده يدل على ما وضع له ، لأن هناك الظامر هو الدال، والقرينة في ' كافية في الدلالة، وفي الأمر ليس هسو الدال على أنه ندب؛ بل الذي يدل على ذلك (٢) منا يدل على وجو به في الشهر يعة، فأحدهما مفارق للآخر، وهذا أحد ما يبين أنه لايقال : إن الأوامر على الندب إلا على هذا الوجه دون الإطلاق، ومن حق الأمر الوارد منه، جل وعز، أن ينظر في ظاهره، فإن كان عاماً وجب دخول الجميع تحته ، وإن كان خاصاً دخل فيــه من تناوله على ما بيناه في العموم والخصوص من قبل؛ فمن المعلوم أنه غير مكلف ولا يدخل

/ 1 7

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وسياق الكلام عن النساء.

 <sup>(</sup>١) اللفظة مهملة مشقيمة الخط ، وأقرب ما قد تقرأ به مناسبا للسياق «المعنى» و إن لم يعن الرسم
 على ذلك . (٢) الرسم مشقيم ، ومعه تصحيح بلفظ «مع» في الهامش، فلم تنيسر إقامة النص .

وقــــد ذكر « أبو هاشم » أن قوله « أَقِيمُوا الصَّلاَةَ » إلى ما شاكله إنمــا يدل على أنه خطاب لجميع ، فُأَمَّا أن يوجب دخول الكل تحته فبعيد، وقد بينا أن الصحيح خلافه فيما يقـــدر ، لأنه بمــنزلة قوله « يأيهــا الناس أقيموا الصلاة » إلى ما شاكله ، ولأن أكثر ما فيه أن يكون بمنزلة جمع لم يدخله اللام . . وقد بينا فيا هذا حاله أن يحمل على كل حقائقه إذا تجرّد عن الأدلة .

وقد بينا أنه لا يمتنع في الأمر أن يتقدّم حال التكايف بأوقات إذا كان في ذلك مصلحة ، و بينا أن الواجب على المكلف أن يعتقــد أن ما تضمنه من تكليفه إذا بق " " ، فأما أن يقطع أنه مكلف لذلك فسلا يحل له ، لا في العسن ولا في الاعتقاد ؛ والذي ذهب إليه بعضهم من أن الأمر لا يتقدّم بجهالًا ، لأنه كالدلالة فإذا لم يمتنع تقدّم الدلالة والإعلام، فكذلك الأمر، وهذا بين في الشاهد حال فقد تجاهل؛ لأنه لا شبهة في إجماع الأمة على أن ما تضمنه القرآن مما جاء به جبريل ، عليه السلام ، هو أمر لجميع الخلق إلى آخر النكليف ، وقول من قال : إنه يدخل تحتــه من يمنع في المستقبل من الفعــل ، بشرط ألا يمنع فقد تجاهل أ لأنه تعالى عالم بمن الذي يتمكن ، ومن الذي لا يتمكن ، لمنع أو لغيره ، فلا يجوز أن يريد بالخطاب من يعلم أنه يمنسع في حال المنع ؛ كما لا يجوز أن يربد بالخطاب العاجز، ومن يجـــرى مجراه ، لأن حال التكليف في أنه يزول بالمنع كحـــاله في أنه يزول بالعجز ، و إنمـــا لم نزله بالكفر وفيره ، و إن كانت العبادة ، مع وجوده

(١) كذا في الأصل ، ولعلها ﴿ لجميع ﴾ •

لاتصح ؛ لأن العبد يمكنه إزالته، والتوصل إلى أن يفعل ما كلف؛ فإذا هو لم يفعل أتى فيه من قبل نفسه ، ولا يخرج بذلك من كونه مكافئا . وليس هذه حال العاجز والممنوع؛ لأنه لا سبيل لها إلى الفعل ، فلو تناولها النكليف لدخل ذلك في تكليف ما لا يطاق . ولهذه الجملة نفصل بين أن يقطع المكلف رجل نفسه ، في أن القيام في الصلاة لا يلزمه ، و بين أن يريد في أن الصــلاة تلزمه ؛ وليس في الفرق بينهما إلا ما ذكرناه ، ولا فرق إذا تعـــذر الفعل عليـــه ، في خروجه من كونه مكلفا ، بين أن يكون بسبب تعذره من قبله ، أو قبل غيره في هذا الوجه .

ومن حكم الأوامر أن يبين جل وعز صفة ما تناوله ، وشرطه ، على وجه يمكن المكلف أن يؤديه ، و إن كان الظاهر ينطق به لأغنى ، و إن لم ينطق به فلا بدّ من اقتران ^ دليل البيان على ما تقدّم ذكرنا له . ومن جمسلة ما لا بدّ من أن يعرف في الفعل، وقت الأداء . واختلف النـــاس في ذلك .

فمنهم من يقول: إذا تجرّد اقتضى أقرب الأوقات، وهم الذين يقولون: بالفور. ومنهم من قال : إذا تجرّد، فكل الأوقات، [ إذا لم ] تذكر سواء، في أنهـــا أوقات للأداء، وهو غير .

ومنهـــم من قال : إنه يقتضي الأوقات مرتب : الأول أولى به ؛ فإن فات فغي التاني، فإن فات فغي التالث ؛ فيرتب تناوله الأوقات هذا الترتيب .

وجملت [ أن ما صح في التكليف ] إذا لم يخصص الخطاب بعضه لم يمكن الفصل بين بعض من بعض .

 <sup>(</sup>٢) هنا كلة مثنية الرسم ضائع منها بزء ولطها « مسلم » .

 <sup>(</sup>٣) دسم الأصل بشبه الباء ، ولعلها ﴿ جعالة ﴾ ومثل هذه الزوائد في خط الناسخ موجود .

 <sup>(</sup>١) الرسم مشتبه وهو «للا تني » ولعل ما أثبتناه أنسب للسباق .
 (٢) «إذا» ساقطة من الأصل منبئة في الهامش . (٣) ساقطة من الأصل منبئة في الهامش .

.

وقد علمنا أن الأمر قد اقتضى في المكلف إيقاع فعل، فإذا لم يكن لبعض الأوقات ذكر، فكالهم سواء، الأوقات ذكر، فكالهم متفقة ؛ كما إذا لم يكن لبعض المكلفين ذكر فكالهم سواء، فمن أين أنه لا يجوز حمله إلا على بعض الأوقات، أو أن بعض الأوقات أن يقدّم أولى من بعض .

فإن قال : إذا اقتضى الأمر إيجاب الفعـــل إما لظاهره ، أو للوعيد فـــلا بدّ من وقت معلوم .

قيل له : إنماكان يجب ذلك لو لم يصح القسول بوجو به إلا مع وقت محصور ، له أقل وآخر ، تصح الإشارة إليه ، فأما وقد يمكن أن يكون واجبا ، والحال ما بيناه فها ذكرته لا يصح .

واعلم: أنه قد ثبت في الواجبات بطريقة العقل أنها إذا لم تتضيق فالمكلف له أن يفعله، وله أن يعزم على فعله في المستقبل، فيكون مخيرا، فإن حصل في بعض الأوقات ما يوجب أن أحدهما أولى فهو مضبق، وإن لم يحصل التكليف يستمر فيه على هذه الطريقة، لأنها غير مستحيلة في التكليف، ولو ورد النص بها مصرحا لم يجز المنع منه عند أحد ، فإذا ثبت ذلك في الحقوق العقلية في الذي يمنع من ورود السمع بتكليف الفعل على هذا الحد ، ويكون اخترام المكلف ومدوته ولما يفعل الفعل عنولا المكلف.

ولهــذه الجملة أوجبنا على من يلزمه أداء المظلمة أن يفعل الرد أو العزم ، إذا لم يتضيق أحدهما ، ولا يعذر ، فإن حصل هناك ما يوجب الرد خاصة مع التمكن

كان الوجوب أولى، و إن حصل ما يوجب العزم نحو الفلس وغيره كان بالوجوب أولى ، وإذا لم يحصل ما يخصص أحد الأمرين فهو غير ، فما الذي يمنـع من ورود التكليف عثله في باب الأوامر ؛ وليس يقسع بعد هسذا الأصل إلا الكلام ف أعيان المسائل ، التي لأجل الدلالة يُعدل فيها عن هـــذه الطريقة؛ ولافرق بين الأمر المطلق ، و بين الأمر إذا ورد بوقت محــدود ، له أول وآخر ، في الوجه الذي ذكرناه ، إلا من حيث أرب الذي له آخر يتضيق في آخره الفعل ، و يكون موسعا في أوله ، ويخرج العسزم من أن يكون بدلا في أوله ، فيصير ٬ آخر الوقت بمنزلة مطالبة صاحب المظلمة ، في أنه يوجب الرد في الوقت من غير جواز العزم، وإذا لم يتضيق بالمطالبة جاز أن يكون العــزم بدلا منــه ؛ وإنمــا يجب ذلك إذا كانت العبادة قــد خطرت بباله ، فإذا لم تخطر ببــاله ، وكان في حكم الساهي عنها فهو غير مؤاخذ بأن لا يفعل؛ ولا بعزم ، ولهذه الجمله قلنا : إن الأمر إذا و رد مؤةًا بوقت مضيق أو موسع وقال للفعل فيه زالت العبادة . و إنما يعلم القضاء أو أداء مشله بدليل آخر. فأبطلنا قول من يزعم أن ذلك الظاهر يدل على هــذا الفعــل مع أنه مقيــد بوقت، وثبت أن ذلك لوجاز لِحــاز أن يقال : إنه و إن تناول الفعل المختص بشرائط فإنه يدل على وجوب ما ليس له تلك الشرائط ، لأن الوقت قد صار كالشرط في هذا الباب.

وله مدنه الجملة تقدول: إن القضاء فرض بأن يحتى ج إلى دليسل مستأنف ، ولا معتبر بوصفه بأنه قضاء، و إنما المعتبر بخروجه عن أن يكون واقعا في الوقت الذي تناوله الخطاب ، وصف بأنه قضاء أو أداء ، وليس يمتنع إذا كان الخطاب مطلقا أن تدل الدلالة على أن العبادة واجبة إلى وقت ، و إما بنص و إما بدلالة ، وظبة الظن قد تقوم مقام العلم ، كما أن الأمارات قد تنوب مناب الدلالة ،

ν /

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل شبتة في الهامش .

1-7

فلا يمتنع أن يكلف المرء ذلك موسعا ، ما وجد فى نفسه قوة . فإذا وجد فى نفسه أ ضعفا أو فتسورا ، أو ظن تغسير حال بالأمارات، وأنه إن لم يتعجل الأداء خاف الفوات فيتضيق عليسه الوقت ، كما لا يمتنع ورود النص بمشله ، فاعتبر العبادات جذا الضرب من الاعتبار ، فإن تفصيلها قد دخل تحت هذه الجملة .

++

ومن حكم الأوامر فيا تقتضيه أن لا تتغير، بأن ترد مبتدأة أو بعد حكم خالف من حظر أو إباحة، فلا فرق بين من قال: إنها إذا وردت بعد الإباحة وجبت وبين من قال: إنها إذا وردت بعد الإباحة وجبت وبين من قال: إذا وردت بعد الإباحة كانت على الإباحة، لأن الاستمرار أقوب إلى الصحة من المضادة، وكما أن الأمر في الأصل قد يجوز أن يكون إباحة، لكنا لا تحله على ذلك، بل نحله على الإلزام بظاهره، فكذلك القول فيه إذا ورد بعد حظر أو إباحة ؛ وقدولهم إنه قد صار غاية لزوال الخطر، فيجب أن يكون على الإباحة، لا وجه له ، لأن كونه غاية لم يتجرد كتجرد الحظر إلى مدة إذا لم يتعقبه الأمر، بعده فدل على زوال الحظر، ودل أيضا على تكليف الفعل، الأمر، بعده فدل على زوال الحظر، ودل أيضا على تكليف الفعل، وإذا اجتمع الأمران فيه لم يجز أن يبطل أحدهما بالآخر.

+\*-

ومن حكم الأمر أن يعتبر لفظه، فإن كان أمرا بعبادة واحدة، فالحال ما قدمناه، و إن كان أمرا بعبادة واحدة، فالحال ما قدمناه، و إن كان أمرا بعبادات على طريقة الترتيب فالحال أيضا ما تقدّم، لأن عند وجود الأول والتمكن منه لا يلزم إلا هو، و إذا تعذر لزم الثاني على هذا الحد، فيصير كل واحد منها مؤقتا بصفة معلومة، والحكم فيها ما قدمناه، فأما إن كان بلفظ التخيير كالأمر الوارد بكفارات اليمين، إلى غير ذلك، فقد آختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: إن

أحدهما واجب لابعينه، و إنمــا يتعين لنا إذا وقع، فنعلم بوقوعه أنه الذي أوجب عليه ، كما نعلم عند وقوع الفعل من المكلف أنه كان قد ابتُدَى التكليف ، وقبل أن فعل ذلك لا نعسلم قطعا أنه مراد به ، إوسلكوا هذه الطريقة ، والصحيح أن حال الجميع سواء، في أنه واجب، لكمّا لانعبر عنه بعبارة توجب أن الجميع واجب على الجميع ، لنفصل بين ذلك و بين الواجبات التي تجب على الجميع ، فلذلك نقول هي واجبات على طريق التخبير ، والعسلة في ذلك ما قدمناه ، من أنه في طريقة التكليف يصح وجوب جميعها على هذا الحد ، وليس في ظاهر الأمر تخصيص، قحال الكل سواء في هذه القضية ، وإنما يكون خيرا بين الأمور التي يتمكن منها أجمع ، على حد واحد ، فــلا يدخل تحت ذلك ما ينحصر ؛ فليس لهم أن يشنموا بأن ذلك يوصُّل به مخير بين عتق عبيد العالم ، أو إطعام جميع من في العالم ، لأن المعتبر ما ذكرناه ، فلسنا نقول : في واحد من العبيد المتمكن من أن يشتريه لعتقه ف الكفارة أنه يلزمه في الوقت المتق، و إنما نقول : إنه يلزمه التوصل فيالتأنُّي إلى العتق، ولولا أن الجميع سواء في المصلحة لكان تعالى لا يخير المكلف بين جميعه وعلى قولهم لا بد في المكلف ٬ من مزية للواحد منهـــا ، وذلك لا يصـــح ، لأنه يدخل في تكليف ما لا يطاق ، و يؤدى إلى مثل المحكى عن « موسى بن عمرانِ » من أنه ، جل وعز ، يجوز أن يكلف ويعلق ماكلف باختياره من حيث يعلم أن ما يختاره لا يكون إلا صواباً . وهــذا قول مهجور ؛ لأنه يوجب في العــامي أن لا يمتنع أن تكون إصابته كاصابه الأنبياء ، وهذا في نهاية السقوط .

M /

<sup>(</sup>١) الكلمة مستنبه في الأصل؛ والقراءة اجتبادية ،

 <sup>(</sup>١) كذا رسمت بالأصل، ولا تحيل طريقة الناسخ أن يقرأ مثل هـــذا الرسم « ابتدأ » وقد تقرأ ابتــدى.
 ابتــدى.
 (١) رسم الأصل يمكن أن يقــرأ كاهنا ؛ أو يقرأ « يحصل » والسباق ليس منطلقا، ولعله يكون أشد ا تسافا بوجود « إلى» قبل غير.
 (٣) هذا أقرب ما يقرأ به الأصل .

\* \* \*

ومن حكم الأوامر, أن ينظر في لفظها ، فإن كانت مطلقة اقتضت فعسل مرة واحدة ، لأن قول القائل لغيره «آدخل » إنما يفيد، ما إذا فعسله كان داخلا ، وذلك يتم بالفعل الواحد ، فما زاد عليه لا دليل فيه .

فإن قال : دليله أنه : لو أريد به الفعل الواحد لما جاز أرب بكون مخيرا في الأوقات أو في الأماكن ، لأن الفعل الواحد لايصح إيقاعه على هــذا الوجه .

قيل له : لم يمن أنه فعمل واحد أنه كلف عينا من الفعمل مخصوصة ، و إنحا المراد بأنه فعل واحد أنه كلف من ذلك الفعل ما يقع الاسم عليمه ، فإذا حصل فيه وجه تخيير ، فأى فعمل من ذلك فعله جاز ، فلذلك خيرناه في الأوقات والأماكن ، فأما إذا خص لم يجمئ أن يراد بذلك الفعل المخصوص ، ومن خالف في هذه الجملة فزعم أن الأمر إذا أطلق يتكرر فقد أبعد ، من جهة المعقول واللغة في هذه الجملة .

فإن فال : إلى أجعل الأمر كالنهى ، ووجدته بوجب إداسة الانتهاء ، فكذلك الفول في الأمر، بقوابنا أنهسما من حيث اللغة لا يختلفان ، لكن في النهى ضرب من التعارف ، فاقتضى أن يلزم الانتهاء في كل وقت، على طريقة الجمع، وفي الأمر اقتضى الإقدام على ذلك الفعل في وقت ما ، على طريقة البدل، ولولا النعارف لوجب مستى انتهى مرة أن يكون ممتشلا ، فأما إذا كان الأمر مشروطا بوقت ، أو غيره فقد اختلفوا : في هل يتكرر بتكرار ذلك ؟

والصحيح عندنا : أنه لايتكرر إلا أن نعلم بدليل أن ذلك للشرط فيه كالعلة والدلالة فيتكرر بتكراره ، كما نقسول في وجوب تكرر الجنسابة وتكرر وجوب الطهر بتكرر وقته .

بذلك الشرط ، وذلك الوقت ، فإذا كان الأمر لو ورد مطلقا لكان المراد فعسل مرة ، فإذا دخل الشرط فيسه فإنما اقتضى فيه أن يقع على هذا الشرط من

فأما إذا لم يكن كذلك والشرط لا يزيد في قدر العبادة اللازمة ، و إنما يخصصها

\* \* 1

ومن حكم الأوامر إذا وردت بعبارة على شرط أن يكون ذلك الفعل إذا أذاه المكلف على شرطه أن يكون مجزئا عن فاعله ، و إنما يخوج عن أن يكون مجزئا لاختلال في شرطه مثل الذي ثبت بالدليسل في الج الفاسد أن لطروء الفساد عليمه يجب فيمه القضاء أنها أذيت لا بطهارة ، إو الصلاة التي يجب فيها القضاء إذا علم أنها أذيت لا بطهارة ، إلى ما شاكل ذلك .

قبل له : إن ذلك لا يجوز، بل يجرى عبدى عبادتين مناين من غير أن يكون الثانى قضاء عن الأول ، وإنما يجوز أن يكون قضاء عنه ، لاختلاف في أداء الأول ، فأما أرب يكون الاختلاف فيه فالثانى كالأول في أنه عبادة مبتدأة ، فلا يكون ، بأن يكون وجو به لأجل الأول ، بأولى من أن يكون وجوب الأول لأجله ؛ والذي ذكرناه في أصول الفقه في الظاهر كأنه مخالف لهذه الجملة ، وابس الأمر كذلك لأنا أردنا بقولنا : إن المامور به لا يجب أن يكون مجزئا، إذا كان مامورا بإتمامه ، مع اختلال حاصل في أدائه أولا وآخرا، فقلنا : إن الأمر بذلك لا يمنع مرب القول بأنه غير مجزئ ، فكذلك فقد يصح ذلك إذا أذاه وهو ظان للشرط ، فإذا انكشف له أن الشرط لم يحصل بلزمه القضاء ، ويوصف الأول

٠,

17

بن وجوبه المماذا يصح ما قاله ؛ و إذا كان تعليق المدح بفعله ، والذم بأن لايفعله يجفق وجوبه و يؤكده فكذلك القول في أحدهما .

/ ۷۰ س

V1 /

فأما من يقول في الأمر : إنه يجب أن لا يحمــل على ظاهر، لسبب متقـــدم من سؤال وغيره فقسد أبعد / ؛ لأن الدليل هو الخطاب فإذا كان عاما وجب حمله على عمومه، وأن ورد على سبب خاص مولا فرق بين من قصره على من سأل عن ذلك أوسئل عند ذكره، ووصفه، أو عند وقوع الحادثة به، و بين من قصر بذلك على من هو موجود في الحال من المكافين؛ فإذا لم يصح ذلك مع قوَّة الشبهة؛ بل يقال : اولا أنه أرادهم دون غيرهم لم يكن ليخاطب عند وجودهم وكونهم مكلفين، بل يقال ولا يمتنع أن يكون من لم يخلق كمن خلق، في أن ذلك صلاح منه : فالتخصيص لايجوز إلا بدلالة ، فكذلك ما حكيناه عنهم؛ فأما إذا كان الأمر لا يستقل بنفسه دون أن يعلق بسبب فإنه لا يتناول سواه ، و يكون بمنزلة قول القائل في الجواب نعم. وقد تقدمت المسألة في أنه لا يتضمن سواها وهذه طريقة في اللغة معروفة ، لأن السائل قد يستفهم فيجيبه المخبر بما يعرف به حال ما سأل عنه مع حال غيره، و يكون الغــرض صحيحا ، و يكون المجيب قـــد زاده خبرا ، فإذا أجابه بلا أو نعم لم يتضمن إلا جواب المسألة / فقط،فعلي هذا الوجه ينبغي أن يحكم في هذا الباب اإن تفصيله يطول •

·\*.

ومن حكم الأمر إذا كان خاصا وعلم بالدليل أنه عام، أن يجرى مجرى العام ف حكه، لأنه لا فرق بين أن يقتضى اللفظ عمومه، أو الدليل المقارن، في الأحكام التي ذكرناها، لكنه إذا كان عمومه بالدليل وجب أن يعتبر حال دليله ؛ فإن اقتضى بأنه غير بجزئ، فعلى هذه الطريقة يصح في المسأمورية أن لا يكون بجزئا، فأما إذا أذى على شروطة قطعا فالحال فيه على ماقدمناه . فعوّل على هذه الجملة إن شاء لش.

\* \* \*

ومن حكم الأواص إذا كانت عامة أن يصح ذلك الفعل ، من كل واحد من المكلفين و يلزمهم ، فلا يكون اجتماعهم على الفعل من شرطه إلا بدليل ، فإن دل على أن العبادة من شرطها الاجتماع وعدده كصلاة الجمعة قضى به ، و إلا فالأصل ماذكرناه ، فإن دلت الدلالة على آنه لازم لجيعهم ، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وجب الحكم من فروض الكفايات ، فاذا عدمت هذه الأدلة وجب الحكم بأنه من فروض الكفايات ، فاذا عدمت هذه الأدلة وجب الحكم بأنه من فروض الأعيان ، لأن الظاهر من الحطاب يقتضى ذلك فلا يعدل عنه إلا عند دليل يضطر إلى ذلك .

وقد بينامن قبل أن الأمر إذا صدر عنه، جل وعز، فلابد فيه من شروط : منهــا : تمكين المكلف، والعلم بأنه سيمكنه .

ومنها : العلم بأنه سيجازيه على ما يفعله .

ومنها : العلم بحال الفعل فى أنه يختص ما معه يستحق التواب. وفصلنا القول فى ذلك وفى وجوه التمكين ، والحاجة إلى كل واحد منها ، وكيفية الحاجة إليه ، فلا وجه لإعادته ؛ فأما من يقول فى الأصر: إنه إذا قارنه المدح لا يدل على الإيجاب لأن المقصد المدح على الفعل . دون بيان إيجابه فبعيد ؛ وذلك لأن تعليق المدح بفعله إذا لم يناف وجو به فما الذى يمنع من ذلك ، والقصد إلى المدح إذا لم يمنع

 <sup>(</sup>١) الأصل مشتبه ، والقراء، اجتمادية .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل؛ ولعل كلية ﴿أنه > سقطت من الناسخ : والسهاق بها أكمل .

مثل ما يقتضيه الظاهر لوكان عاما فالذى ذكرناه من اتفاقهما واجب، و إن لم يكن كذلك فبحسب ما تقتضيه الدلالة في إطلاق، وتقييد، وتقديم، وتأخير، لأن هذه الدلالة بمنزلة أدلة الحجاز، الذى لا بدّ من أن يعتبر حالها، بخلاف الوجه الذى تعتبر عليه الحقائق ، فأما إذا ورد الأمر بالفعل متكروا فإن كان معرفا لم يتغير بالتكرر، لأنه إن انصرف إلى معهود لم يتغيير، و إن انصرف إلى الجنس فكثل ، و إنما يتغير حكه بأن يتناول منكرا ، أو يجرى عجراه ، والظاهر منه أنه متكرد على وجه يتغير حكه بأن يتناول منكرا ، أو يجرى عجراه ، والظاهر منه أنه متكرد على وجه الانصال أو الافتراق في القضية التي ذكرناها .

فأما إذا تكرر على حدّ الانصال بحرف العطف فهو أقوى في بابه ، لأن الدلالة قد دات على أن من حق العطف أن يكون فير المعطوف عليه ، فالظاهم الذي أوجب أحدهما غير الذي أوجب الآخر ، إلا أن تدل الدلالة على خلافه فيعجم بذلك فيه .

1-11

\* \* %

ومن حكم الأمر التأتى إذا كان مطابقاً للأمر الأول ما ذكرناه فأما إذا كان أخص منه في مثل حكمه فإنه لا يطعن في الأول، فيكون الأول على عمومه، والثاني على خصوصه ، إلا أن تدل الدلالة على أن ما خصص الناتي موجب تخصيص الأول فيحكم به، فأما إن كان الثاني أخص منه في ضد حكمه فهو دليله تخصيص الأول، لأنه بمنزلة تقبيد المطلق ، وأما إن كان الناتي مثله في العموم والحمكم الأول، لأنه بمنزلة تقبيد المطلق ، وأما إن كان الناتي مثله في العموم والحمكم متنافي، فذلك لا يصح لأنه في حكم المناقضة في التعبد ، فلا بدّ من أن يراد به غير ظاهره، إن صح ورود الظاهر على هذه الطريقة .

والواجب على المكلف فيا يرد من الأوامر طيه أن يكون متأملا لوجسوه التخصيص في الأصول، من جهة العقل والسمع، ومتأملا للشروط لئلا يقصر فيما نزل به، لأنه لا يدّعند الأداء من أن يكون متحفظا من اختلال يقع في شرائطه، ومتحززا من تقصير يقع في استيفائها، ومتى أخذ نفسه فيما كلف، بهدده الطريقة لحقته المعونة من جهة الله تعالى والتوفيق والتسديد.

ونحن نبين من بمد، ما يدل على وجوب الأفعمال السمعية ، من غير جهة الحطاب كالإجماع، والأفعال، والقياس؛ لأن المقصد بهذا الباب كان بيان ما يدل على وجوبها من أدلة الخطاب .

<sup>(</sup>۱) الأسل واضح الاتصال بين اللامين « للظاهر » ؛ لكن مثله يقع من الناسخ في الألف واللام ولذا أثبتناها « الغااهر » · (۲) كذا في واضح رسم الأصل ، و إن كان هذا الطول في الملام قد يقع في ترن الناني ؟ · (٣) لطها « دليل » بلاها. ؟

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل : ﴿ لأَنْ لا يُهِ .

ومنهم من يعدّه مجملا، وسنبين القول فيه •

فأما قبح الامتناع من الواجبات المضيقة الشرعية فعلوم بالعقل ؛ لأنه يعلم به أن ترك الواجب إذا كار مانعا من وجوده يقبح من غيران ينفصل في ذلك واجب من واجب ؛ فإذا علمنا بالسمع وجوب الفعل دخل تركه في هذه القضية . فأما ما أي علم قبحه أو وجوبه من جهة الاضطرار إلى تنبيه بذلك ، صلى الله طليه ، فارج من هذا الباب ؛ لأنا لا نستدل بالخطاب عليه ، على ما نقسة ما القول فيه ،

### فصثل

### في بيان ما يدل على تحريم الأفعال الشرعية ، وقبحها

/ 1 VY

الذي يدل على ذلك من الخطاب ما يقتضى قبح الفعل بظاهره، أو يقتضى ذلك من جهة المعنى، ويدخل في ذلك النهى الوارد عن الله، سبحانه؛ لأنه يقتضى قبح الفعل، من حيث لا يكون نهيا إلا بكراهة المنهى عنه، ولا يجوز منه تعالى مع حكته [[]] أن يكره الحسن ، فلابد من أن يكون قبيحا ، وإن ورد النص بأن الشيء مكروه نقه تعالى فكثل ؛ ومتى ثبت بالدليسل فى الأمرين أن المراد غير ظاهرهما فذاك بقرينة ، ولا يمنع ذلك من صحة دلالتهما لحبردهما على قبح الفعل؛ وقد يدل على ذلك لفظ التحريج والحظر؛ لأنهما لا يقعان فى الإطلاق إلا على ما يقبح، فلا فرق بين أن يخبر تعالى بأن الفعل محظور، وأنه خطيئة، وأنه محزم، وأنه حرمه و بين النهى والكراهة ؛ بل لو قيسل إن دلالتهما فى ذلك أقوى لم يمتنع ، لأنه لا يدخلهما من الاحتمال ما يدخل النهى والكراهة ، وكل فعل ورد التعبد السمعى به ولو لم يكن عزما لم يقع التعبد به فلا بدّ من القول بتحريمه .

فأما ما يحرم من جهة العقل ، من الظلم وضروبه ، إلى ماشاكل ذلك فليس بداخل فيما نريد ذكره .

فأما التحريم إذا علق بالأعيان فقد اختلفوا فيه .

فمنهم من يقول : إنه يدل على قبح الأفعال فيها .

 <sup>(1)</sup> كذا ف الأصل بوضوح . ولعلها «تنبيه» .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ إِلَى ﴾ ولعلها مقحمة ؟

### فصثل

### في النهي وكفية دلالتمه على قبح المنهي عنمه

الطريق الذي بينا به أن الأمر لا يكون أمرًا إلا بإرادة ، يقتضى أن النهى لا يكون نهيا إلا بكراهة المنهى عه فأما صيغة النهى فعلومة من جهة اللغة كصيغة الأمر ، فإذا صح ذلك فيجب لن يكون النهى دلالة قبح المنهى هنه ، وأن يصح القول فيه إنه على الوجوب ، مراد بذلك أنه يجب على المكلف أن لا يفعل ما تناوله ، وأن يتحرز منه .

فإن قال : ومن أين أنه ، على الله عليه ، يكوه الشيء و إن لم يقبع ، على ما يذكره الفقها ، من كراهة التنزيه والتأب ، ولو كان ذلك واجبا في كراهته أوجب مثله في كراهة النبي ، عملى الله عليه ، ولوجب مشله فيا تطلقه الآمة (1) له العلماء ، ولما انقسمت الكراهة إلى الحفل ، وخلافه ، أو ليس الواحد منا قد كره ما غيره أولى منه ، من ولده وغلامه ؛ وند يكره الناس ترك النوافل ، كما تكره منهم القبائح أولى منه ، من ولده وغلامه ؛ وند يكره الناس قبح ما تعلقت به .

قبل له : لسنا تذكر فيا ليس بكراهة أن يعسبر بالكراهة عنه ؛ نحو نفار الطبع ، وعلى هذا الوجه يقال : إن فلانا بكره المر ولا يكره الحلو، وليس هذا من الباب الذى ذكرناه بسبيل لانه يضاد الشهوا، ولا يكون إلا من فعسله تعالى ، وقد يقال : إن فلانا يكره الشيء، ويراد بذلك أنه لا يريده ، على جهة الحجاز ؛ ورجما يقال :

إنه يكره الشيء من غيره ، بمعنى أن إرادته لغسير ذلك أقوى من إرادته له ، فلهذه المزية تستعمل هذه اللفظة ، وقد يقال : إن فلانا يكره طريقة زيد ، بمعنى أن الأحب إليه غيرها من الطرائق التي هي أولى ما يقع ؛ وعلى هذا الوجه تقع الكراهة في التاديب والتنزيه ، فيقال : إن فسلانا يكره من غيره العسدول عن طريقه الأولى في العمل بالنسوافل، وبادب الدين ، فأما الواحد منا فلا يمتنع أن يكره القبيح؛ وكذلك القول في العالم الذي ليس بحجة ،

والأصل في هذا الباب ما بيناه من أن كراهة الحسن لا تكون إلا قبيحة ، كما إن إرادة القبيح لا تكون إلا قبيحة ، والطريق فيهما واحدة ، وقد بيناها من قبل، ولا معتبر بعد ذلك بإطلاق القول ؛ فإذا صح أنه ، جل وعن ، لا يجوز أن يفعل القبيح لم يجز أن يكوه الحسن، فيدل النهى الوارد من قبله على قبح ما تناوله من هذه الجهدة ؛ وهكذا نقول في نهيه ، صلى الله عليه ، إذا تجزد ، وإنما يعدل عن ذلك بدلالة : قالذي روى عند ، صلى الله عليه ، من النواهي التي فيها ما يجرى مجرى النزيه والأدب، فإنما يوجب ذلك بدلالة ، لا بظاهره ؛ ولا يمتنع أن يجعل بعض الفقهاء ؛ من جهة الاصطلاح لفظ الكراهة غير مفيدة للقبيح ، أو منقسمة إلى وجوه بحسب المواضع التي يطلق ذلك فيها ، وذلك يدخل في باب الاصطلاح .

فأما من فال : إن المكروه هو الذي تنزل مرتبته عن مرتبة المحرّم فقد أبعد، لأن المحرّمات لا تنزايد في التحريم ·

فإن قال : أريد بذلك أن ما لا يثبت قبحه قطميا أعبر بذلك عنه ، وما يثبت قبحه قطعا أقول فيه إنه يحرّم ؛ كما أقول في الواجب: إنه فرض إذا قطع بوجوبه، وإذا ثبت من جهة الآحاد وغيرها قات : إنه واجب .

/٣/

<sup>(</sup>١) الكلمة مهملة وبعدها كلمة سائلالداد ، ولم ينيسر فرامنها بمــا يناسب السياق .

## فصث ل فی بیان أحکام النهی

يجب أن يكون حكه في تناوله لما يتناوله حكم الأمر، فيعتبر لفظه فخصوصه وهمومه، ويحكم فيه بما يقتضيه إذا تجزد ظاهره . وكذلك القدول فيمن يدخل تحت النهى، ويصح تعلق التكليف به، لأن الحال في ذلك أكالحال في الأمر؛ فأما ما يقتضيه من إدامة الانتهاء فهو مخالف ثلاً مر ؛ لأنه قد ثبت بالتعارف أن الناهى إذا نهى عن الفعل مطلقا، ولم يخصصه بوقت فالواجب أن يستمر المنهى الذي هو المكلف، على الانتهاء عن ذلك من غير تخصيص ؛ فأما إذا قيد بوصف أو شرط، وكان الظاهر في الوصف والشرط أنه لايتكر فالواجب أن يمكون مقتضيا لانتهاء مرة واحدة ، وإن كان يتكرر فلابد من النهى عنه من أن يتكرد .

فاما الفول بأنه على التعجيل أوغيره فإنما يتأتى فيما يتناوله النهى مرة وأحدة ؛ ومتى كان هـذا حاله فالفول فيـه على ما تقـدم فى الأمر ، وإن كان ذلك يبعد فى النهى، لأنه لا يمتنع فى المأمور به أن يكون صلاحا متى فعل متقدّما، ومتى فعل متأخرا ، وليس كذلك حال النهى ؛ لأن طريقة التخيير لا تكاد تحصل فى القبيح على هذا الحد . ولهذه الجملة نقول : إنه لا يمتنع أن يأمر، جل وعن، بأشياء على طريق التخيير، ولا يجوز مشله فى النهى ، لأن كل واحد منهما إذا قبح فجميعه يقبح لا محالة ، إلا أن يكون وجه قبح كل واحد أ انتفاء صاحبه ، فـلا يمتنع أن يقبح إذا انفرد ، ولا يقبح إذا وجد معه صاحبه .

فيل له : إن المعنى الذى أومأت إليه غير ممكن عندنا ، لأن الدلالة قد دلت على أن الشيء قد يقبح سمعا على وجه القطع ، وقد يقبح من جهة الآحاد ، والاجتهاد ، والفرق بينهما معلوم ، ولكن الذى ذكر فى اختيار الأسماء ؛ كان اصطلاحا منك لم تضايق فيه ؛ و إن كنت تذعى أنها لغة فليس كما زعمت ؛ لأنهم لا يقصلون بين الأمرين ، ولأن المعنى الذى ذكرناه لا يوجب انقسامه إلى الوجهين اللذين ذكرتهما تبين ما قلناه : أنا نقطع أنه تعالى قد كره ما يثبت بالآحاد والقياس ، كما يعلم أنه قد كره ما يثبت بالآحاد والقياس ،

فإن قبل : إذا كان قد يعدل عن ظاهر النهى بدلالة في قولكم في النهى
 الوارد عن الله ، إذا دل الدليل على أنه لم يرد به ظاهره ، إلى أى وجه يصرف ؟

11 V

قبل له : ليس هناك وجه معين يصرف إليه ولا بدّ من دليل يفترن به ، نعلم به المراد ، فربما يدل الدليل على أن المراد بذلك قصور حاله عن حال غيره ، لأن على هذا الوجه قد يطلق النهى في الشاهد، و إن لم يكن تناوله قبيحا ولا مكروها، و ربما يقع النهى بعد الأمر والإيجاب فيكون المراد زوال الحكم الأول، و يكون عزلة الناية ، فيجب أن يحل على ما تقنضيه الدلالة ، والقرينة ، وقد بينا أنه لا يجب إذا قلنا في ظاهر النهى أنه على الإيجاب أن يكون ظاهر الأمر للإيجاب وكشفنا القول فيه .

/ ۷٤ س

V0 /

وقد اختلفوا فی النہی : هل من حکمه أن يفتضی فساد المنہی عسه ؟ — فمنهم مرے قال : يقتضی ذلك ، وأنه لو لم يقتضه لم يقتض النبيح ؛ وأحالوا كون الشيء محرّما غير فاسد ؛ و زعموا أن ما لا يكون فاسداً باطلا لا يكون محرّما، و يستحيل ذلك في المنهى عنه .

ومنهم من قال : إن ظاهره إنما يدل على الفيح فقط ، وبطلانه وفساده موقوف على الدلالة ؛ وهو الذي يختاره شبوخنا ؛ والأصل في ذلك أن معنى النهى قد يحصل مع كون الفعل مجزئا غير فاسد ولا باطل ، وهو كون الفعل قبيحا ومكروها ، وواجب التحرّز منه ؛ يدل على ذلك أنه قد ثبت قبح أفعال وهي مع ذلك مجزئة عن فاعلها ، سادة مسد الصحيح المامور به ، لأن معنى قولنا فيه : إنه مجزئ هو أنه يقوم مضام الصحيح من الأفعال ، وذلك لا يمتنع من جهة الحكم ؛ لأنه يكون قبيحا يقوم في الحكم الراجع إلى المستقبل مقام الصحيح ، حتى يجوز محه ما يجوز مع الصحيح ، و يمتنع منه ما يمتنع من الصحيح ، مثاله : إذالة النجاسة بالماء المفصوب ؛ لأن قولنا فيه : إنه صحيح يراد به أصحة أداء الصلاة معه ، بالماء المفصوب ؛ لأن قولنا فيه : إنه صحيح يراد به أصحة أداء الصلاة معه ، فإذا كان إزالة ذلك بالماء المفصوب قسد سدّ مسدّه في هذا الوجه لم يمتنع أن يكون مجزئا ، وإن كان قبيحا منها عنه ؛ والقول في نظائره مثله في هذا الباب .

وقد صح أيضا بهذه الطريقة أن إجزاء الفعل لا ينانى كونه قبيحا منهيا عنه ، وليس بعد هذين الوجهين إلا ما قلناه من أن فساده موقوف على الدلالة ، ولوكان ظاهر النهى بتضمن الفساد ، كما يتضمن تحريم الفعل ، لكان مع قيام الدلالة على أنه ليس بغاسد يجب القطع على أنه غير منهى عنه ، كما يجب مثله في التحريم ، ولم أنه ليس بعد ذلك إلا التعلق بظواهم و بطلان ذلك يبين فساد ما ذهب إليه القوم ، وليس بعد ذلك إلا التعلق بظواهم وفروع لا تقدح في الجملة التي بيناها .

فأما الكلام في أن المنهى عنه إذا كان فيه ما يفسد وفيه ما لا يفسد ، فكيف التمييز بينهما، لا يتعلق بدلالة النهى، وقد بينا أن الوجه الفوى في التمييز بين الأسرين أن ينظر في كيفية وقوع المنهى عنه، فإذا وقع ، وكان وقوعه على الوجه المنهى عنه يخل بشرط صحته فهو من باب الفاسد ، و إن كان وقوعه كذلك لا يخل بشرط محته كان من باب الصحيح ، و إنما يكثر ذلك فيا يكون شرطا لنسيره ، وداخلا في جملة العبادات أو في جملة ما يقع به التمليك أو غيره ،

فاما شروط النهى فيما يرجع إلى المكاف فإن غرضه به النعريض للشواب، بان يتحرّز منه ، و إن كان لابد من أن يمكن، ويلطف بسائر وجوه التمكين ؛ والوقت الذى يجب أن يمكنه فيه بمنزلة ماذكرناه ، في الأمر ، و إنما يختلفان من حيث كان يكلف المنهى عنه بالضد من تكليف المأمور به ، [فإذا كان واجباكلف أن يتحرّز من أن لا يقعله ]؛ ولا يجوز أرب يفترقا من هذا الوجه إلا وما تناوله النهى يقبح .

فأما من ظن من الجهال أن النهى قدد يحسن ، و إن لم يتمكن من الفصل ، لأن الغرض بأن لا يفعل ، ويفرق بين ذلك وبين الأمر فيعيد ؛ وذلك لأن كل واحد منهما يتضمن التكليف ؛ وقد بينا أن تكليف ما لا يطاق يقبح ، فالحال في الأمرين واحدة .

( rv )

١١ يبن المقوفتين ساقط من الأصل مضاف في الها-ش ٠

/V/

في الملك إذا علق بالعين، وقد عرفنا أن حقيقة الملك القدرة، فقلنا صار بالتعارف يتعلق بالأعيان ، فيعرف به الغرض ، وصار حقيقسة في ذلك منتفلا عن بابه متى علق بالعين ، وإن كان متى أطلق فهو على أصله ، فغــير ممتنع مشــله فى التحليل والتحريم ؛ لأنا قد علمنا أن التعارف فيهما إن لم يزد في الظهور على التعارف في الملك لم ينقص منه ، فيجب أن يصح من هــذا الوجه التعلق بظاهر، ؛ لأن التعارف بنقل اللفظة عن بابها، على ما قدمناه من قبل؛ وكما لا يمتنع في الملك إذا علق بالعين أن يختلف المفهوم فيمه بحسب الأغراض في الأعيان ؛ لأن ملك الدار بفهم منه مالايفهم من ملك العبد، وملك العبد يفهم منه ما لايفهم من ملك الطعام، فكان المفهوم من كل ٬ واحد التصرف الذي يليق به ، فكذلك القول في التحريم؛ فعلى هذا الوجه يدل تحريم الميتة على تحريم أكلها، وما شاكله ، وتحريم الأمهات يدل على تحريم الاستمتاع بهن في الوجوه التي هي الغرض في النساء ؛ وعلى هـــذا الوجه قال؛ صلى الله عليه : «لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشـــحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»؛ ولا يشتبه على أحد معنى قوله عليه السلام : أحلت لنها ميتتان ودمان : الحديث ... وقدوله : الطهور ماؤه الحل ميتنه، إلى ما شاكله ؛ فإن ورد الخطاب في ذلك على وجه لايفهم التعارف فيه فالواجب ماحكيناه عن « أبي هاشم » و إن كان لا يمتنع، و إن سلم أن ذلك مجاز، أن يقال : الواجب إذا علم أنه لم يرد به تحريم العين أن يحمل على تحريم التصرف فيه ؛ فإذا عدمنا الدليل المخصص لم يكن بأن يحل على البعض أولى أن يحمــل على الجميع ، على ما قدمناه في الخطاب ، إذا لم ترد به الحقيقة : أن الواجب حمله على كل وجوه المحاز، إذا أمكن ذلك فيه، وتساوت، ولم يفضل بعضها على بعض فى الرتبة 🕯

### فعثل

### فى دلالة التحريم والتحليل إذا علقا بالفعل أو علقا بالأعيان

لا شبهة في أنهما متى علقا بالفعل الذي يصح أن يفعله المكلف، أنَّ ظاهر هما يدل على الحسن والقبح نحو قوله ﴿ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَسِيدُ البَرِّ مَا دُمْمُ حُرْمًا ﴾، وقوله : ﴿ أُصِّلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ لأن التحريم والتحليل في هذبن الموضعين تعلقا بالفعل، الذي يصح أن يحرم على المكلف ويحل ؛ لأنه إنما يحرم عليه فعله ، كما يقبح منه فعله، و يحل له ما يفعله كما يحسن منه . و إنما اختلفوا فيهما إذا علقا بالأعيان التي يقع من العبد التضرف فيها بأفعال مخصوصة ، نحو قوله : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ المَّمِيَّةُ ﴿ ... الآية). و (حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُّهَا تُكُمْ ...الآية) / فالذي ذكره «أبو على» في ذلك أنه بدل بظأهم، وذكر « أبو هاشم » أن التحريم والتحليل لا يصحان إلا في الفعـــل ، دون الدين، لأن هذه الأعيان حادثة من قبله ؛ ومتى علق التحريم بالعين فهو مجاز؛ و إن كان في كتبه ما يقارب قول « أبى على » . وأبو عبد الله ('' أنه لايدل واعتل بما ذكرناه، و بين أنه لابد فيه من حذف، وما هذا حاله لا يدل بظاهره، ولأن التحريم إذا تعلق بالفعل في العين، والفعل المحرم في الأعيان يحتلف، ويحتلف الغرض فيــه ، لم يجز أن يدل ظاهره على المراد ، وصار في حكم المجمــل المفتقر إلى بيان .

وقسد بينا في أصول الفقه : أن حال التحريم ، و إرنب كان في أنه يتعلق بأفعالنا دون الأعيان في الحقيقة ، فقد حصل فيه تعارف ؛ لأن مجسري النعارف

 <sup>(</sup>١) ينتهى هنا ما فى ص ٧٧ ) من المتن، و يوجد بالحامش الأيمن فحقد اللوحة بقايا صطر من
 صفحة أخرى، وضعت هذه عليها عند النصو بر .

 <sup>(</sup>١) اللفظة مشتبهة أقرب ما تقرأ به ﴿ يسب ،

## بسسانتدا لرحمن لزحسيم

t va /

- VA /

واعلم أن التحريم من قبل الله تعالى ذكره، لا يكون إلا جاريا مجرى الدلالة والخبر، وكذلك التحليل والإباحة؛ فلا فرق بين قوله « حرمت عليكم كذا » و بين قوله : فساد وقبيح، في أن وجه الدلالة في الجميع يتفق، ولا يختلف؛ و إنما كان كذلك من قبَّل أن المحرم لا يكون محرماً لعلة ، ولا باختيار مختار ، و إنمــا يكون كذلك لوجوه يعلم أنه يقع عليها ، فيقبح لأجلها ، فلو أنه تعمالي حرم شكر النعمة ما كان يصير عوما لتقدم المعرفة بوجوبه، واوكان التحريم يحصل من قبله لكان تقدم المعرفة لا يؤثر في ذلك، كما لا يؤثر تقسدم المعرفة بأن الطعمام ملك لزيد، في أنه يصير مباحا بإباحته، ويفارق ذلك الإباحة الواقعة من أحدثا، لأنها لتضمن حصول سرور من المبيح في الحل يعادل ما يلحقه من المضرة أيغير حكم المباح في الوقت لأجل ذلك ، وهذه القضية لا نتأتى فيه، فلذلك صارت الإباحة من قبله، والحظر والتحريم، والتحليل جارية مجرى الخبر والدلالة ، لكنه ، جل وعن ، مع التكليف لا بدّ من أن يبين المحرم من فعل العبد ، لكي يتجنبه ، فإذا لم يرد البيان علم أن لا تحريم ، فأما المباح فلا يجب ذلك فيه ، لأنه لا يتعلق بالتكليف في كل حال، و إن تعلق بالتكليف فالحال ماقدمناه ؛ و إذا لم يتعلق بالتكليف فالواجب فيسه أن يجرى على طريقة الفعل؛ ولم نذكر النحرج والتحليل في هذا الباب لأنهما يفارقان الواجب والندب لأن الحال في الجميع واحدة، من حيث يعلم أنه تعالى بإيجابه الشيء يدل على أنه واجب فهو كالخبر في بابه . وكذلك القول فيما يرغب فيه جميع ما يصدر عنه، جل وعن، من هذه الأحكام لا يخرج عن هذه الطريقة ، فأما أحدنا فكما قد يبيح بأن يفعل

يتسلوه في الذي يليـــه

واعلم أن التحريم من قبل الله جل وعن .

لا يكون إلا جاريا مجرى الدلالة والخبر ولذلك التحليل والإباحة .

وصلى الله على عهد وآله وسالم تسليماً .

السابع من الشرعيات من الكتاب المغنى إملاء قاضى القضاة أبى الحسن عبد الجبار آبن أحمد ، أيده الله

فيه تمام الفصل:

فصل : في بيان ما يدل على أن الفعل مباح من الأدلة السمعية .

فصل : في بيان ما هو أصل في الحظر، وما هو أصل في الإباحة .

فصل : في بيان ما يعل على حسن الفعل وكونه ندبا، وما يتصل به .

فصل : في بيان ما يعرف به ما يتعلق بهذه الأحكام من سبب .

ووقت ، وشروط ، وعلة ، وسائر ما يتصل بذلك .

الكلام في الإجماع

فصل : في بيان صورة الإجماع .

فصل : في أن هذا الإجماع يصح حصوله ووقوعه ، وما يتصل بذلك .

فصل : في أنه لا يمتنع في إجماع أمة أو جماعة أن يكون صواباً دون آحادهم .

أول فصل في بيان الدلالة على أن الإجماع حجة .

<sup>(</sup>١) يمكن أن يقرأ ما في المفطوطة ﴿ نَبِعُدُ ﴾ ؟

<sup>(</sup>١) كنبت أسطرا على نسق كنابتها في المخطوطة .

ما يعلم عنده تغير حال المباح فكذلك قد يوجب على هذا الحد ، لأنه إذا خـــوّف غيره من تلف نفسه ؛ إن لم يبـــذل بعض ملكه فقـــد أوجب عليـــه بذل ذلك ، و إن كان الإيجاب ربمــا قبح ، وربمــا حسن ، لأنه لو أعلمه أنه إن لم يبـــذل بعض ملكه لحقه التلف، من قبل غيره، وبعثه على التحرّز لكان في حكم الموجب، و إيجابه يحسن ، لكن إيجاب العبد و إباحته لا بدّ من أن يستند إلى كمال العقل ، والتمكن البالغ، وايسكذلك ما يصدر عنه ، فحل ذلك محل إنعام العبد على غيره، فى أنه إنما يكون نعمة على طريق النبع لنعم الله، وليس كذلك حال نعمه تعـــالى، لأنها الأصول، وأحد ما يدل على أن الشيء محرّم تعلق الذم به، لأنه من حقه أن لا يتملق بالحسن ، فمتى ورد ذلك في الخطاب علم أنه محرّم ، وكذلك القول في تعلق الوعيد / بالفعــل، في أنه لا يدل على تحريمه، ولا يدل عندنا على كبره، لأن الصَّمَا ثر كالكِائر في أن الوعيد يتعلق بها ، فلو كان لأنه مكفَّر بكثرة الطاعات لا يتعلق الوعيد به لما تعلق بالكائر، لأنها تصير مكفَّرة بالنوبة . وسنبين في إب الوعيد : أن الوعيد يتعلق على شرط، والصغير كالكبير في أنه يدخل فيــه ، فإن انضاف إلى ذلك الاستخفاف والإهانة لكان الحد، فلا بدّ من أن يكون دالا على أنه محرّم ، وعلى أنه كبير ، فإن انضاف إلى ذلك تعلق اللمن به ، أو تعلق الدعاء عليه لأجله فكنثل ؛ فإن وجب من جهة السمع المنع منه ، لا لأمر يخص فلا بدّ من كونه قبيحاً ، لأنه لا يجــوز أن يمنع الغــير من الإقــدام على الحسن ، و إنما يحسن منعه من القبيح ؛ فأما إذا كان منعه من جهــة أن ذلك من المضار

التي يجب أن يتوقاها فذلك لا يدل على قبحه ، و إن لزمه أن يمنى الغير من الغير فيجب أن يكون ذلك دلالة القبح ، ولذلك يلزمنا أن نمنع الغير من ظلم الغير، ولا يحسن أن يمنعه من العدل؛ ورجما كان ما يأتيه من تناول ماهو في الظاهر مال الغير تناولا لملكه أو لحقه ، ويجب المنع منه ، لأنه و إن كان ملكه وحقه فليس له أن يتناوله على هذا الحد، فيعود الحال فيه إلى أنه يحزم ويقبح ، وقد يدل على تحريم الفعل أن يعلم أنه ليس بحسن ، ولا هدو داخل في أقسام الحسن فيعلمه قبيحا إذا وقع من العاقل القادر على ما قدمنا القول فيه ، فإذا ورد عنه التخويف من الفعل فذلك دلالة تحريمه ؛ و إن ورد منه تعالى المنع من الفعل بالقول حل محل النهى ، بل يكون أوكد .

وقد يدل على أن الفعل محرّم ورود النص بأنه فساد ، وأنه يختار عنده القبيح ، أو ترك الواجب ، على وجه لولاه كان لايختـــار ، إلى ما شاكل ذلك ؛ لأنه لا فرق بين أن ينص على قبحـــه أو على الوجه الذي يقبح عليـــه ، ولأجله ، وقد سلف بيان جميع ذلك ،

وقد يدل على أن الفعل محرّم متى و رد الخطاب بسائر العبارات ، التى قدّمنا أنها من جهة اللغة أو التعارف لاتصح إلا في القبيح ، أو في قبــح مخصوص ، نحــو وصفه بأنه فســق، أو خطأ ، أو باطل ، إلى ماشا كل ذلك . فأما ما يدل على ذلك من غير جهة الخطاب ، فسنبينه من بعد .

 <sup>(</sup>١) وسم الأصل مشتبه ، وفيه - على خلاف معناد الناسخ - ثلاث نقط تقرأ ثاء، وامل ما أشناء أليق السياق .
 (٣) بعض الكلمة ضائع والقراءة بتوجيه السياق .
 (٣) بعض الكلمة ضائع والقراءة الكلمة في الأصل للإهمال ، وعدم ملاءمة السياق .

<sup>(</sup>١) يشتبه ماني الأصل ﴿ بجنس ﴾ ولكن السياق يرجح ما هنا .

 <sup>(</sup>٣) ما بعد الألف شائع من الأصل ، والفراءة اجتهادية .

#### فعثل

# فى بيان ما هـو أصل فى الحظر، وما هو أصل فى الإباحة، وما يتصل بذلك

الذى يذهب إليه مشايخنا رحمهم الله ، في هذا الباب أن كل فعل للكاف فيه غيرة من نفع أوغيره ، وخرج ذلك الفعل من أن يجرى بجرى الحقوق ، ولم يكن إضرارا به ولا بغيره في عاجل ولا آجل فيجب أن يدخل في باب الإباحة العقلية ؛ و إنما يعدل عن ذلك لدلالة ؛ وهذا معنى قولم : إن الأشياء على الإباحة لأنهم لا يريدون جميع الأشياء ، لأن فيها ما يعلم بالعقل قبحه ، كما أن فيها ما يعلم وجو به وكونه ندبا ؛ فإنما المراد ما قدّمنا صفته من المتكلمين والفقهاء من يقول بالضد من ذلك ، فيجعل الجميع على الحظر، إلا ماورد السمع بهاباحته ؛ و يزعمون أن تصرف العبد لا يستباح إلا بإذن ، ولا أحد منا إلا وهو مملوك ننه تعانى ، فلا يحل له أن يتصرف في نفس غيره وماله إلا بإذن ،

ومنهم من يقول : ما العبد مضطر إليه لا بدّ من القول بأنه مباح ، فأما ما عداه فهدو على الحظر، قالوا : لأن الحكيم لا يجوز أن لا يزيل المضرة عن الغير، وقد يجوز أن لا ينفع الغير، وهده المسألة لا بدّ فيها من تسليم جواز تقدّم أدلة العقدل على أدلة السمع ، لأنه منى لم نجوز ذلك لم يكن لها معنى إلا على طريقة التقدير، ومنى سلم أن العقل وأدلته يصح تقدّمها على ورود السمع فالذى ذكرناه لا بدّ من صحته ، لأن المتقرر في العقل أنه : لا بدّ في الأفعال من مباح ومحظور،

#### فضهال

ف بيان ما يدل على أن الفعل مباح ،
 من الأدلة السمعية ، وما يتصل بذلك

قد يدل على ذلك الخبر، عن أنه مباح، أو حلال، أو طلق، إلى سائر العبارات التي تفيد ذلك فيه؛ ولا فرق بين الخبر، و بين أن يقول ، جل وعز ، قد أبحت، أو أحلات، أو أبيح، أو أحل لكم، على ما قدّمنا القول فيه، و بينا القول في ذلك إذا تعلق بالعمين، فإذا تعلق بالفعل فلا وجه لإعادته . وكذلك الفول في النص إذا ورد أبمعني الإباحة ، لأنه لافرق بين أن يقول في الفعل إنه مباح، و بين قوله لا ذم على فاعله ، ولا مدح ، إلى ما شاكل ذلك . وقد بينا أن لفظ الأمر بعمد الحظر ليس هو دليل الإباحة إلا إذا قارئه ما يدل على أنه ليس على الإبحاب الجاري فيه .

والأقرب في الأدلة السمعية أنها إنما تدل على أحكام غير منفزرة في العقول، دون الإباحة ، وأرب تكون الإباحة جارية على طريقة العقل، لا المباحات التي لهما مدخل في الإلطاف ، كذبح البهائم ، وما شاكله ، وقسد بينا أن شبيخنا « أبا على » رحمه الله يجرى إباحة تأديب الولد وتعليمه مجرى السمعيات، وأن « أبا على » رحمه الله يجرى إباحة تأديب الولد وتعليمه مجرى السمعيات، وأن « أبا هاشم » رحمه الله يجريه مجرى العقليات ، وأوضحنا الكلام في ذلك ؛ فأما من يقول من المتفقهة وغيرهم : إن كل الأشسياء على الحظر ، وأنه يحتاج في معرفة إباحة كل شيء إلى السمع فسنورد فيه جملة ملخصة .

1141

وندب وواجب ؛ ولكل ذلك أصل في العقول يعلم باضطرار ، إما على طريق التفصيل ، أو على طريق الجملة ، فيعلم قبح الظلم / باضطرار ، وقبح كذب معين باضطرار ، على ما قدّمناه ، وكذلك القول في وجوب كثير من الواجبات ، وكون كثير من الحسنات ندبا ؛ فإذا كان لا بدّ بما قلناه فالذي يعلم أهل العقول أنه مباح ليس إلا ما قدّمنا صفته ، من أن له فيه غرضا ومنفعة معلومة ، أو مظنونة ، ولا ضرر عليه ، ولا على غيره على وجه ؛ ولو لم نقل : إن ما هذا حاله مباح لم يحصل فلإباحة أصل في العقول ، كما لو لم نقل : إن الظلم قبيح لم يحصل لقبح المضار أصل في العقول ، كما لو لم نقل : إن الظلم قبيح لم يحصل لقبح المضار أصل في العقول ؛ ومما يبين ذلك : أنه قد ثبت في العقل أنه لا يجوز أن لا يمكن العاقل أن ينفك من القبيح ، وأن جميع تصرفه لا يصبح أن يكون قبيحا ، مع الدواعي والأغراض ؛ وهذا متى لم نقل به حل محل التكليف (11 تكليف ما لا يطاق ) فإذا ثبت ذلك وجب أن يعلم أن تنفس الإنسان وحركاته إلى غيرهما يحسن ، فإذا ثبت ذلك وجب أن يعلم أن تنفس الإنسان وحركاته إلى غيرهما يحسن ، ولا وجه يحسن لأجله إلا ما قدّمناه .

وقد قال بعض شيوخنا : إن التنفس، إلى ما شاكله مباح باضطرار؛ و إذا صح ذلك وجب أن ينظر في علته؛ وإنما صار مباحا لأنه لامضرة فيه، على وجه، وفيه نفع وغرض بالدليل على ذلك " أنه لوكان فيسه مضرة لم يتحسن ، ولو لم يكن فيه غرض لم يحسن ، وإذا زالا جميعاً حسن ، فيجب أن تكون العلمة ما قدمناه ؛ فإذا كانت موجودة في كل ما قلناه على الإباحة / . وقد اعتمد شيوخنا في ذلك على أنه تعالى قد خلق الخلق لنفعهم ، فلا يجوز أن يخلق ما يصبح أن ينتفع به

الا وقد أراد أن ينفع به ، و إلا كان فى حكم العابث، كما لا يجدوز ، متى صح الاعتبار بما خلق ، و بيندوا أنه لاعتبار بما خلق ، و بيندوا أنه لا يجدوز أن يقال : نخرج من كونه عبثا بأحد الوجهين ، بأن بيندوا أن الفعدل إذا صح أن يقع على وجهين ، كل واحد منهما فى حكم المنفصل من الآخر حل عل الفعلين ، فكما أن خروج أحدهما من كونه عبثا لا يوجب حسن الآخر فكذلك حصول أحد الوجهين فيه لا يخرجه من أن يكون عبثا من الوجه الآخر .

وقد بينا : أن الذى له لايحل لأحدنا أن يتصرف فى ملك غيره ليس هوكونه ملكا لنسيره، لأنه لوكان كذلك لوجب مع الإباحة أن لايجوز أن يتصرف فيسه لأن بإباحته لغيره أكل طعامه لم يخرج أن يكون مالكا له ، وإنما العلة فى ذلك أنه إضرار به ، يبين ذلك : أن إباحته لما دلت على سرود وزوال الضرد، حسن التصرف فى ملكه وعبده .

ويبين ما قلناه : أن ما يتساقط من السنابل عند الحصد، في أنه ملكه بمنزلة المتناول المحمول، ومع ذلك فأحدهما مباح، لأنه قسد صار مما لا مضرة عليسه في تناوله ، والآخر محظور، و إن كان حالها سسواء في أنه أولى بهما ؛ وعلى هسذا الوجه / نقدر في العقول أنه يجوز لأحدنا أن يتناول من الماء الحارى في دار غيره، إذا أباح له دخولها ؛ ومباح له أن يستظل بظل داره، إلى غير ذلك ، لما لم يكن عليه فيه مضرة .

ويبين صحة ما قلناه : أنه لو أذن له في تناول ملكه، وأباح ذلك والمعلوم أنه يضره ، ولا نفع له ، ولا سرور، لم يخرج من أن يكون محظورا ، وكل ذلك يبين أن العلة ما ذكرناه ؛ و يوجب سقوط ما أورده في هذا الباب .

1

- A1

 <sup>(</sup>١) ق الأصل بياض صغير ، وآثار خفيفة لا يستبين منها شيء .

 <sup>(</sup>٦) ف الأصل نقطة داخل دائرة هكذا ( • وهي علامة انتها، ونصل هند الناسخ عادة ؟ و إن كان يظهر احتمال السياق • (٣) ف الأصل كلنة مرجمة يمكن أن يقرأ منها لفظ « غير » •

#### فصثل

#### في بيان ما يدل على حسن الفعل ، وكونه ندبًا ، وما يتصل بذلك

قد يعلم حسن الفعسل بكل خطاب تضمن ظاهره ذلك ، ولا فوق بين أن بفيد الحسن لفظا أو معنى ف أنه يفيد على ذلك في الوجهين ؛ ولا فرق بين أن يرد بأنه حسن ، أو بسائر الألفاط القائمــة مقام هذا اللفظ ؛ ولا فرق بين أن يرد على طريقة الخبر، وبين أن يرد على طريقة الأمر، وماشاكله على ما تقـــدم أ ذكرنا له ؛ فأماكون الفعل ندبا فليس يكفى في الدلالة عليــه ورود الخطاب بحسنه ، بل الخطاب بحسن الفعل لم يجز أن لايقترن به قرينة، تعلم به صفة ذلك الحسن إلا أن يكون لمعنى الإباحة، فقد يجوز أن يتجرّد؛ لأنه إذا ورد بحسن ما لولا ورود السمم فيه لكان من باب الحظر العقلي، فهذا القدر قددل على أدنى منازل حسنه، وهو الإباحة ؛ فأما ماعدا ذلك فلا بد فيه من قرينة التكليف في الفعل ، فمني تجرد دل على أنه ندب ، لأن ذلك أوله منازله ، نحو أن يقول ، جل وعن ، كلفتكم الفعل وتعبدتكم به ، ونحو الأمر والترغيب ، ونحو وصفه بأنه خير ومستحب ، وطاعة لله ، إلى ما شاكل ذلك ؛ لأنه لا يختص بذلك إلا وهو ندب ، ولو كان واجبا لدل عليه ، تعسالي ، فخلوه من الدليل المقتضى لوجو به يوجب أنه ندب ، وليس بواجب؛ وكذلك فلو بين ، جل وعن ، وجه كونه ندبا لكان هذا حاله ؛ والمدح

وقد بينا أن هذا التعليل يتناقض، لأنه إن قبح أن يتصرف بالإقدام إلا بإذن فكذلك الإحجام ؛ وإن قبح بالفعل ، فكذلك بالترك ؛ وإن قبح أن يتنفس إلا بإذن، لأنه تصرف في ملكه تعالى فكذلك يقبح حبس التنفس، لأنه تصرف في ملكه ، وإذا كان الحال فيهما واحدة ، وأحدهما يضر ، والآخر لا يضر ، فبأن يجوز مالا يضر أولى ؛ وكل ذلك يبين سقوط قول من خالفنا في هذا الباب ، وقول من يقدول : إن الذي يقول فيه إنه على الإباحة ما يضطر العبد إليه من حيث تلحقه المضرة أن يفعله في الوقت ، بعيد ، لأن ما أوجب فيا هذا حاله أن يكون مباحا أولى ؛ لأن ما يتحرز به من المضار إما أن يكون ملجئا إلى فعله أو يجب يكون مباحا أولى ؛ لأن ما يتحرز به من المضار إما أن يكون ملجئا إلى فعله أو يجب أن يفعله ، وكلا الوجهين لا يدخلان باب الإباحة .

فإن قال : إذا شرطتم لكونه مباحا أن يعلم أن لا ضرر عليه وعلى غيره عاجلا، فيجب أن لا يعلموه مباحاً / مع تجويزكم أن فيه مفسدة، ويضرف العاقبة .

قبل له : إن أهل العقول يعلمون أن ما هذا حاله يعلم بالمسمع، ومن قبل الأنبياء صلوات الله عليهم، و يعلمون أنه لا بدّ من أن ينصب تعالى الأدلة، فيا هو مصلحة أو مفسدة ، فإذا علموا ذلك ، وعرفوا أن تكليف الفعل قد انفرد عن النبوات، أو مفسوة أن الأنبياء غير وا حالها فقسد علموا أن ذلك لا مفسدة فيه ، ولا بد من أن يعلموا عند ذلك أنه مباح ؛ هذا إن لم يعرفوا إباحته إلا من جهة الاستدلال ؛ فأما إن عرفوه باضطرار فعلمهم بأنه مباح يتضمن العلم بأنه لا مفسدة فيه ، لأنه كالمبنى عليه؛ ولا يجوز حصول العلم الذي هو الفرع إلا مع حصول أصله ، وهذه جملة كافية في هذا الباب .

فأما دليل الإباحة إذا كان من غير جهة الخطاب فسنبينه من بعد .

۸۲ پ ا

#### فعرشل

#### فى بيان ما يعرف به ما يتعلق بهذه الأحكام ، من سبب : ووقف وشرط وعلة . وسائر ما يتصل بذلك

قد بينا فيا نقدم أن الذى ترد به أدلة السمع لابد مر... أن يكون متضمنا للا حكام التى ذكرناها ، أوله بها تعلق ، وقد بينا تفصيل ذلك، ومعانى الألفاظ المذكورة فى هذا الباب ، والذى يعلم ذلك به من الخطاب كل خطاب يفهم من ظاهر، ذلك لفظا أو معنى ، لأنه لا فرق بين أن يوجب ، جل وعن ، الفعل عند وقت، أو يشرطه بالوقت، أو يبين أنه لولاه لما وجب، وكذلك القول فى شرائطه المقارنه أو المتقدمة ، فأما تعليل الحكم فإنه يعلم بالألفاظ الموضوعة للتعليل كقول الفائل ؛ لعلة كبت وكبت ، ولأجله ، أو لأنه بهذه الصفة ، إلى ماشاكل ذلك

وقد بينا في ه العمد » أن نفس الوصف إذا أورد عقيب الحكم يعلم أنه علة ، حتى يصح تعلقه به ، وذكرنا نظائر ذلك ، والكلام في كل ما يتعلق بهذه الأحكام يجرى على هذا النحو .

وقد بينا ما الذي يدل على فساد الفعل وأجزائه ، بمـــا لا وجه لإعادته .

وقد بينا أن في أدلة هذه الأحكام ما يعسلم بالسمع ، كأخبار الاحاد وغيرها ، وسندل على ذلك من بعد / .

وقد بينا أن الخطاب قد يدل على الحكم بوجو به ، وقد يدل عليه بصريحه ، وبفحواء، و بفائدته، إلى غير ذلك ، فلا يجب أن تجمل دلالة الخطاب مقصورة على الغمل إذا تجرّد دل على ذلك ، وكذلك علمنا بأنه بمما يستحق به النواب إلى ما شاكل ذلك ، وكل دليل يدل على أنه تعمالى مريد منا الفعل ، أو عجب له ، أو راض به ، إلى ماشاكله يدل على أن الغمل ندب ، أو عرى من دلالة الإيجاب ، وكذلك القول فيا يدل على أنه إنعام على الغير ، وإحسان إليه ، في أنه يدل على أنه أولى هذا القدر إذا عرى من دلالة الإيجاب ، ومتى و رد الخطاب في الفعل أنه أولى من تركه ، وأفضل من تركه ، وخير من تركه ، فهمو علامة الندب ، لأن ذلك لا يستمعل فيا عداه ، وهذه الجلة تغنى عما وراهما .

ر ب

# الكلام في الإجماع فصت ل

#### فى بيان صــورة الإجماع

اعلم ... أنه لا يصح إفامة الدلالة على أنه حجة إلا وقد عرف صورته، كما قلنا ف الخطاب : إنه يجب أن تعرف كيفية المواضعة عليه ؛ ثم يعلم أنه دلالة .

وصورة الإجماع: حصول مشاركة البعض للبعض، فيا نسب إلى أنه إجماعهم فيا كان هذا حاله، يوصف بأنه إجماع ، متى كان ذلك من جهتهم، على وجه التعمد والقصد، لأن مايقع على حد السهو لا معتبر به ، وما يشتركون فيه باضطرار لا معتبر به ، ولا فرق بين أن يكون / اتفاقهم في ذلك واشتراكهم فيسه في وقت واحد، أو أوقات ؟ كما لا فرق في ذلك بين الأفعال المختلفة، و إن اشتركوا في أفعال الغلوب، أو أفعال الجوارح أو غيرهما، والحال واحدة في أنه إجماع ، ولا يفيدكون ذلك إجماعا منهم، من حيث اللغة، أن ذلك حق، أو باطل ، لأن إجماعهم عليه ، واشتراكهم فيه بمنزلة فعسل الواحد ، في أنه لا يفيسد ذلك ، و بمنزلة كون الكلام خبرا، في أنه لا يفيسد ذلك، و بمنزلة كون الكلام خبرا، في أنه لا يفيسد ذلك، و بمنزلة كون الكلام وصف الدليل بأنه دليل، والخبر بأنه صدق، والعلم بأنه علم، من حيث كانت هذه الأمور مفيدة لتعلقها بالشيء على ما هو عليه ؛ وذلك لا يصح فيا يحتمع البوم عليه، كا لا يصح فيا يحتمع البوم عليه، كا لا يصح فيا انفرد كل واحد منهم به ، أو أخبر به ؛ وهذا بين .

٤/

على وجه واحد ، بل يجب أدن يتأمل وجه دلالته ، فيحكم بذلك فيسه ، إن اختلفت ؛ وكل ذلك مشروح في « العمد » وغيره، و إنما نذكر الآن ما الحاجة إليه في هذا الموضع ماسة .

و إذ قد بينا أدلة الخطاب فسنبين ما عداه من أدلة السمع ، من الإجماع ، والأفعال؛ ثم نبين ما به يعلم زوال الأحكام الشرعية؛ من تسخ وغيره ، ونبين ماعده الناس من أدلة السمع، وليس منه .

 <sup>(</sup>۱) مشتبة الرسم وهذا أنسب ما تقرأ به .

فإن قال : قد يصح مع اختـــلاف هممهم ودواعيهم أن يتفقوا على القـــول ف وقت أو أوقات .

قبل له : قد بينا صحة ذلك عند شبهة ، أو تقليد من الجمع العظيم ، قبأن يصح (۱) ذلك عند دليل وحجــة أو ، لأن من حق الحجة أن تكون جامعــة ، وهي في ذلك أقوى من التقليد والشبهة .

#### فصهل

#### فى أن هذا الإجماع يصح حصوله ووقوعه ، وما يتصل بذلك

قد بينا في باب الأخبار ما يصبح اجتماع الجمع العظيم عليه بالعادة ، وما يمتنع ، وذلك يبين صحمة وقوع الإجماع ، لأنا لا نعتبر فيسه اجتماعهم في حالة واحدة ، فيقال : إن ذلك يتعمدر إلا في تربيب جامع من مواطأة أو غيرها ؛ وإنما يعتبر حصول القول إجماعا في أوقات وأحوال ، وذلك لا يمتنسع . يبين ذلك أن الجمع العظيم في يحتمعون على المذهب لشبهة أو لتقليد ، وما يجرى مجراهما من الأسباب العظيم في يحتمعون على المذهب لشبهة أو لتقليد ، وما يجرى مجراهما من الأسباب الداعية إلى الإجماع على ذلك ، فهو منكر مثله في إجماع الأمة ؛ لأنا لا نقول : إنها الداعية إلى الإجماع على ذلك ، فهو منكر مثله في إجماع الأمة ؛ لأنا لا نقول : إنها أن يجمع بحجة ، وما يجرى مجرى الحجمة ، فقد بينا أن الجمع العظيم قد يصبح منهم أن يجتمعوا على الأمر في حالة واحدة ، إذا كان هناك ما يدعو إليه ، كاجتماع الجمع العظيم ، على السعى إلى الجمعة ، وعلى الوقوف بعرفة ، إلى ما شاكلهما .

المن قبل : إذا جاز على كل واحد منهم أن يخطئ فى ذلك، فوزوه على الجمع .

قبل له : إنا لم نقصد بهذا الكلام إلى أنه صواب فيطمن فيه مما ذكرته ،
و إنما أردنا أن بين أن اجتماعهم على القول ممكن صحيح ، ثم الكلام فى أنه حق أو باطل موقوف على الدلالة ، ونحن نتكلم على ذلك بعد إقامة الدلالة ، على أن الإجماع حجة .

/ 1 /

 <sup>(</sup>١) لعل الكانة «أولى» وسقطت منها الملام والياء في النسخ ؛ لأن السياق يلفت إليها و بستقيم بها؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل دون كبر اشتباء في الفراءة ، ولعلها ﴿ مَكُن ﴾ ؟

۸٦ *[* 

ا واهلم أنه لا يمتنع أن يكون المعلوم من حال عشرة بأعيانهم أن كل واحد منهم لا يختار مع صاحبه إلا الصواب، و إن كان قد يختار الخطأ إذا انفرد، كما لا يمتنع فيهم أن يصيبوا في الرأى إذا اشتر كوا فيه، و إن جاز أن يخطئ كل واحد منهم فيما يستبد به، و إذا جاز ذلك لم يمتنع أن يرد النص بأن إجماعهم حق، و يكون إجماعهم خالفا لقول كل واحد منهم، و إذا صح ذلك في عشرة بأعيانهم صح مشله في مائة، وفي أكثر من ذلك ؛ و إذا صح في معينين صح في من يختص بصفة ؛ لأن الطريقة واحدة، فلا يمتنع أن يكون المعلوم من بني تمسيم أنهم يصيبون إذا اجتمعوا، و إن جاز عليهم الخطأ إذا تفرقوا ، قلوا أم كثروا ، في الذي يمنع من مشله في إجماع المصدقين بمحمد ، صل الله عليه ؟ .

و إنماكان يتناقض ذلك لوكان يعتبر ما جعلناه خطأ هو الذي جعلناه صوابا، أو الذي جؤزنا فيه أن يكون خطأ هو الذي قطعنا عايه أنه صواب : فأما إذا كان الفعل مختلفا، أو الوجه الذي وقع عليه مختلفا فلا مانع يمنع من ذلك .

وقد بينا: أن تجويز الحطأ على بعضهم يراد به الشك، من حيث لا دليل على أن الذي يختاره لا يكون إلا صوابا، ولذلك لما دلت الدلالة في النبي عليه السلام، أنه لا يختسار فيها يؤديه إلا الصواب للم نجوز ذلك ؛ فإذا ارتفع هذا التجويز في الجماعة على أن قولهم حجسة ، زال التجويز في الجماعة على الوجه الذي يزول في الواحد ، إذا كان عليه دليسل ، ولسنا نعني بأرث ذلك جائز أنه مقدور ، لأنه لا يجوز أن يقدر كل واحد منهسم على أمر إذا انفردوا ولا يقدرون عليه إذا اجتمعوا ؛ لأن ذلك كالمتنافض ، بل الأقرب أنه لا يمتنع عند اجتماعهم عليه إذا اجتمعوا ؛ لأن ذلك كالمتنافض ، بل الأقرب أنه لا يمتنع عند اجتماعهم

#### فصهدل

### فى أنه لا يمتنع فى إجماع أمة أو جماعة أن يكون صوابا دون آحادهم وأبعاضهم

1-10

اعلم ، أن فيمن خالف في هذا الباب ، من الإمامية وغيرهم ، من يعتمد ، في أن الإجماع لا يكون حقا ، على هذه الشبهة ، فيزعم أنه لا يجوز في العقول أن كل واحد منهم يجوز أن يخطئ ، ولا يجوز ذلك على جماعتهم ، مع أن فعل جماعتهم ، هو فعل كل واحد منهم ، لأن ذلك يتناقض ، ويزعمون أنه يتناقض في الاعتقاد ، لأنا إذا علمن ، أو اعتقدنا أن كل واحد منهم يحوز أن يخطئ لم يصح أن يسلم في كلهم أنهم لايخطئون ، ورجما أوردوا ذلك على غير همذا الوجه ، فيقولون : في كلهم أنهم لايخطئون ، ورجما أوردوا ذلك على غير همذا الوجه ، فيقولون : إذا كان من حق جميعهم الصواب فذلك دليل العصمة ، ولا يجوز أن يكون جميعهم كذلك إلا وكل واحد منهم معصوم ، في ذلك إبطال تعليق الحجة بإجماعهم ، ويوجب أن كل واحد منهم حجمة ، وأن سبيلهم سبيل الأنبياء ، إذا اجتمعوا ويوجب أن كل واحد منهم حجمة ، وأن سبيلهم سبيل الأنبياء ، إذا اجتمعوا أو انفردوا ، وبما تسلقوا بذلك إلى أنه : إذا كان لابد من حجة ، وبطل أن يكون هو الإمام المعصوم ، وإجماع الأمة أن يكون حجة لكونه فيهم .

ور بما مثلوا ذلك بأن كل اليهود إذا كانوا كفارا فكل واحد لا محالة كافر؛ وتسلك في ذلك ما قدمنا ذكره في الحوادث المساضية، التي بينا أن كل واحد منها إذا كان محدثا وجب في الكل ذلك .

 <sup>(</sup>١) مشتبهة في الأصل ؟ لا تغاير الواد في رسمها بل الراء أظهر؟ وما هنا قد يرجحه السياق .

<sup>(</sup>١) لعل وارا ساقطة قبل ﴿ وَرِي ؟

آن يقدروا على ما يقدر كل واحد منهم عليه عند المعاونة، فإذا لم يكن المراد ذلك، و إنمــا كان المراد الشك فالذي ادّعوه من التناقض زائل .

إلا الصواب ، فمن أين أن كل واحد منهــم يجب أن يكون معصوما ! لمــا دلت الدلالة على أنه مع انفراده عن غيره بالفعل لا يختــار إلا الصواب لولا أن الدلالة في النبؤات أوجبت أن كل واحد من الأنبياء معصموم لم يكن ليمتنع ما ذكرناه ؛ على أن ذلك يوجب على القسومُ ما لاقبل لهم به من أنه إذا جاز على كل واحد أن يشتغل عن بمض الأمور أن يجــوز ذلك على جماعتهم في تلك الحال ، حتى يبطل المماش والصناعات؛ وإذا جاز في واحد منهم أن يسهو عن بعض الأمور أن يجوز على جماعتهم ، و إذا جاز في واحد منهم أن ′ يبطن خلاف ما يظهر أن يجوز على جماعتهم؛ و إذا جاز على الواحد أن يفتعلُ في الخبر عن الشيء الواحد أن يجوز على الجمع العظيم ، وفي ذلك إبطال الغول بالتواتر؛ ويفارق ذلك طريقة الإثبات، لأن الصــفة إذا ثبتت لكل واحد من الجملة فهي ثابتــة للجملة و إذا ثبتت للجملة وهي ثابتة لكل واحد؛ ومتى لم نقل بذلك كان نقصا في القول والاعتقاد؛ ولوكان التجو يزبهذه المغزلة لوجب أن يكون قولنا في الجماعة أن كل واحد يجوز أن يختار السفر يقتضي في جميعهم ذلك ! وقد علمنا أنه غير ممتنع أن يعلم أن جميعهم يختارون ذلك، وكل واحد منهم يختاره إذا انفرد، ولا يجوز أن نثبتهم مسافرين، وكل واحد منهم ليس كذلك . وقد بين شيوخنا ، رحمهم الله ، في ذلك أنه إذا جاز أن يختار زيد في الثاني الحركة بدلا من السكون ، والسكون بدلا من الحركة ، وإن امتهم

/ 1 AV

إن يختارهما فقد ثبت أن الجواز في الآحاد لا يوجب جواز مشله في الجميع، وأن ذلك يجب أن يكون موقوفا على الدلالة، وإذا صح في فعل الفادر الواجد أن يكون صوابا إذا تقدمه فعل له أجر، ولو لم يتقدم لكان خطأ مثل ما نقوله في العبادات الني إنما تكون صوابا بشروط ومقدمات في الذي أيمن من كون فعله صوابا إذا تقدم مثله من غيره، ومتى لم يتقدم ذلك لم يجب أن يكون صوابا ، وهذه طويقة أهل الحرمة والرأى من ذوى العقول، لأنهم إنما يجتمعون في النوازل والحوادث على المشاورة ، لكي يحترزوا عن الخطأ ، الذي لولا اجتماعهم لكان إلى أن يقع أجوز ؛ ولو كان الأمر على ما قاله المخالف لم يكن ليصح ذلك .

والكلام في قولهم إن الحجمة في الإجماع هو قول الإمام يبطل، لأنهم بنسوا ذلك على إبطال القسول بأن لإجماعهم من الحكم ما ليس خلافهسم، فإذا ثبت بطلان ذلك بما قدّمناه، وأن ذلك ممكن، وبينا قيام الدلالة عليه فقد زال ما يتعلقون به، وإن كا نبين من بعد فساد ذلك م

<sup>(</sup>١) غيرواضمة تماما في الأصل ، وما هنا من توجيه السياق .

يصح أن يضمه إلى المشافة والحال هذه ؟! وهذا يبين أن الجمع بينهما إنما حسن، لأن الوعيد يتعلق بكل واحد منهما .

فإن قال : هلا قاتم إن المراد بذلك اتباع غير سبيل المؤمنين ، في باب المشاقة التي تقدّم ذكرها ، فلا يدل ذلك على أنّ الإجماع حجة ؟

قيل له : ليس في الكلام دلالة على أن المسراد ما ذكرته ، لأنه تعالى أطلق الوعيد على العدول عن اتباع سبيلهم، ولم يعلقه بالمشافة التي تقدّم ذكرها أولا وجه لما سألت عنه .

فإن قال: إنه ، جل وعز ، توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين ، ولم يذكر ما حال سبيلهم ، وهل يجب اتباعه أو لا يجب ؛ أو يكون حجة أو لا يكون ، فلا يدل ذلك على ما ذكرتم ، خصوصا مع قولكم : إن تعليق الحكم بصفة الشيء لا يدل على أن ما عداها بخلافه ، فكأنه تعالى ببين أن خلاف طريقة المؤمنين بحرم اتباعه ، ويستحق من يتبع ذلك الوعيد ، ولم يعرض لذكر سبيل المؤمنين أصلا .

قبل له : إن الوعيد لما علقه ، جل وعز ، بغير سبيل المؤمنين حل محل أن يعلقه بالعدول عن سبيل المؤمنين، وترك اتباع سبيل المؤمنين، في أنه يقتضى لا محالة أن اتباع سبيل المؤمنين صسواب ، وأن الوعيد واجب لتركه ومفارقته ، يبين ذلك : أنه علق الوعيد بما يجرى مجرى الاستثناء من سبيل المؤمنين ، وإذا عرف سبيلهم عرف ذلك الفير ، الذي يحرم عليه اتباعه ، وما حل هذا المحل ، في لا بذ من أن يدل على أن سبيل المؤمنين بخلافه ، فكأنه تعالى أراد ما يجرى مجرى النفى ، ولو كان بصورة الإثبات ، لأنه لا فرق بين ذلك وبين أن يقول : هولا نتبع غير سبيل المؤمنين » وهذا بين في التعارف، لأن أحدا لو قال لغيره : « ولا نتبع غير سبيل المؤمنين » وهذا بين في التعارف، لأن أحدا لو قال لغيره : « من أكل طعامى ، وغير ما أبحته من ملكي قله العقو بة » ، قالمتعارف لذلك أن

#### فصثل

#### فى بيان الدلالة على أن الإجماع حجـة ، وما يتصل بذلك

أحد ما يدل على ذلك قوله ، جل وعن : لا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بِعَدِ مَا شَيْنَ لَهُ الْمُدَى وَ يَدَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنينَ نُولَةٍ مَا تَوَلَّى ، وَنُصْلِهِ جَهَمَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا » فتوعد ، جل وعن ، على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين كما توعد على مشافة الرسول بعد البيان ، فيجب أن يدل ذلك على أن اتباع سبيلهم صواب ، ولا يكون سبيلهم بهذه الصفة إلا وهم حجة فيا أ يتفقون عليه ، لأنهم لو لم يكونوا حجة لم يجب ذلك فيمن ليس برسول ، و يجب فيمن ثبت أنه رسول ،

فإن قبل : إن الوعيد المذكور في الآية يتعلق بالأمرين ، فمن أبن أن اتباعهم واجب ؟

قبل له : تعلق الوعيد بهما يفتضى تعلقه بكل واحد منهما ، لأنه لو لم يتعلق بكل واحد منهما ، لأنه لو لم يتعلق بكل واحد منهما لم يحسن منه ، جل وعز ، أن يتوعد عليهما ، كما لا يحسن منه أن يتوعد على مباح وقبيح ، لما لم يتعلق الوعيد بالمباح . . يبين ذلك أن الوعيد قد ثبت تعلقه بمشاقة الرسول ، بعد البيان ، وإن انفرد، قلو كان الأمركما قاله السائل لكان لا وجه لضم العدول عن اتباع سبيل المؤمنين إلى ذلك ، في الوعيد، لأنه يتعلق بالمشاقة إذا انفرد، ولا يتعلق بالعدول عن اتباعهم إذا انفرد، فكيف

/۸۸

/ 1 AA

<sup>(</sup>١) ف الأصل و تواءد > ولا عل از يادة الألف .

آكل طعامه غالف لذلك ، وإنما العقوبة إنما نتعلق بخروجة عن أن يكون آكل طعامه عالف لذلك ، وإنما العقوبة إنما نتعلق بخروجة عن أن يكون عبد وصوابا على ما نقوله لكان حاله في أنه قد يكون صوابا وخطأ، بحسب قيام الدلالة حال اتباع غيرسبيلهم ، في أنه قد يكون خطأ وصوابا ؛ ولو كان كذلك لم يصح أن يتعلق الوعيد باتباع غيرسبيلهم ، دون اتباع سبيلهم ؛ وكان يبطل معنى الكلام، يتعلق الوعيد باتباع غيرسبيلهم ، دون اتباع سبيلهم ؛ وكان يبطل معنى الكلام، على أن ما خرج عن أن يكون سبيلا للؤمنين إذا حرم اتباعه فإنما وجب ذلك فيه ، لكونه غيرًا لسبيلهم ، على ما يقتضيه اللفظ ، وكونه غيرًا لسبيلهم بم عزلة كونه تركا لسبيلهم ، وخارجا عن سبيلهم ، فلا بدّ من أن يدل على أن اتباع سبيلهم هو الواجب ليخرج به عن أن يكون متبعا غير سبيلهم ، وهذا كقول أحدنا لغيره لا نتبع خلاف طريقة الصالحين ، وغير سبيلهم ، في أنه بعث له على اتباع سبيل الصالحين أن يخرج عن ذلك ، فسلا فرق بين أن يذكره و يوجب اتباعه ، أو يتوحد على غيره وخلاف ه .

و بعد . . فلا فرق في صحمة / هذه الدلالة بين أن يقال : إن اتباع سبيل المؤمنين واجب ، وخلافه محرّم ، أو يقال : إنه صواب وخلافه محرّم ، في أن على الوجهين يثبت أن الإجماع حجة ، فإذا صح ذلك وعلمنا بإجماعهم أنهم يجعلون الإجماع حجة على وجه الوجوب صح كونه حجة ، على هذا الوجه .

فإن قيل : لو كان الأمركما زعمتم لوجب فيمن لا يسلك طريقة المؤمنين في النوافل وصدقات التطوع أن يلحقه الوعيد .

قبل له : إن لفظة الاتباع تقتضى أن يفعل ما يفعله المؤمنون ، على الوجه الذي يفعلون عليمه . فإذا فعملوا الفعل على وجه النقل فالقول بوجوب اتباعهم . (١) ف الأصل < مخالف ، ولا يظهرله رجه .

فيه نقض لاتباعهم ، لأن ذلك إلى المخالفة أفرب ، ومتى فعلوه على وجه الوجوب وجب انباعهم ، ولا يمنع ذلك من صحة تعلق الوعيد بالجملة ، ويصير قوله : «وَيَتَبِّعُ فَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين » بمنزلة قوله : « ويتبع خلاف سبيلهم » ، والمخالفة في ذلك لا تكون إلا خطأ ، فإن كان في باب النقل فالمخالفه فيه أيس أن لا يفعل ، لأنهم كما فعلوا فقد أجمعوا على أنه يجوز أن لا يفعل ، فليس ترك الفعل بأن يكون اتباعا لهم بأولى من نفس الفعل ، وهذا بين .

فإن قال : إإنه تعالى أراد بسبيل المؤمنين طريقتهم الني اصاروا بها مؤمنين ولذلك علق بالمؤمنين ، وهذا يوجب أن يعلم أوّلا في ذلك أنه من الإيمان ، ثم يتبع به ، وفي ذلك إبطال كونه حجة . . يبين ذلك أنه يجب أن يتبع سبيل المؤمن الواحد ، على هذا الحد ، كما يلزم اتباع سبيل كل المؤمنين ، لأن طريقة الإيمان لا تختلف ، بأن يكثر من يعمل به ، أو يقل ، فإذا لم يدل ذلك على أن المؤمن الواحد حجة ، فكذلك لا يدل على أن جماعتهم فيا يتفقون عليه حجة ،

قبل له : إن سبيل المؤمنين هـو ما يظهر من فعلهم ، وقولهم ، وطريقتهم ،

لا يقتضى الظاهر إلا ذلك . فيجب أن يكون هـو المراد ، لأنه لا دليل يقتضى

أن المـواد ما به صاروا مؤمنين ، حتى يجب حمل الكلام عليـه ، فالقول بذلك

تخصيص لا دليل عليه ، وصرف الكلام إلى مجاز ، وذلك لا يصح .

و بعد . فلو قبل : إن الأمر بالضد مما قالوه لكان أقرب ، لأنه تعالى عرف السبيل بالإضافة إلى المؤمنين ، فيجب تقدم كونهم مؤمنين ، حتى يصح ذلك ؛ ثم إذا وجب ما قلناه بطل ما سأل عنه ، و يجب أن يحمل الكلام على أن الجماعة إذا علمناها مؤمنة في يظهر من جماعتها ، و يصير سبيلا لها يجب أن يكون

/ U 14

1-

حقا يلزم اتباعه ، و يحرم العدول عنه ؛ على أنه يقال لهذا السائل : إن كان المراد ما به صاروا مؤمنين فسلا بقد من أن يعلمه كذلك بدليسل عقل او سمعى ، لأنه لا يمكن أن يقال : يعلم ذلك باجتماعهم عليسه ، لأنا لا نعلم فيها اجتمعوا عليسه أنهم صاروا به مؤمنين ، متى لم نتقسقم معرفتنا بأنه من الإيمان ، و إذا وجب ذلك فسا الفائدة في إضافة السبيل إليهم ، وحصول هذه الإضافة كعدمها ، بيين ذلك : أنا إذا علمنا في الفعل أنه من الإيمان ، وأنه مما به يصير المؤمن مؤمنا ، ولا فرق بين أن يكون وافعا من المؤمنين ، أو من الفاسةين ، في أن فعله واجب لأمر يرجع إلى ما عرفناه من المؤمنين ، أو من الفاسةين ، في أن فعله واجب لأمر يرجع إلى ما عرفناه من حاله ؛ فأما المزية لذكر المؤمنين في ذلك ، وكيف يصح أن يتعلق الإيجاب بالاتباع على هذا القول ، ولا حظ للاتباع فيسه ، لأنه إنما يجب يتعلق الإيجاب بالاتباع على هذا القول ، ولا حظ للاتباع فيسه ، لأنه إنما يجب نفعل من حيث ثبت بالدئيل أنه من طريق المؤمنين فيما به يصيرون مؤمنين ، وما هذا حاله يفعل لما علم من حاله ، لا على جهة الاتباع لمن علمناه سيلا له .

فإن قال : ألستم تقواون : إن ما هو سبيل لهم يجب أن يفعل ؛ لأنه ، جلوعن ، يعتسد به ، ودل على صوابه ، ولم يوجب ذلك لشلا يكون لإضافته إلى المؤمنين قائدة ، وكذلك القول فيها ذكرناه .

قبل له : إنا و إن قلنا : [نا لا نعتد بذلك من قبله تعالى فقد أعطينا الإضافة حقها ، من حيث كان سبيلا للمؤمنين ، حقها ، من حيث كان سبيلا للمؤمنين ، كا لا يعلم أن ما فعله الرسول ، صلى الله عليه ، عبادة إلا بفعله ، والإضافة صحيحة على هــذا الوجه ، وليس كذلك ما سألت عنه ؛ لأنا قد بينا أنه لا فائدة في ذلك على وجه من الوجوه .

قبل له : قد بينا في باب العموم : أن الألف واللام إذا دخلتا على ما هذه حاله دلتا على الحفس، فالواجب حل الكلام على كل المؤمنين، وإذا وجب ذلك كان إجاعهم حجة، دون إجماع كل مؤمن منهم، وظاهر الكلام يدل على ما قلناه، لأنه تعالى ذكر مشافة الرسول؛ وإنما يظهر ذلك بالخروج عن طريقته، وغالفته إلى طريقة غيره ، لأن ما هذا حاله يكون مشافا له ، ثم أتبعه بذكر سبيل المؤمنين وتوعد على الخروج عن طريقتهم في الاتباع ، وبين ذلك أن كل واحد منها في أنه حجة كصاحبه ،

فإن قال : فيجب على هذه الطريقة أن يكون الإجماع الذي هو إجماع المؤمنين مون كل أمة، حتى لايعتد عندكم في باب الإجماع بمن أظهر التصديق بالرسول، صلى الله عليه ، ممن دل الدليل على كفره وفسقه .

قيل له : إن الجواب عن ذلك مبنى على قولين ، كل واحد منهما ذهب إليه قوم ؛ لأن فيهم من يقول : إن المراد بذلك من يستحق الحمد الاسم من جهة الدين، ويستحق النواب والمدح؛ فن قال بالقول الأول يجعل حجة في ذلك إجماع كل المصدقين بالرسول، صلى الله عليه؛ ومن ذهب إلى القول الشانى يجعل الحجة إجماع المؤمنين خاصة ، فإن تميزوا جعل إجماعهم هو الحجة، وإن لم يتميزوا جعل الحجة إجماع جميعهم ، لعلمه بأن المؤمنين داخلون في جملتهم وأن الأمر الظاهر منهم هو سبيل المؤمنين لا محالة .

أإن قيل : في الصحيح من هذين الفولين عندكم ؟

 <sup>(</sup>١) تشتبه ف الأصل بـ ﴿ إذا ﴾ والرَّبِيح بالسياق واضح .

<sup>(1)</sup> يرجح في الأصل أنها إلى ، و إنَّ احتمل الرَّم غير ذلك .

من حكم المجاز؛ و إنما يعدل عن الشرعى إلى اللغوى بدلالة ، ولا يصح أن يحمل ذلك على أن المراد من صدق الرسول .

فإن قبل : فكيف السبيل إلى أن يعرف المؤمنون و يميزوا من غيرهم ، ونحن الانقف على باطنهـــم ! أو ليس فى ذلك تكليف لمـــا الابطاق ، ونقض للاستدلال بظاهر الآية .

قيل له : ليس الأمركما قدرته ، لأن لنا سبيلا إلى تعرف سبيل المؤمنين وطريقتهم، بأن نعرف دخول المؤمنين في جملة من ظهر منه القول والفعل؛ ولافرق بين أن نعلمهم بأعيانهم، وبين أن نعرف دخولهم في جملة متميزة من غيرها ، ببين ذلك أنه صلى الله عليه ، لو قال : البعوا طريقة أولاد فلان ، لكان لا فوق بين أن نعرفهم ونميزهم من غيرهم ؛ وبين أن نعرف جملة من الناس وبين دخولهم فيها ، ونعرف طريقة الجيع في أن على الوجهين جيعا يصح منا الباع سبيلهم ؛ فليس يجب إذا لم يتحيزين المؤمنين وغيرهم أن لا تعرف به طريقتهم ، ولا يجب فلك تكليف ما لايطاق وغيرهم أن لا يعرف به ،

فإن قال : ومن أبن أن في حملة الأمة مؤمنين لا محالة ، في كل عصر، لأنه لا دليل لكم يدل على ذلك .

قبل له : قسد أجبب عن ذلك بوجهين : أحدهما أن نفس الظاهر يقتضى إثبات مؤمنين يصح أن يتبع سبيلهم، لأنه لا يجوز أن يتوعد، جل وعن، توعدا مطلقا على المدول عرب إتباع المسلمين إلا وذلك ممكن في كل حال، ولا يصح دخوله في أن يكون ممكما إلا بأن بثبت في كل عصر جماعة من المؤمنين ؛ وفي هذا إسقاط السؤال ، يبين ذلك أنه : كما توعد على العدول عن إتباع سبيلهم فكذلك

فإن قلّم : المراد به من صدق الرسول، تركم الحقيقة لأن من قولكم : إن قولنا مؤمن منقول عن بابه، موضوع في الشرع للدح .

فإن قلتم : يجب أن يحل على ذلك من حيث أوجب تعالى انباع سبيلهم، فلا بد من أن يريد به التصديق الذي يحصل به التميز، ويعرف عنده المؤمن من غير المؤمن ؛ لأنا متى حملناه على مر هو مؤمن في الحقيقة جرى مجسرى تكليف ما لا يطاق .

قبل لكم : قد يصح أن يعلم في الأمر الظاهر أنه سبيل المؤمنين إذا ظهر من جماعة المصدقين ، لدخول المؤمنين في جماعتهم ، فالتكليف صحيح في ذلك، و يمكن أن يميز من يجب اتباع سبيله ممن يحوم ذلك فيه .

و إن قلتم : المراد بذلك من هو مؤمن على الحقيقة .

قبل لكم: وما السبيل إلى معرفتهم ؟ ؛ بل من أين أن فى اللغة / من هو مؤمن على الحقيقة، حتى يعلم فيما يظهر منه أنه مرب سبيل المؤمنين ؛ بل من أين أن فى المصدفين من يقع هذا الاسم الذى هو الجمع عليهم .

فإن قلتم : إن ذلك معلوم في زمن الصحابه ، رضي الله عنهم .

قبل لكم : فمن أين أنه معلوم في سائر الأعصار ! وهذا يوجب بطلان التعلق بالظاهر أصله ؛ لأنه إذا لم يحتمل إلا الوجهين اللذين بينا فسادهما وجب أن يكون المواد غير ذلك .

قبل له : إن الظاهر يقتضى أن المراد بالمؤمنين من يستحق المسدح والتعظيم والثواب ، لأنه يتضمن لهم بإيجاب سبيلهم ، ولأن قولن مؤمن منقول عن بابه مفيد من الشرع لهسذا المعنى ؛ فلا يجوز أن يحل ذلك على المصدقين ، لأن ذلك

17/

1 44

توعد على مشاقة الرســول ؛ فإذا وجب في كل حال صحــة المشافة ليصح الوعيد المذكور، فكذلك يجب أن يصح في كل حال إنباع سبيلهم والعدول عنها .

والوجه النانى : أن الآية دالة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ؛ ونعلم أن فى كل حال مؤمنين بدليل آخر / وهو ما ثبت بالقرآن وغيره أن فى كل حال طائفة من أمة الرسول، صلى الله عليه، ظاهرين على الحق، وأن كل عصر شهداء يشهدون بالحق، إلى غير ذلك؛ وعلى الوجهين يسقط السؤال .

فإن قبل : فيجب أرب يكون الإجماع الذي هو حجة إجماع المؤمنين دون غيرهم ، ومن اعتبر ذلك إنما اعتبر إجماع الأمة .

قبل له : ليس يتبت عنهم أنهم أرادوا بالأمة المصدقين ، لأنهم قد آختالفوا في ذلك ، فبجب أن يكون الصحيح في إجماع الذي هو حجة ، أن يكون إجماع المؤمنين ، فإن علمناهم بأعيانهم للم يعتبر إلا إجماعهم ، واو لم نعلمهم اعتبرنا إجماعهم بعلم دخولهم في جملتهم ، ولم نعتبر لمن يعلم أنه ليس من المؤمنين من بلزم تكذيره كالمشبهة ، والحبرة ، ولا من يلزم تضليله ، وتفسيقه ، كالموارج ومن يجرى عجراهم ، وهذه الطريقة هي التي اعتبرها « أبو علي » في الشهداء الذين اعتمد على إجماعهم ، وكل قائل بالإجماع إنحا اعتبر في الإجماع الذي جعله حجمة ما اقتضاه دليله ، فن عول على هذا الدليسل اعتبر بإجماع المؤمنين على الوجه الذي ذكرناه ، ومن اعتبر المناع إجماع المؤمنين على الوجه الذي ذكرناه ، ومن اعتبر كل الأمة المصدقة بالرسول ، والصحيح ما ذكرناه الآن من اعتبار إجماع المؤمنين والشهداء ، لأن من عداهم مع كفرهم وضلالهم لا يعتبر إجماعهم أو لأنهم يستحقون والشهداء ، لأن من عداهم مع كفرهم وضلالهم لا يعتبر إجماعهم أو لأنهم يستحقون

/195

1- 98

الذم، ويخرجون عن طريقة المسدح، وكل من اعتبر الإجماع اعتبره على وجه يتضمن المسدح، حتى يكون الاحتجاج بقولهم فى أنه يتضمن الإعظام، فى حكم الاحتجاج بقول الرسول، عليه السلام؛ لكن القوم ظنوا أن كل من صدق بالرسول فهو ممدوح، ولو علموا أن فيهسم من يستحق التكفير والتفسيق لامتنعوا من هذه الطريقة بالأن الغالب فى هذه الطريقة أنه يسلكها من يختص بالمذهب الذى ذكرناه، ويبين صحة ذلك أن فى جملة المصدقين من يعلم أنه لا يعرف ربه، كالمشبهة ولا يعرف حكته، كالمجبرة؛ ومن هذه حاله لا يصح أن يعرف أدلة أحكام الشرع فكيف يعتبر مثلهم فى الإجماع، مع علمنا أن الإجماع إنما يكون حجة، بل يكون منقولا عن دليل، لا عن [ تنجيت ] وشبهه؛ ولا يصح فيا هذه حاله أن يعتبد مثله أنه لا يعرف الأدلة، لما هو عليه من المذهب والاعتقاد؛ وهذا يبين أنه لا يصح اعتقاد جميع المصدقين فى باب الإجماع .

فإن قال : أندل الآية على أن إجماع كل عصر حجة ؟

قبل له : نعم؛ لأنها نقتضى (أ) من يرى انباع سبيل الؤمنين، وايس يخصص وقت من وقت، ثم نيس في جملة ما يستدل به على الإجماع أقوى في هذا الوجه من هذه الآية / لأنها نتناول عصرا مخصوصا ، لا لفظا ولا معنى ، كا يتناول قوله ، جل وعن : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ » وقوله : « وَكُذَاكُمْ » ، و إن كنا سنبين الصحيح في كل ذلك .

<sup>(</sup>١) رسم الأصل بحتمل أن تقرأ ﴿ حَيْنَ ﴾ بتكلف يسير .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَمْ ﴾ في الأصل مكررة خطأ .

 <sup>(</sup>١) أقرب ما يقرأ به الأصل و تجبث > وهو في اللغة الاستخراج > فني اللسان : تجت الشيء
 ينج، نجنا > وتنجه استخرجه . وفي الحديث : ولا تنجث عن أخبارنا تنجينا .

 <sup>(</sup>٢) و بما كان أصل النص هكذا : تقتضى التحذير من أتباع غير سبيل ... الخ ؟ فنى الأصل بعد
 كذة أتباع كذة مربحة قد تقرأ « عليم » ولعلها هن « غير » في النص ؟ والمعنى رغم ذلك ظاهر ...

العموم فيه ، حتى يقال : المعتبر سبيل جميعهم ؛ ولا نَهُ أَسَّ بحرد عن التحذير والوعيد ، فالذي قدّمناه أولى أن يعتمد عليه .

وقد استدل شيخنا « أبو على » رحمه الله وغيره ) على صحة الإجماع بقوله نعمالى : « وَكَذَلِكَ جَمَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ ، وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَيْثُكُمْ شَهِيدًا » ، والوسط هو العدل ، ولا هذه حالهم إلا وهم خيار ، لأن الوسط من كل شيء هو المعتدل فيه . وقوله تعمالى « قال أوسطهُمْ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ » المراد بذلك خيرهم ؛ وعلى هذا الوجه يقال : إنه صلى الله عليه ، من أوسط قريش نسبا ، يعنى من خيرهم ، وبين أنه جعلهم كذلك ليكونوا شهداء على الناس ، كما أنه صلى الله عليه أسميد عليهم ؛ فكما أنه ، صلى الله عليه ، لا يكون شهيدا إلا وقوله حق وجمة فكذلك القول فيهم .

فإن قبل: إن قوله ، جل وعن: «وَكَذَلِكَ جَمَلْنَاكُمْ » يمنع من أن يكون المراد بالوسط العدل والخيار ، لأن ذلك يكون باختيارهم ومن قبلهم ، لا بجمله تعالى ، فيجب إن يكون المراد بذلك أنه جملهم وسطا فيما يرجع إلى خلقه ، أو بسبب ، أو غير ذلك نما تصح فيه هذه الإضافة على طريقة الحقيقة ،

قبل له : إذا كان المواد بالوسط ما ذكرناه لظاهر الكلام ، ولأنه متضمن للدح فالواجب حسل ذلك على أن المراد بقوله « جعلناكم » اللطف ، لأنه تعالى إذا لطف لهم حتى صاروا بهده الصفة صلحت الإضافة ، كما يضاف فضل الولد في العلم والأدب إلى أبيه ، إذا كان بتدبيره (٢) ذلك . . ويبين صحة ما ذكرناه

الله على : تقولون : إن المعتبر إجماع جميع المؤمنين، حتى لو شهد عنهم الواحد لم يكن إجماعا .

قبل له : الظاهر يقتضى ذلك ، لأنه عم جميع المؤمنين بإضافة السبيل إليهم فالذى يثبت أنه حجمة أن يعلم أنه سبيل جميعهم؛ لأنا قد بينا أن حمله على أفل الجمع لا يجوز، فالواجب حمله على الاستغراق، ولو علمنا مايظهر من بعض المؤمنين أنه سبيل المؤمنين لوجب اتباعهم في ذلك، لكما إذا لم نعلم ذلك بظهوره من البعض وجب أن يعتبر إجماعهم جميعهم، كما أنا لم نعلم مايظهر من المؤمنين خاصة إلا بأن يظهر منهم ومن غيرهم اعتبرناه .

وقد اعتمد بعضهم في الدلالة على صحة الإجماع ، على قوله « واتّبِعْ سَبِيلُ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ مِ وَسَلَكُوا فِيهِ الطريقة التي قدّمناها ؛ لأن قوله « من أَنَابَ إِلَىٰ » يتضمن المؤمنين لأنهم المختصون بهذه الصفة ، فأول الكلام يدل على أن الخطاب للإنسان لأنه تعالى قال « وَأُوصَيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهُ حُسْنًا » ، ثم أتبعه تعالى بقوله «واتّبِعْ سَبِيل مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ » ، فأمره بذلك ، كما أمره أبر الوالدين ، إلى غير دلك ، قالوا : ولا يمكن حمل ذلك على ما تقدم ، حتى يكون المواد بسبيل من أناب إليه ، جل وعن ، هو ما تقدم وصفه ؛ لأن الكلام يجب حمله على ظاهره ولا يصح تخصيصه بالذكر المتقدّم ، أو النسب الذي عليه خرج .

قالوا: ولا يصح أن يراد بذلك الطريقة التي بها يصير المثبت مثبتا، لأن ذلك بوجب كونها معروفة ، لا بالإضافة إليهم ؛ ولأنه يشهد بخلافه ، لكن الاستدلال بذلك يقتضى أن لا يختص أمة من أمة ، ولا زمانا من زمان، و يقتضى انباع سببل قوم بأعيانهم ، لأن ذلك في حكم المعهود المعروف ، وما هذه حاله لا يصح اذعاء ٩٤ ب /

 <sup>(</sup>١) في الأصل أنه مكررة .

 <sup>(</sup>۲) هناكلة تشتبه في الأصل أن تكون ﴿ بَالَهِ ﴾ ؟ أو ﴿ قَبْلُ ﴾ ؟

 <sup>(</sup>١) كذا في المصورة بوضوح ؟ ويبدر أنها محرفة في النسخ عن «شذ » • (٢) الكلمة سائلة المداد لا يميز فيها بدنة « عنه » من « عليه » و إن كانت « عليه » أفرب الرسم الباق ؟

أنه تعالى يعلق بذلك أن يكونوا شهداء على الناس ، فلو لم يرد فعلهم الذي به يعدّون من أهل الشهادة لم يكن لذلك معنى ؛ وقد قبل : إن المراد بقوله « وَكَذَلِكَ جَمَّانًا كُمْ » الحكم والتسمية ؛ لأنه تعالى إذا خبر بذلك عنهم حكم لم يمتنع إضافة ذلك إليه ، ويحرى ذلك مجرى قوله « هو سَمَّا كُمُ المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ » وقد بينا صحة ذلك في إب المخلوق .

فإن قبل: إن الآية تقتضى أرب كل الأمة بهسذه الصفة ، والوجود يشهد بخلافه / لأن في جمسلة الأمة كفارا وفسافا ، فلا يصح حمل الآية على ظاهرها ، ويبطل التعلق بها .

ه۹ ب ﴿

على الجميع في مثل ذلك <sup>/</sup> والمراد به البعض لايمتنع، والأوّل أقوى، لأن هذا الوجه لابد مر\_\_ أن يدخل فيه المجاز، فيها هو المقصد بالخطاب، وليس كذلك ما قدّمناه أوّلاً .

فإن قبل : إن الآية إن دات فإنما تدل على أن إجماع الصحابة رضى الله عنهم عنهم الأنه قال تعالى : «وَكَذَلَكَ جَعَلْمَاكُمْ» ولايتضمن ذلك إلا (١١ كان موجوداً .

قيل له : إن الخطاب الذي يفيد الإشارة في الشاهد لا يفيد من جهته تعالى الا ما يفيده الإطلاق؛ لأن الإشارة والمواجهة فيه تعالى لانصح، فيجب أن يكون متناولا للجميع . . يبين ذلك قوله تعالى: «لِتَكُونُوا شُهَداء عَلَى النّاس» ، ولم يخص، ولا يصح إثباتهم شهداء على الناس أجمع، فيجب أن يكون المراد بذلك قرنا بعد قرن، ليصح ذلك فيه .

فإن قبل : فقد قال جل وعز : « وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » . والمراد بذلك الصحابة رضى الله عنهم ، فيجب مثله فى فوله : « جعلناكم » ؛ لأن صفة الكلام فى الموضعين تنفق .

قيل له : إنه صلى الله عليه ، لا يصح أن يكون شهيدا إلا على من شاهده ، حالا بعد حال؛ فوجب حمله على العموم ، وقد قيل : إنه صلى الله شهيد على الجميع ايضا، من حيث يشهد على من هو الأصل في الشهادة على الجميع ، فيكون شهيدا على هــذا الوجه ، كما يقال في الله الفرآن عليه من حيث دل على محمة السنة .

<sup>(1)</sup> كلة في الأصل غير محتملة القراءة بما بناصب المقام -

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وأمل هنا ﴿ مَن ﴾ سافطة مثلا •

<sup>(</sup>٢) الأمل شنبه جدا ؟ !

1-17

الثامن من الكتاب المغنى إملاء قاضى القضاة أبى الحسن عبد الجبار بن أحمد أيده الله

تمام الفصل.

أوَّل فصل في بيان ما (١) الإجماع، وما يتصل بذلك .

بسم الله الرحمن الرحيم

1144

لَّ قَبِلْ لَهُ : لا يجب حمل ذلك على ما تقدّم ، لأنه مستقل بنفسه فيصح حمله على ظاهره ، وقد بينا أن ما هذه حاله لا يصح تعلقه بما تقدم ، ولو كان الأمر كا قالوا لم يكن يدخل فيه من الصحابة إلا من صلى القبلتين ، من دخل تحت قول السفها، وغاطبتهم ، فإذا بطل ذلك بطل ما ذكروه ، حتى أن فيما تقدم ذكره ما يجرى بجرى العموم ، وهو قوله تعالى : «قُلُ يَقِهُ المُشْرِقُ وَالمُغْرِبُ ، بهدى من يَشاءُ » فعم بذلك ، ولم يخص أهل عصر من عصر بقوله : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ » يَشاءُ » فعم بذلك ، ولم يخص أهل عصر من عصر بقوله : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ » لكن قد افترن بها من الآيات ما يدل على إجماع كل عصر بالأن فى القوآن ما يدل كان قد افترن بها من الآيات ما يدل على إجماع كل عصر بالأن فى القوآن ما يدل على أن فى كل عصر شهداء ، يشهدون على غيرهم ، قال الله جل وعن : « يَا يَّهَا اللّذِينَ آمنُوا أَرْكُوا وَاسْجُدُوا ، وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا الْمُرْقِلُ مَا الله بل وعن : « يَا أَيها اللّذِينَ آمنُوا أَرْكُوا وَاسْجُدُوا ، وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا الْمُرْقِلُ مَا الله بل وعن : « يَا أَيها اللّذِينَ آمنُوا أَرْكُوا وَاسْجُدُوا ، وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا اللّذِينَ مِنْ حَرَجٍ ، مِلّة أَيْكُمْ وَمَا جُعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرْجٍ ، مِلّة أَيْكُمْ وَمَا عَلَيْكُمْ فِي اللّه حَدَى جَهَادِهِ هُو آجْمَا كُمُ الْمُسْلِينَ مِنْ قَبْلُ ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرْجٍ ، مِلّة أَيْكُمْ وَنَوْلُ وَاللّهُ مُو سَمَّا كُمُ المُسْلِينَ مِنْ قَبْلُ ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرْجٍ ، مِلّة أَيْكُمْ وَنَكُونُوا الْمُولِ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه

شُهَداء عَلَى النَّاسِ » . فدل بذلك على أن جميع المؤمنين المخاطبين بهذه الآيات هم شهداء ، ولم يخص حالا من حال . وقال : « وَالّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدَيُقُونَ وَالنّهَدَاء عِنْدَ رَبِّهِم » فبين أن ذلك من صفات جميع المؤمنين ، ومن حيث كان الخطاب مدحاء وجب حمل فوله « وَالّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلهِ » على خلاف النصديق ، و إن كان الظاهر يقتضى ذلك ؛ وقال : « وَحِيء بالنبّيةِنَ وَالشّهَدَاء » فنبه بذلك على أن جميع المؤمنين بهذه الصفة . وقال جل وعز : « وَ بَقُولُ وَالشّهَدَاء » فنبه بذلك على أن جميع المؤمنين بهذه الصفة . وقال جل وعز : « وَ بَقُولُ وَالشّهَادُ » وَقَدْ قَيْل فَي تَا وَيله إنها ثلاثة : الحوارح ؛ والرسل ؛ والمؤمنون الذين يشهد بعضهم على بعض ، وهذه الآبات تقتضى أن في كل عصر شهداء يشهدون ، لأنه لو لم يكن على بعض ، وهذه الآبات تقتضى أن في كل عصر شهداء يشهدون ، لأنه لو لم يكن كذلك لحاز في بعض الأعصار أن تقع المعاصى من قوم ولا شاهد هناك ، وذلك ينقض ما قدّمناه ، من أن جميع الأعمال يقع فيها الشهادة ، و المؤمنين كما تقع من الأنبياء .

الله فيل : إن الذي ذكرتموه هو كلام في ظاهر الآية وأنها نتناوله للأعصار فاذكروا وجه دلالته على صحة الإجماع ، لأن كونهم شهداء لا يقتضى نفى الخطأ عنهم ، لأن الشاهد قد يتحمل الشهادة في حال لا يكون مؤمنا عدلا ، ثم يؤذيها في حال العدالة ؟

قيل له : إن بعض الكلام يجب أن يبنى على بعض، لتصح الدلالة بقوله ، جل وعز، « لِتَكُونُوا شُهَداً » ، لم ينفرد بل تعلق بقوله « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةُ وَسَطًا » وعز، « لِتَكُونُوا شُهَداً » ، لم ينفرد بل تعلق بقوله « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةٌ وَسَطًا » وعز، « لذلك ثم عقبه بهذا القول وجب كونهم عدولا مرضيين في الحال .

\*\*

<sup>(</sup>١) رسم ما يعد عافى المصورة هكذا ﴿ مِنْ يَ فَهِلَ الْمُرَادُ مَا نَيْهُ ؟ إ

<sup>(</sup>٢) كتبت أسطرها على غرار المصورة ٠

 <sup>(</sup>٣) ليس قبل هذا سؤال فيكون هذا جوابه ، وهذا لا ينضع اتصال سياته .

 <sup>(</sup>١) في رسم الأصل نبرة زائدة ، حتى نقرأ الكلمة ﴿ حيث ﴾ لكن السياق لا يرجح ذلك .

/`۸۱

قيل لكم : إلى ذلك نفصد بهــذا الاعتراض / فبينــوا أولا أنهم حجــة ، ليتم ماذكرتم .

إن قلتم: لو وقع ذلك منهم اصح مناه على الرسول عليه السلام ، لأنه جل وعز ،
 جعلهم شهداء كما جعل الرسـول شهيدا ، فإذا لم يصح ذلك فيه ، إذا أذى ذلك
 إلى خروجه عن أن يكون حجة ، فكذلك لا يصح فيهم . .

قبل لكم : إنما وجب في الرسول أن لا يجوز عليه ما يؤدّى إلى أن لا يكون قوله ، أو فعله حجة ، لا من حيث كان شهيدا ، فلا يجب ما ذكرتم ؛ لأنه إنماكان يجب لو كان كوله شهيدا هو المانع من ذلك ، فإذاكان المانع منه كونه نبيا ، وظهور المعجزات عليه ، فيجب أن لا يصح ما ذكرتم .

و بعدد ... فإذا جاز أن يقع من الرسول بعض الصغائر فجؤزوا مثله من كل الشهداء ، إن كنتم تعتمدون على تشبيههم في كونهم شهداء بالرسول ؛ لأن حالهم لا يجوز أن تزيد على حاله ، صلى الله عليه .

فإن قلتم : لو وقعت منهـم المعاصى الصغائر لوجب أن يحتاجوا إلى شهداء ؛ وكذلك القول ، في الشهداء الذين يشهدون عليهم ، وهذا يؤدّى إلى أفعال من المعاصى نقع ولا شاهد يشهد بها ! .

قبل لكم : إذا جاز أن يقع ذلك من الأنبياء، على بعض الوجوه، ولا شاهد، ف المسانع من مثله في الشهداء؟! و إنمسا يجب أن يشهدوا بالمعاصى التي لها حكم في العقاب ؛ فاما ما لا يعتد به من الصفائر فهي كالمباحات في استغنائها عن شهادتهم . وهذه / الطريقة التي سلكها شيخنا لا أبو هاشم لا رحمه الله في الطعن على هذه الدلالة؛ وقد بسطناها . فإن قال : إن قوله « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ » إذا لم يصح ظاهر,ه لم يستقم ما قلتم ، فقد بينا من قبل أن المراد به اللطف ، وقد علمنا أنه لا يجوز منه تعالى أن بلطف لم ، فى أن يكونوا عدولا خيارا / ولا يكونوا كذلك ؛ لأن من حق اللطف أن يقتضى وقوع ما هو لطف فيه ؛ وكذلك فإن حمل على أن المراد الحكم والتسمية فقد صح أنه تعالى صادق فيا يخبر به ، ويصف غيره به ، فلابد من أن يكون القوم بهذه الصفة ، على كلا الوجهين ، و إذا ثبت ذلك ، ثم بنى عليه قوله « لِنَكُونُوا شُهَدَاءً » فقد صح زوال ما أورده من الطمن .

1194

فإن قال : ومن أين إذا صح أنهم شهداء في الآخرة أن إجماعهم على القول والفعل في الدنيا لا يكون إلا حقا، وإنما يجب في الشاهد العدل أن تكون شهادته صحيحة، ولا يجب ذلك في أفعاله .

فيل له : لأن من جعله الله عدلا ليكون شاهدا على الناس فلابد من أن يكون مرضى الطريقة، في سائر حالاته، إلى أن يشهد، فإذا كانت الشهادة في الآخرة وقد انقطع التكليف فلا بدّ من أن لا يصح تغير حالهم البتة.

فلان قبل : هلا جؤزتم ، و إن كانوا عدولا مرضيين على ما ذكرتم، أن تقع منهم الصغائر ، لأنها لا تؤثر في عدالتهم ، وسداد طريقتهم ، و إذا جاز وقوعها من الأنبياء عليهم السلام ولم تمنع من كونهم بالرتبة العظيمة في الفضل ، فما الذي يمنع من مثله فيهم ؟

فإن قلتم : إن ما يقع منهم يكون شهادة .

قيل لكم : إن شهادتهم إنما تكون في الآخرة، لا في دار الدنيا.

فإن قلتم : لأن تجو يزذلك يؤدّى إلى أن لا يكونوا حجة .

واعلم ... أن هذا الطعن لو صح لكان لا يمنع من كونهم حجة، فيما لوكان خطأ لكان كبيرا ؛ لأن ذلك ينقض كونهــم عدولا وشهدا، لله ، جل وعن ، وإنمــا يوجب التوقف في المعاصى التي لا نعلمها كبائر .

فإن قال : إن أكبر ما يحتج به الإجماع داخل فى ذلك ، فإذاكان ما تقدم طعنا فيهم، فالإجماع غير صحيح .

و يعد. . فإذا كان إنما يكون إجماعا وحجة فيما يعلم من قبل أنه لوكان خطأ لكان كبيرا ، والعلم بذلك يغنى عن معرفة حاله من جهتهم فيجب أن لا يكون حجة .

واعلم ... أنه جل وعز جعلهم أمة وسـطا وخيارا ليكونوا شهــداء ، فدلت الآية على أن كونهــم عدولا كالعلة والسبب في كونهم شهداء ، وأنه ، جل وعن جعلهم كذلك، ليكونوا شهداء؛ وقد صح في التعبد أنه لا يجوز أن ينصب للشهادة إلا من تعلم عدالته أو تعرف الأمارات التي تقتضي غالب الظن ، وقد صح أن من ننصبه لغالب الظن يجب إذا تولى نصبه ، جل وعز ، أن يعلم من حاله ما نظنه ، كما نقول أنَّهُ ، جل وعز، لو تولى نصب الإمام لوجب أن لا يكون الشرائط التي نعتبرها ظنا حاصلة فيه ، على طويق القطع فإذا / ثبت ذلك لم يخل من أن يكونوا حجة فيما يشهدون ، أو لا يكونوا كذلك ؛ فإن قلنا ليسوا بحجة بطلت شهادتهم ، لأن من حق الشاهد إذا خبر عما يشهد به أن يكون خبره حقا، و إن لم نجره مجرى الشهادة فلا بدّ من أن يكون قولهم وفعلهم صحيحًا ، ولا يكون كذلك إلا وهم حجة وليس بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أولى من بعض؛ وتخالف حالهم حال الرسول، عليه السلام، لأن ما نجوزه عليه من الصغائر لا يخرج ما يؤدّيه عن الله تعمالي ماهو الحجة فيه من أن يكون متميزا ، فيصح كونه حجة ، وليس كذلك لو جؤزنا على الأمة

(١) ألف إنه ساقطة ﴿ مِنْ الْأَصْلِ ﴾ .

19 ب/

الخطأ، في بعض ما تقوله وتفعله ؛ لأن ذلك كان يوجب خروج كل ما تجمع عليه من أن يكون حجــة ؛ لأن الطريقة في الجميع واحدة فإذا صح كونهم حجــة فيجب أن لا يصح طيهم فيما أجمعوا عليه الصغائر، كما لا يصح طيهم الكجائر، ولا يجب أن يكون حالهم أزيد من حال الرسول، إذا قلنا هذا القول فيهم، لأنا إنما نوجب ذلك في جميعهم إذا اجتمعوا على الشيء؛ فأما كل واحد منهم فيها ينفرد به فإنا نجؤز عليه المعاصي الصغائر؛ فإذا هـ إنمــا نعتمد في كونهم حجة على هذه الطريقة لم يصح سائر المطاعن التي أوردناها من قبل؛ وهذا أقوى ما يمكن أن يجاب به عما حكيناه عن شيخنا « أبى هاشم » رحمه الله، والذي أوردنا أقوى ما يقال على هذه الدلالة <sup>/</sup> وقد قبل : إن قوله ، جل وعز ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَّاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ ليس المراد بذلك، أداء الشهادة في الآخرة ؛ و إنما المواد بذلك القول بالحسق والإخبار بالصدق ، كقوله ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ، وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ ﴾ وكل من قال حقا فهو شاهد به ، وليس هذا من باب الشهادة التي تؤدّى أو انتحمل بسبيل، و إن كانوا مع شهادتهم بالحق يشهدون في الآخرة بأعمال العبـاد، كما تشهد الجوارح، ليكون اللطف أعظم ؛ و إذا صح ذلك فيجب في كل ما أجمعوا عليه قولا أن يكون حقا ، ونملهم يقوم مقام قولهم، فيجب أن يكون هذا حاله، لأنهم إذا أجمعوا على الشيء فعلا وأظهرُوه إظهار ما يعتقد أنه حق حل محل الخبر، وهذا يوجب أنه لا فرق بين الصغير والكبير في هذا الباب .

فإن قال : ومن أين أن اتباعهم واجب، و إن صح ما ذكرتم ، لأنه لا يمتنسع كونهم مصيبين، و إن كان غير ذلك صوابا .

 <sup>(</sup>١) الوار ساقطة من الأصل ٠

قبل له : إذا شهدوا في المذهب أنه [ حقى ] وفيا خالف أنه باطل فلا بد عما ذكرناه، وإذا سح أنهم مصيبون فيا يجتمعون طيه قولا وفعلا ، وثبت عنهم أنهم قالوا بأجمهم : إن مخالفتهم خطأ دخل ذلك في جملة ما شهدوا فيه أنه حسق فيجب القضاء بصحته .

فأما شيخنا « أبو هاشم » فإنه اعتمد في كون الإجماع حجبة على الأخبار المروية عن النبي ، صلى الله عليه أنحو قوله ، صلى الله عليسه ، « لاتجتمع أمتى على خطأ ولا على ضلال » ؛ والأخبار في هـذا الباب كثيرة ، وجملتها معلومة ، وإن كان في بعضها أظهر من بعض ، كما روى عنه ، صلى الله عليه ، لا يجمع الله أمتى على ضلال ؛ ولم يكن الله ليجمع أمتى على ضلال ؛ ولا تجتمع أمتى على خطأ ظاهر في هذا الباب وقد روى عنه ، صلى الله عليه ، أنه قال « سألت ربى سبحانه أن لا يجمع أمتى على ضلال فأعطانيها » ؛ وما روى عنه ، صلى الله عليه ، أنه قال ، صلى الله عليه ، أنه قال ، صلى الله عليه ، أنه قال ، صلى الله عليه ، « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ، حتى يأتى أمر الله جل وعز ، بالفاظ غنلفة ، ظاهر في الرواية ؛ وفي بعضها « لن تزال طائفة من أمتى على الحق، عنى يأتى أمر الله أمتى على الحق، حتى يأتى أمر الله سبحانه » .

وما روى عنه ، صلى الله عليه ، فى خطبته المشهورة أنه قال : « من سرته بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد » ، وكما خطب به عمسر بن الخطاب رضى الله وكما خطب به عمسر بن الخطاب رضى الله عنه ، فى جماعة الصحابة ؛ وما روى عنه من قوله : ثلاث لا يغسل عليهم قلب المؤمن : إخلاص العمل لله ، والنصح لأتمة المسلمين ، ولزوم الجماعه ، فإن دعوتهم المؤمن : إخلاص العمل لله ، والنصح لأتمة المسلمين ، ولزوم الجماعه ، فإن دعوتهم

تحيط من وراثهم ؛ وفي بعض الألفاظ تكون من وراثهم؛ وما روى عنه ، صلى الله عليــه، من قوله : يد الله، عـن وجل، على الجماعة / وما روى عنــه، من قوله : من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلى غير ذلك، مما يكثر ذكره؛ و إنما ذكرناه ليعلم أن الرواية فيه كثيرة، بألفاظ مختلفة؛ وتداول الصحابة والتابعين لذلك مشهور منظاهر، واعتمادهم على الإجماع ظاهر،، و إن كنا لانحتاج إلى ثنيع الألفاظ في مثله ، كما لانحتاج إلى ذلك في أصول الصلوات ، وكثير من فرائض الزكوات ، نستغنى عن لتبع الالفاظ إذاكان المعنى المنقول متعارفا، والذي نذَّعيه متعارف، ظاهر في هذا الباب إجماع الأمة، وأنه لا يكون خطأ ولا ضلالا، فهذا المعنى منقول معمول به ، والاحتجاج به يقع دون اللفظ؛ كما أنا تعلم من سائر الأمة إيجابها الزكاة في الذهب والورق ، إذا بلغ حدا مخصوصا ، على شرائط ، مر\_ دون لتبع لفظ منقول ؛ وكذلك القول في أعداد الصلوات، وما هذه حاله فنقل المعنى فيه يغنى عن نقل اللفظ وانتبعه ، لأن معرفة المقاصد أقوى من نتبع اللفظُّ، إذ اللفظ إنما يراد لتعرف به المقاصد ، فإذا عرفت فتتبع اللفظ لا وجه له . وعلى هذا الوجه قلنا : إن ما يعلم بمقاصده، صلى ألله عليه، باضطرار من أصول الدين يغني عن نقل الألفاظ، ونسبنا من يتكلف رواية ذلك إلى أنه في حكم العابث، إن كان غرضه إقامة الحجة .

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل ، ولعل السياق يوجبها .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ لا يَه ظاهرَةَ ؛ ولمِل المعنى بدونها ؟

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ إذا ﴾ ؛ ولا تلائم السباق كثيرا •

 <sup>(</sup>٣) بعض الكلمة ضائع في الأصل؛ وما هذا أغرب ما تقرأ به، مناسبا السياق .

ف النواتر أن يصير آحادا فجؤزوا فى الآحاد أن يصير تواترا؛ وذلك لأن المتواتر قد علم صحته، فلا يمنع أن يغير نقله ، ويفترن إليه ما يقوم مقام النواتر فى دلالة الصحة، وماكان من الآحاد فى الأصل لم تثبت صحته ، ولا يصح أن يصير تواترا ، وكونه متواترا هو مبنى على النقل الأول ؛ لأن ذلك يتناقض .

وليس لأحد أن يقول : إذا كان الاحتجاج بالخدر فكيف يصح أن يتغير نقله ، مع أنه المجحة ؛ لأنا قد بينا : أنه إذا كان متواترا فهدو المجحة ، مع إطباقهم على العمدل به ، وذلك غير ممتنع ، لأن أحد الوجهين سدّ مسدّ الآخر في شوت الدلالة ، ولولا أن الأمر على ما قلناه لم نجدوز كون قول الرسول دلالة ، ويكون صادرا [عن آية محتملة في القرآن، فاذا جاز ذلك ، وحل محدل آية غير محتملة ، لأن أحد الوجهين يقوم مقام الآخر، في كونه غير حجة ] فكذلك القول فيما بيناه ، وغير ممتنع أن يعدلم ، جل وعز ، أن مصالح العلماء في أن يستدلوا مرة بأخبار متواترة ، على أن الإجماع حجدة ، ومرة يستدلون بها من جهة عمل من تقدم ، وتقبلهم لها، لأن وجوه الاستدلال قد نتعلق المصالح به أوعلى هذه الطريقة نرتب الكلام في وجوه الدلالة على الأحكام الشرعية ، وذلك يبطل طعنهم في هذا الباب .

وليس لأحد أن يقول: إذا كانت منقدولة على طريق التواتر كان العدلم بها ضروريا ، و إذا صارت من باب الآحاد صار الاحتجاج بهـــا من جهة إطبـــاق المتقدمين على العمل بها استدلالي ، وهو أدون منزلة من الضرورة ، فكيف يصح هذا ؟! وذلك لأن أحد الوجهين أ إذا قام مقام الآخر في قيام الحجة به ، وكانت أو تزعمون أنهــا متواترة عن الصحابه ، غير متواترة عن السول ، عليــه السلام ، أو تقولون : إنها في كل وجه من أخبار الآحاد ؟

قبل له : نقلها إلينا من باب الآحاد، ولا يمتنع أن نقلها ال الصحابة والتابعين، ومن قاربهم من باب التواتر، فأما ظهور العمل بهما في المحابة والتابعين فيا على صحته ، والمنتشر الأمر فيه بحيث يزيد على انتشار كثير من أمول الدين .

فإن قال : إذا كانت من أخبار الآحاد فكيف يصح الاحتجاج بها، في كونها حجة ، مع أن مخبرها غير معلوم .

فيسل له : هي و إن كانت الآن من أخبار الآحاد فالحجابا في الأصل قاعة . فإن قال : إن صح ذلك فحسة زوا في سائر أخبار الآحادان تكون الحجة تبقى في الأصل قائمة ، وإن كان نفلها الآن من جهة الآحاد .

فيل له : إنما نقول : في هذه الأخبار خاصة : إن المجهذبا قائمة ، لنواتر الخبر عن الصحابة والتابعين بأنهم عملوا بخبرها ؛ فكل ما حصل به هذه الطريقة من أخبسار الآحاد نقطع بقيام الحجة بهما في الأصل ، كما نقسوله في أصول الزكوات والصلوات ، و إن كان الخبر فيها من جهة الآحاد ، فأما مالم بن هسذه حاله فلا يجب أن نقطع بصحته .

فإن قال : إذا كان الخبر هـــو الحجة فكيف ينقطع تنقله خي بصير بعد التواتر من باب الآحاد .

قيل أه : إذا آقترن به ما يقوم مقام نقله مما به تعلم صحة لم يمتنع ذلك، وهو إطباق من تقدم على العمل به ، لأجله ، وليس لأحد أن فبول أ إن جاز

<sup>(</sup>١) ما بين المفتونتين هو ما في الأصل ، مع التحرى المكن في قرامة ؛ لكن السياق غير جلي .

 <sup>(</sup>۲) الخط مضطرب في هذا الموضع ، وهذا جهد التحرى في قراءته .

<sup>(</sup>٣) لعل مواب الإمراب نصبها .

<sup>(</sup>١) مشتبة فى الأصل ، وهذا أفرب ما تقرأ به .

المصلحة فى مثل ذلك قدد لنغير، فما الذى يمنع من أن يكون الصلاح لمن تفدّم أن يمكون الصلاح لمن تفدّم أن يعلم أن ذلك قول الرسول باضطرار، والصلاح لمن تأخر أن يعلمه باستدلال من الوجه الذى ذكرناه ؛ ولولا صحة ذلك كنا لانقطع على مزية الصحابة فى الأحكام الشرعية، فإذا بطل ذلك لأنا نجوز فى كثير منها أنها كانت تعلم قصده عايه السلام فيه باضطرار، وإن كنا نعلمه باستدلال، فما الذى يمنع مما ذكرناه.

وليس لأحد أن يقول: إن جاز في الخبر المتواتر الذي هــو الحجة أن يصــير مع الآحاد بمــا ذكرتم ، فحقزوا أن ينقطع نقــله أصلا، لقيام بعض الأدلة مقام نقله ، وذلك لأن الذي سأل عنه يجوز عندنا في الأحكام التي نعلم أن منزيتها توقيف الرسول إذا اجتمعت الأمة عليها، وأدل بعض الدلالة عليها.

وقد بينا ما يدل على ذلك ، فليس لأحد أن يقول : إن جاز ما ذكرتموه فى أخبار الإجماع فجؤزوا فى كثير من النوائر الآن أن يصير من بعد آحادا ، وتجو يز ذلك بؤدى إلى أن لا تأمندوا فى أصول الشرائع أن تصدير كذلك با بل فى النرآن أن يصيركذلك .

قيمل إلى الما إذا قد أمنا تجويز ذلك لوجوه من الاشتهار تعلمها تتزايد على الأيام ان لم تتنافس ، فقارق حالها في ذلك حال أخبار الإجساع في الزمن الأول ، لأنها لم تبلغ هذا الحد ، وهذا لا بدّ لكل أحد من أن يجب بمثله أياذا سئل عن كثير من أخبار الزكرات، مما يصح أن الحجة قامت به ، وهسو من باب الآحاد في هذا الوقت ، لينبين أنه لايلزمه على ذلك ما يسال السائل عنه، فهو جوابنا أيضا فيا ذكرناه ،

و جملة القول في ذلك : أن الآحاد لا يجوز أن نصير تواترا، لأن نفله في الناني كالبناء على النقل الأول؛ وكذلك ، فلا يصح أن يكون نقله أولا على وجه لا يكون حجة، ويصير إلى وجه يصير حجة بمثل ما ذكرناه من العلة .

وأما المتواتر من قبــل فغير ممتنع أن يصير آحادا ، ثم ننظر فيه ؛ فإن كان ممــا يجب أن تكون الحجة به قائمة أبدا ، فإنما يتغير بأن يفترن بذلك حجـة ثانية، على ما ذكرناه ، في دلالة الإجماع وفي أصول الزكوات ؛ و إن كان ممــا لا يجب ذلك فيه لم يمتنع أن يصير آحادا ، ولا يقترن به ما تعلم به الحجة ، بل لا يمتنسع أن ينقطع الفله ألبتة ؟ هــذا ما لم يبلغ توأثرُهُ ذلك المبــلغ الذي لا يجــوز أن يتغير باختلاف الأزمان ، لأن الوجه الذي يجب نقسله إذا كان مستمرًا على الأوقات ، بتزايد ولا يتناقص ، والداعى إلى نقله من دين أو غيره حاصل ، لم يجــز أن لا ينقل ؛ وقد عامنا أن الداعي إلى نقل القرآن إن لم يقو على الأيام لم يضعف، وكذلك شدة الحاجة من جهة الدين إليه؛ وكذلك القول في أصول الدين ، فلا يجوز أن يضعف نقله ، ولا يجوز ذلك من جهــة أخرى ، لأرب نقل المعجز لا بد من أن يكون باضطرار ، ليعلم به نبؤته ، صلى الله عليه ، فلا يجوز أن لا نزاح علة المكلفين فيه أبدا؛ وَكَذَلَكَ القول في أصول الدين، والطريقة في نقل الجميع إذا تساوت لا يجز اختلاف حالها ، وليس كذلك ما جؤزناه في خبر الإجماع، لأن الطريقة فيه مخالفة لما ذكرناه في القرآن، فغير ممتنع أن تكون الحجة في الأخبار المروية فيه قائمـــة أولا التواتر، ثم تصير الحجة فيها من الوجه الآخر .

فيان قال : إذا سلم ما ذكرتموه من صحة خبر من الأصل، و إن كان نقله الآن من الآحاد، فمن أبن أن خبر الإجماع هذا حاله؟ و إنما يصح لكم ذلك متى ثبت

 <sup>(</sup>١) مع الميم خط يوشك أن يكون باء ، ثولا أن مأثرف خط الناسخ مثل هذه الزيادات في أوا تن
 الكلمات .

<sup>(</sup>١) في الأصل بدون الهـاء ، ولعل السباق يحناجها .

<sup>(</sup>٢) الكابة طائع بعضها ؛ والقراءة اجتمادية محضة ،

من تقدم من الصحابة والتابعين أطبقوا على العمل بخبر ذلك وتمسكوا به ، وأنهم عملوا بذلك لأجله دون غيره، ولا يصحح ذلك إلا باذعاء النواتر عنهم، أنهم عملوا ذلك ، وإدعاء ذلك مشل إدعاء النواتر في تعيين هذه الأخبار ، ولو صح النسواتر في ذلك ، لأجل الخبر، لأن فيمن يتمسك في ذلك لتعذر عليكم أن تثبتوا أنهم أجمعوا على ذلك ، لأجل الخبر، لأن فيمن يتمسك بالإجماع من يقول : إنما قالوا بذلك من جهدة القرآن ، ويجوز أن يكون ذلك بتوقيف عن الرسول ، تلقوه باضطرار ومشاهدة لم تنقل ، فن أين أن الأمر فيه على ما ذكرتم .

وبعد . . فلوسلم لكم ذلك ، وزالت عنكم فيسه المعارضة لم يكن ليصح ذلك الا بعد أن تنبتوا أن إجاعهم على العمل بالخبر حجسة ؛ والكلام بيننا و بينكم في ذلك ، فكيف يصح أن تحتجوا بإجماع مخصوص على كل الإجماع ، فائتم تنبتون في ذلك ، فكيف يصح أن تحتجوا بإجماع مخصوص على كل الإجماع ، فائتم تنبتون حجة بإجماعهم على العمل بالخبر حجسة ، إن الإجماع حجة ، وهذا يتناقض .

فإن قلتم : إن الذي تجعون عليه من العمل بالخبر ، والنمسك به هو حجة من جهة العادة الجارية لهم، بأنهم لايتقبلون / الخبر بأجمعهم إلا وهو صحيح ، لأن ما لا يصح من الأخبار لا بد من أن يختلفوا في قبوله ، فبعض يقبله ، و بعض يردّه ، لاختلاف اجتهادهم ، وهممهم ، وتكون هذه الطريقة بمنزلة ما نذكره من العادات في نقل الأخبار ، على ما تقدم ذكره في باب الأخبار .

قبل لكم : إن كانت هذه العادة صحيحة فيجب أن لا تختلف في الأمم ، وأن (٣) تكون حال البهـود والنصاري حال أمة عهد ، صلى الله عليه ، في ذلك ، وإرب

خصصتم به أمة نبينا، صلى الله عليه، فلا بد من أن تعوّلوا في ذلك على أمر يقارن العادة ، ولا يصح في ذلك إلا أن تعوّلوا على الإجماع ، والكلام في إثباته ، وهذا يبين اختلال هذا الدليل .

قبل له : إن لشيخنا « أبي هاشم » رحمه الله في ذلك طريقتين : إحداهما ـــ ما ذكره في مواضع، من أن الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم، صح عنهم أنهم احتجوا على صحة الإجماع بالخبر المروى في ذلك، فلابد من أنَّ عرفوا صحته باحد وجوه : إما أن يكونوا سمعوا ذلك عنــه، صلى الله عليــه، واضطروا إلى أنه قاله بخبر غيرهم ، أو علموا ذلك بالاستدلال من حيث خبرهم به جماعة لا يجوز عليها التواطؤ ، فإذا كان احتجاجهم بالإجماع لابد أن يكون لبعض ما ذكرناه وعلمنا من حالهم احتجاجهم على ذلك بالخسير ، فقد وجب كون الخبر صحيحا ، ولا يجوز أن يكونوا "``ف ذلك غبرا من غير أن عرفوا صحـة خبره ، لأن المعـلوم من أحوالهم فيما لا <sup>1</sup> يجرى مر\_\_ الأخبار هذا المجرى ، نحو استثبات «عمر » في الاستئذان ، واستثباته في غير ذلك ، واستثبات سائر الصحابة ، فلا يجوز أن يستنبتوا فيما يدل على صحة الإجماع، مع أنه أصل في الشرعيات ؛ وهـــذا يوجب أن سبيلهم إلى هذا الخبر إنماكان لعامهم بصحته ؛ وذكر أنا نعلم احتجاج المسلمين في صدر الإسلام بذلك ضرورة بالنواتر ، فلا يمكن دفعه . وهذه الطريقة نصرها شیخنا « أبو عبد الله » أقوى نصرة ، ونحن نورد جملة ندخل فیها ما قاله ، ور بمـــا نورد فيها غيره أيضا .

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل ، «بتوقف» ولعل ما هنا هو الأشبه . (۲) موضع النون مداد سائل لا يكا:
 يقرأ إلا ها . ، ولعل ما هنا هو الأشبه . (۳) فى الأصل البهودى ، ولعل السياق لا يقتضى اليا. .

<sup>(</sup>١) يفرأ الأصل : ﴿ أَيْنَ ﴾ وما هنا ملائم السياق .

 <sup>(</sup>۲) فى الأسمال تقرأ كلمة ﴿ قادر ﴾ بوضوح ، ولا يظهر فما موضع فى السياق ، والمعنى العام
 ممكن الفهم ،

فإن قبل : إنما وجب ذلك فيما ذكرتم لأنه مقطوع به ، وليس كذلك هذه الأخبار؛ لأنكم لا تقطعون بها وبنقلها .

قبل له : نقطع بثبوتها، لأجل هذه الطريقة ، كما نقطع بما ذكرته، فالواجب في الصحابة إذا علم أنهم تمسكوا بطريقة في الدين، والمتعالم من حالهم أنهم كانوا يرجمون فيما يتمسكون به من الأحكام إلى الأدلة، أن نحيل تمسكهم بذلك على الأمر الذي يظهر فيما بينهم دون غيره، لأن الذي له وجب حمل تمسكهم بالحدود والأحكام على أنه لأجل القرآن والسنة، أنهم تمسكوا بذلك ولم بظهر فيهم سواه، وهذا قائم فيا ذكرناه، فالواجب أن نقطع بصحته، وكما لا يجوز أن يفال انهم تمسكوا بهذه الأحكام التي ذكرت في القرآن لدليل مسموع من الرسول، صلى الله عليه، بهذه الأحكام التي ذكرت في القرآن لدليل مسموع من الرسول، صلى الله عليه، وإن كان ذلك سائفا، وكذلك لا يجوز مثله في هذه الأخبار، وكما أيجب حمل وإن كان ذلك سائفا، وكذلك يجب حمل السبب الذي لأجله تمسكوا بذلك على المسموم على الصحة، فكذلك يجب حمل السبب الذي لأجله تمسكوا بذلك على

وليس لأحد أن يتمول : إذا جاز عندكم أن يتمسكوا بالحسكم لتوقيف لا يظهر ولا يتفل فحؤزوا في تمسكهم بالإجماع أن يكون لغير الخبر المذكور عنهم، وذلك لأن سبب تمسكهم إذا نقل وجب حسله على الصحة ، وإنما أوجينا أيا لم يظهر به خبر مما تمسكوا به أنه لأجل توقيف لم ينقل لكي يصح حمل أمرهم على الصحة ، فأثبتنا التوقيف لذلك ، وإن لم يظهر، فأما إذا ظهر فلا وجه لصرف عملهم إلى غيره .

فإن قال : أنستم قد ذكرتم في « العمد» جواز أن تتفق الأمة على الحكم لخبر واحد، وذكرتم أن ذلك في أنه لايمتنع بخزلة الاجتهاد، وأن الأدلة في ذلك تتفق، اعلم • • أنه لا بدّ من إثبات ثلاثة أمور، ليصح ما قدّمناه : أحدها : --صحة الخبر عنهم أنهم عملوا بصحة هذا الخبر •

والشانى — أنهم تمسكوا به لأجله دون غيره .

والناات — أن عملهم به على هذا الحد، وتمسكهم به يدل على صحـة الخبر، لا من جهة الإجماع، لكن لأرنب ذلك طريقة في الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية.

فأما نقل تمسكهم بالإجماع، وظهور ذلك فيهم، مع ذكر هذه الأخبار قطريقه التواثر، وعلمنا بذلك من حال الصحابة ، كعلمنا أنهم تمسكوا بالرجوع إلى أخبار الآحاد ، بل العــلم بذلك أفوى ، والأمر ظاهر عنهم أنهم أجروه مجــرى الفرآن والسنة، في أن الاجتهاد ينقطع عنــده، وجعلوه في باب الأحكام الدنيل الثالث، والمرتبة النالية للسنة، والواجب فيما حل هذا المحل التصادق . لأنه لا يمكن بيانه بذكر واحد واحد، من علماء الصحابة والنابعين، و إن كمَّا أو قصدنا إلى ذكر ذلك فيا نقل عنهم لسهل ، خصوصا في الأعلام منهم ، الذين نقل عنهم الأحكام . أ فأما أنهم تمسكوا بذلك لأجل الخبر فإن شيخنا « أبا هاشم » عوّل في ذلك على أنه كما نقل عنهم التمسك بالإجماع، فقد نقل عنهم الاحتجاج بهذه الأخبار ، فيجب أن نحكم بذلك؛ لأن الطريقة فيهما واحدة . وقد ذكر شيخنا « أبو عبـــد الله » رحمه الله : أنه إذا ثبت تمسكهم بذلك، وعلمهم بموجب هذه الأخبار، ولم يظهر فيا بينهم إلا هذه الأخبار فيجب أن يقطع على أن علمهم بذلك لأجلها دون غيرها، كما يجب أن يقطع على أن تمسكهم بالرجم لأجل الحبر المنقول ، وأن قطعهم السارق المستحق للقطع، والزاني المستحق هحد، لأجل الآية التي ذكروها .

1110

فكيف يصح مع ذلك القديل بأن إطباقهم على العمل بخـبر الإجماع يقتضي

قيل له : إنما جؤزنا ذلك في الاجتهاديات من الأحكام ؛ فأما ما ثبت عنهم أنهم عدّوه من الأصول في الدين، واعتمدوه في أركان الإسمالام، كالإجماع فإنه لا يجوز أن يعملوا به من جهة أخبار الآحاد . هذا ولم نقطع بذلك و إنما أوردناه حكاية ، بعــد الذي حكيناه عن شيخنا « أبي عيــد الله » من أن ذلك لا يجوز، فلا يجوز لإزُّجاءُ المناقضة فيسه ، ثم ليس الخسير كالاجتهاد ، لأنه لابد في العلماء من التثبت، في رواته، والفحص عن أحواله، والاجتهاد في ظاهر أموره، ولا يكاد يتفق ذلك على طريقة واحدة من جميعهم، والاجتماد ربمــا تعلق بالحكم بطريفة واحدة ، أو طرائق متفاوتة ، فلا يمنع فيه من الانفاق ما لا يحصل مثله في فبول الأخبار ، و إذا كنا منعنا إجماعهم على خبر الواحد لهذه العلة ، لا لأن الاجتماد أعلى رتبة أمنه، فلا وجه للاعتراض على ذلك بما أوردوه من الاجتهاد؛ وقد صح من عادة الصحابة ومن بعــدهم في الأخبار أنهم كانوا يتثبتون فيما لا يعظم الوزر والخطأ فيه، مثل الذي روى فيه عن عمر، رضي الله عنه، في الاستئذان وغيره؛ وما روى عن على عليه السلام ، أنه كان يحلف من كان يخبره الخبر عن الرسول إلى غير ذلك؛ وكيف يصح أن تجرى بمثل ذلك عادتهم، لما هم عليه من الدبانة، وشدّة التحرّز من الغلط فيها، ومع ذلك يتمسكون بالإجماع ويجملونه من أصول الدين، ويعتمدون عليه في الأحكام ويقطعون عنده الاجتهاد والرأى، لأجل خبر ذكروه غير صحيح عندهم! والعادة الظاهرة عنهم أن ما طريقه الخبر الذي لم تبد صحته، قد كان يقبله واحد، و يرده آخر، و إنما كانوا يطبقون على العمل والخبر به

إذا جمعهم على ذلك العلم بصحة ذلك؛ لأن للعلم من القوة في صحة ذلك ما ليس للغلن، لأن الطريقة لا تكاد تتفق [ طريقة ]كما يتفق طريق العلم ؛ ولمذه الجملة جعلنا للصدق مزية على الكذب في باب الأخبار؛ من حيث تتفق الدواعي في الصدق؛ ولأن طريقته واحدة ، لا يتفق مثله في الكذب، مع العلم بأنه كذب، فكذلك لا يكاد يتفق اجتهاد الأمة في قبول الخبر الذي يرجع فيه إلى غالب الظن. و إن صح إطباقهم على العمل بما طريقه العلم ؛ وعلى هــذا الوجه يجب أن يقل في كل شيء أطبقوا عليه : إنهم إنما تمسكوا به لا لخبر الواحد، لكن لعمل ارغيره من الأمور أكما يقال في خبر المضمضة والاستنشاق، وفي خبر أحد لكوئه من طبقوا للممل المنقول ، أو للاتفاق على تصويب الإمام الذي عمـــل بذك إلى غير

ذلك مما يكثر ذكره ٠

فأما الطريقة الثانية فقد ذكرها رحمه الله في « البغداديات » وقال : قدكان إصحاب رسول الله، صلى الله عليه، ثم رحمة الله عليهم، ملازمين له إلاني الأوقات اليسيرة؛ ثم التعبد بما أجمعت عليه الأمة يشمل الخاصة والعامة، فلو فال لهم قائل : إنه صلى الله عليسه، قال : إن أمتى لا تجتمع على ضلال ، ولم يكن فهم من سمع ذلك، مع أن هذا القول يجرى منه، صلى الله عليه، مجرى ما يقيم به الحجاعلى الناس، ولم يخبر بذلك إلا واحد لا يعرفون صدقه لقدكان الواجب أن يردّوه ويقفوا عند قوله ؛ فلما رأيناهم قد أذعنوا لهذا الخبر ، ولم ينكروه علم بذلك، وحله ما ذكرناه أنه صحيح؛ ونظير ذلك أن نجد إنسانا يروى خبراً عن مجلس حافل، ومجمع عظيم،

1.7/

<sup>(</sup>١) تقرأ كذلك ﴿ لارخام ﴾ لإهمالها وعدم همزها ؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ·

 <sup>(</sup>۲) هـا كلمنان واضحنا الرسم ، لكن لا تــهـل قرامتهما بشيء يناسب الســـياق، ورسمهما هكذا : «الحو سراتهما» ۲۰

فالمعلوم أنه متى كان كاذبا أنكر عليه من يحضر ذلك المجلس ، فإذا لم ينكروه علم صدقه في خبره ، وقد بمثل ذلك بما هو أوقع في القلب بما نعرفه من حال أصحاب العالم الواحد الذي جرت عادتهم بمعرفة مذاهبه وأقاويله ، والتشدد في ذلك ، والتبجح بالرواية فند برجائز والحال هذه أن يحكى الواحد منهم عنه مذهبا تشد به العناية والياقون يخضعون له ، وذلك المذهب مما لوكان حقا لظهر ظهورا لا يختص به ذلك الواحد؛ والمعلوم من حاله ، صلى الله عليه ، في أصحابه أنهم إن لم [يزيدوا معه فيما في فيما في أي ذكرناه ، فكيف يحوز مع فيما في أي غملونه من شرائعه و ينقلونها عنه لم ينقص أ فيما ذكرناه ، فكيف يحوز مع كون الإجماع أحد أصول الدين ، أن يتمسكوا به خليم واحد ، مع علمهم أنه ، كون الإجماع أحد أصول الدين ، أن يتمسكوا به خليم واحد ، مع علمهم أنه ، صلى الله عليه ، لا يجوز أن يخص بذلك ، مع أنه من علم الخاص والعام ، الواحد والانذين ، وانه في بابه أوجب إظهارا من أكثر أركان الدين ، ومن جوز ذلك فقد خرج عن طريق العادات .

وليس لأحد أن ينكر صحمة ذلك بأن يظن أنا صححنا خبر الإجماع باجتماعهم على العمادات التي تقتضى على العمل ، أو على ترك النكير ، وذلك لأنا اعتمدنا على العمادات التي تقتضى صحة الأخبار ، حتى أو لم يكن الإجماع حقا لم يؤثر في أن همذه الطريقة تعرف بها صحة الخبر، كما بيناه في باب الأخبار .

فإن قال : إن كان كذلك فيجب أن تقولوا فى مثل هذه العادة فى غير أمتنا، إنها بمنزلتها فى أمتنا ، فى صحة التوصل بها إلى ثبوت الأخبار ؛ وهذا يوجب عليكم أن تثبتوا أخبار النصارى، فى صلب المسيح، إلى غير ذلك .

قيل له : إذا عرفنا هنا العلة في أمة نبينا، صلى الله عليمه ، ولم نعلم في غيرهم ، والعادات إذا كانت تابعة للتمسك بالدين لم يمتنع أن تختلف أحوال أهل الدين ، ولم يثبت عندنا من حال سائر الأمم ، في التمسك في باب الدين ، وما ينقل فيه من الأخبار ما ثبت في أمة نبينا ، فلا يلزم أن نقطع بذلك ، وأو حالهم كحال أمة بينا كنا نجوز الاتفاق فيه ، فأما خبر الصاب فبعيد من هذا الباب، لأنا إنما نذكر في ذلك ما ينقل في باب الدين والتمسك به ، فلا وجه لما أوردتموه .

أفاما شيخنا « أبو عبدالله » رحمه الله فإنه قطع على أن عادة أمة نبينا بخلاف عادة من تقدم في هذا الباب؛ ومثله بما صحح من عادات الأنبياء؛ عليهم السلام ، أنه لا يجوز أن يقدموا على ما يذكر اختيارا ، ولم يجب مشل ذلك في غيرهم ، لأمر يرجع إلى الدين، فكذلك لا يمتنع مثله في أمة نبينا، صلى الله عليه، وقد ذكر شيخنا « أبو هاشم » في نقض الإلهام أن هذه الأخبار تعلم صحتها باضطرار ؛ لأنها متظاهرة فاشية ، كما يعلم باضطرار أنه ، عليه السلام ، رجم إلى غير ذلك ، وعدل عن سائر ما ذكرناه ، من الاحتجاج بالعادة ، وهذا إذا صح فهو أحسم للأشاغيب ، وقد روى عن الصحابة ، رضى الله عنهم ، ما يقوى ذلك ، وأنهم كانوا يتواصون بالتمسك بالإجماع ، ويذمون الشارد عنهم ، ويذكرون ذلك في العهود والكتب المتضمنة للا حكام ، وكل ذلك مناسب في القوة .

فان قبل : فإذا صح الخبرف وجه الاستدلال على صحة الإجماع؟ ألأن لفظه يدل على ذلك ، أو لأنهم بمسكوا به على هـذا الحد ؛ فإن عواتم على لفظه فبينوه ، وإن عواتم على إطباقهم على العمل به ، على هذا الحد فهو تعويل منكم على إجماع ، وإن يتبت ذلك بالخبر .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ حردت ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) لا يتيم قراءة ما بين المعقوفتين بأكثر مما هنا ؟ والسواق به فير جل .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ فهم ﴾ ولا وجه له ظاهر ٠

۱۰۸/

وقول من قال : إن قوله : لا تجتمع أمنى على خطأ ولا ضلال، المراد بذلك أ أنهم لا يجتمعون على الكفر، لأنه، صلى الله عليه، قال : إنه لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، بعيد ، وذلك لأن الخطأ يجمع الكفر وغيره، من سائر المعاصى فلا وجه للتخصيص بغير دلالة، ومتى قال : دليلى على ذلك لفظة الضلال ،

قبل له : نفى الخبر الضلال والخطأ فننفيهما جميعا؛ ونقول أيضا : إن الضلال اليس بعبارة عن الكفر، لأنه موضوع في اللغة للذهاب عن الأمر، الذي يتضمن النفع، وجميع المعاصى تدخل في ذلك، ولهذا قال جل وعن (وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدّى) وقال ( فَعَلْتُهَا إِذَنْ وَأَنَا مِنَ الضَّالَةِ ) .

وقول من قال : إن دل الخبر على صحة الإجماع فإنما يدل على أنه صواب ، ولا يدل على أنه حجة ؛ لأن خلاف الصواب لا يجب أن يكون خطأ، كما نقوله في الاجتهاد ، بعيد ؛ وذلك لأنهم قد أجمعوا على أن الإجماع حجة ، فبإجماعهم يعلم أن اتباعهم واجب ، وأن العدول عن ذلك قبيح ، والأمر ظاهر عنهم ، لأنهم كانوا يعدون الخارج من الإجماع شاقا للعصا، وما روى عنه ، صلى الله عليه ، من قوله ؛ عليكم بملازمة الجماعة ، إلى غير ذلك مما ذكرناه بدل على ذلك .

وقول من قال: إن الخبر لا يدل إلا على أن الإجماع بمن كان في زمنه من أمته حجة ، فن أين أن الإجماع في سائر الأعصار حجة ؟ فلط / ، وذلك لأنا قد بينا أن أمته نفع على من يجئ من بعده من المكلفين، كما تقع على من كان في زمنه، فالكل داخلون فيه ؛ على أن المحكى عنهم أنهم جعلوا الإجماع حجة، فإذا كان إجماعهم حجة، وثبت عنهم جعلهم الإجماع في كل وقت حجة، فقد صح ما ذكرناه ، على أن ذلك يوجب أن الإجماع حجة في الوقت الذي ظهر منه ، صلى الله عليه، هذا القول لأن الخبر إما أن يتضمن أمنه في كل وقت ، أو يختص الوقت، والحال؛ وهذا

قبل له : إنما نعول على عادتهم و إطباقهم على العمل بالخبر في إثبات صحته ، فأما وجه دلالته من جهة اللفظ المنقول فظاهر لا ينقض ، في أن الأمة لا تجتمع على خطأ، وما يجتمعون [ عليه ] لم إذا لم يكن من باب الخطأ فهو صواب لا محالة الل غير ذلك من الأخبار الدالة على صحة الإجماع ، بالفاظ أظهر من هذا اللفظ ، وقول من قال: المراد به أنهم لا يجتمعون على الخطأ الذي هو يمعني الشبهة ، لا وجه له ، لأن ذلك لا يختص الأمة ، لأن حال كل فريق منهم كالهم في ذلك ، ولأن ذلك مما لا يقتضي فيهم طريقة المدح ، ولا الاختصاص الذي يوجب تميزهم من سائر الأم ، وقولم : إن المراد بذلك أنه تعالى لا يجعهم على الخطأ يبطل بمشل ما قدّمناه .

فإن قالوا: ف معنى ماروى من قوله: لم يكن الله ليتجمع أمة نبيه، صلى الله عليه، على الخطأ ؟ .

قبل لهم : المراد به أنه ، جل وعن ، لا يلطف لهم إلا في الحق دون الباطل ، وأنه يصرفهم عن الاستفساد الذي عنده يتفقون فيه على الحطأ ، فلا يكون ذلك مانعا من طريقسة التكليف ، ومن صحة الخبر الآخر الدال على أنهسم لا يجتمعون على الخطأ باختيارهم .

وقول من قال : إن قدوله ، عليه السلام لا تجع أمتى على خطأ ، و إن كان بصورة الخبر فالمراد به الإلزام ، كأنه قال : يجب أن لايجتمعوا على خطأ، بعيد . وذلك لأن ظاهر الخسبر لا يترك للجاز بنسير دلالة ، على أن هـذا الوجه يوجب أن لا مزية لهم على سائر الأم ، ويقتضى أن لا يلحقهم بذلك مدح ، وهذا باطل .

<sup>(</sup>١) سافطة من الأصل ؛ وحاجة المعنى إليها ظاهرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ فرق ﴾ •

إذهاله وأقواله ، التي هو حجة فيها ، من الصفائر، التي نجيزها عليه ، ولا طريق في ذلك يتميز به الصغير من الكبير، فيما يضاف إلى الأمة ، فتجو يز الصغائر عليهم يقتضى تجو يز كبير من الكبائر مما لا نعلمه ، لأن ما يجوز كونه صغيرا أو كبيرا لا دليل عليه ، وإذا كان كذلك لم يثبت أنهم حجهة إلا فيما لو وقع لم لكان كبيرا ، والاستغناء في معرفة ذلك عنهم حاصل للأدلة القائمة ، فلا يثبت مع ذلك كونهم حجة في شيء ؛ على أن قهوله : ﴿ كُنتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ ﴾ إن كانت إشارة إلى جميع المصدقين فالمتعالم من حال كنير منهم خلافه ؛ و إن كانت إشارة إلى غيرهم فذلك مجهول ، لا إسلم من حال جماع جماع على عموول ، لا إسلم على حال جماع على على المسابق عصوصة ، يصير إجماعها حجة .

قبل له : إنما صح ذلك لأنهم وصفوا بصيغة ، علمنا معها دخولهم تحت المصدقين ، وخروجهم عمن سسواهم ، ونيس كذلك الحال فيا تعلقت به من هذه الآية ، لأنه لا يجوز أن يكون المراد به ، من كان في عهد الرسول ، صلى الله عليه ، وعند نزول الخطاب ؛ لأنهم في تلك الحال كانوا بهذه الصفة ، فن أين أن غيرهم تميز بعينهم ، وقوله : «كنتم » يدل على ذلك ، ويفارق في هذا الوجه ما فدّمناه ، من قوله : « وكذلك جعلناكم » ، لأن تلك الآية ، و إن كانت تفتضى الإشارة فيها ما يدل على أن المراد العموم، وقوله : « لِتَكُونُوا شُهَدًاء عَلَى النَّاسِ » ؛ وليس في هذه الآية ما يقتضى هذا المعنى .

فاما قوله : « تَأْمُرُونَ بِالْمَشُوفِ » فليس فيه دلالة على أنهم لا يأمرون إلا به (١) [ حتى تســتدل باتفاقهم على الأمر بالشيء ، على أنه حتى ] و إنما بين ذلك أن يوجب أنه لا يصح الاحتجاج بالإجماع أبدا؛ لأنه إنما يعتبر الإجماع بعد وفاته، صلى الله عليه ، وهذا بمما يبعد النعلق به ، ويوجب الخروج بمما كانت الصحابة عليه ، من التمسك بالإجماع والتواصى به ، والاعتباد عليه ؛ وقد روى عن « عبد الله ابن مسعود » أنه قال : أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة ، فإنها حبل الله ، الذى أمر به ، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة ؛ وروى عنه أنه قال لبعض أصحابه : أليس يسرك أن تسكن الجنة؟ قال : نعم ، فقال له : فقال له : فقال له عنه أنه قال لبعض أصحابه : أليس يسرك أن تسكن الجنة؟ قال : نعم ، فقال له : قال جماعة الناس ؛ وعن « أبي مسعود الأنصارى » أنه لمما خرج حاجا أو معتمرا، قبل له : أوصنا ؛ قال : اتقوا الله وحده ، وعليكم بالجاعة .

وقول من قال : إن المراد بالأمة التي ذكرت هو مثل المراد بقـوله : وأولى الأمر منكم، و إندا أراد به إيجاب الطاعة للأمراء؛ ومن يقوم / بالأحكام؛ بعيد؛ لأنه خلاف الظـاهـر، ولأنه تخصيص بلا دلالة ؛ ولأنه حمــل للفظ المفسر الذي لا يحتمل على لفظة محتملة ، وبأن يحل المحتمل على ما لا يحتمل أولى؛ فلو قبل : المراد بأولى الأمر، الأمة، أو العلماء منها لكان أجدر .

وقد استدل الخلق على صحة الإجماع بقوله ، جل وعن : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّـةٍ أَمَّـةٍ أَمَّـةٍ أَمَّـةً أَخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهُ وَفِي وَتَنْبُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَنُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ فوصفهم أخره الصفات الموجبة لكون فعلهم صوابا ، وهـذا إن دل فإنمـا يدل على أن الكائر لا تقع منهم ؛ لأن حال جمعهم كحال الواحد ، إذا وصف بهذه الصفة ؛ وقد علمنا أن ذلك لا يمنع من وقوع الصغير منه ، فكذلك حال جميعهم .

وليس لأحد أن يقول : وقوع الصغير منهم لا يمنع من كونهم حجة ، كما لا يمنع ذلك من الرسول ، عليه السلام ؛ لأنا قد بينا أن الذي تجيزه من الرسول [لا يميز من أيزًا] د [

<sup>(</sup>١) ما بين المفوفتين تكرر في الأصل ، مع ثبي. من اضطراب تلافيناه .

<sup>(</sup>١) أقرب ما يمكن أن يقرأ به الأصل، ونيس السياق مستريحا؟ .

هــذا طريقتهم وسجيتهم ، على طريقة المدح ، فلا يمتنع أن يقع منهم خلافه ، إذا لم يخرجهم من طريقة المــدح ؛ ولأن ذلك يوجب تقــدّم المعرفة بالمعروف والمنكر، و يحرج بذلك أمرهم أن يكون دالا على أن المـــأمور به من قبلهم معروف مَنْكُرُ . فأما الاستدلال على صحة الإجماع بقوله ، جل وعن : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْدِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَدَّرُقُوا ، وَاذْكُرُوا نِمْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلوبِكُم » فبعيد ، لأن الأمر بالاعتصام بدينــه ، و بأن لا يتفزقوا فيما يجب أن يتفقوا فيه ، من الدين ، وايس فيه أن ما اتفقوا عليه كيف حاله ، لأن المــــأمور بالشيء قسد يفعل خلافه ، وحال الجماعة في ذلك كحمال الواحد ، فكيف يدل ذلك على صحة الإجماع! . ولو دل على صحة إجماعهم لدل بما ثبت في العقول ، في كل جماعة من المكلفين هي مأمورة بالاجتماع على الدين ، وأن لا لتفرّق فيه ، أن إحماعها حجــة ، فإذا لم يجب ذلك فكذلك ما قالوه . فأما أنه ، جل وعز ، ألف بين قلوبهم فإنه يدل على أن الأمر الذي تألفوا فيسه ، وزالت به العـــداوة صحيح ، ولا يدل على أن اتفاقهم حجة . وأما التعلق بقوله ؛ جل وعنز : « وَ إِنْ تُنَازَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوه إِلَى اللَّهَ وَالرَّسُولِ » في صحة الإجماع ، من حيث أمر بالرد عنـــد التنازع / فدل ذلك على أن التنازع إذا لم يقع فالرد غير واجب ، وأن نفس ما أجمعوا عليمه حجة ، فبعيد ؛ وذلك لأن الإجماع إذا ثبت أنه حجمة فلا بدُّ من الرجوع فيمه إلى الله والرســول ؛ لأنه لا يكون مقولًا عن تنجيث ، ولا بدّ من أن يبتغوا فيمه الأدُّلُهُ ، ولا دليـل في الشرع ، للإجماع فيمه مدخل ، إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة ؛ فقد صار الإجماع كالخلاف ، في أن الواجب فيهما الرجوع

إلى الله سبحانه والرسول ، صلى الله عليه ، فكيف يصح النعلق بما ذكروه ، وليس في ذكر الرجوع إلى الكتاب والسينة عند الشارع دلالة على أنه لا يجب الرجوع إلا عنده . ببين ذلك أن المكلف يلزمه في دينه الرجوع إليهما ، قبل أن يعرف التنازع ، بل في الأمور التي لا يصح فيها الننازع ، من أهل الملة ، فكأنه ، جل وعن : عرفنا أدب الواجب عند التنازع في الديانات الرجوع إلى الأدلة القاطعة ، لذلك التنازع ، ونبه بذلك على أن الواجب الرجوع إليهما و إن لم يكن تنازع ، لأن العلوم المكتسبة إنه يوصل إليها بالأدلة ، وقع التنازع في ذلك أو لم يقع ، وقد كان يجب على هذه الطريقة في الحادثة قبل أن تجتمع الأمة على حكها وعند النفكر فيها ، ولما حصلت المنازعة أدب لا يجب الرجوع أفيها إلى الكتاب والسنة ، وأن يكون قول القائل فيها بما يختاره صحيحا ، وقد عرفنا فساد ذلك . .

و بعد . . فنفس الإجماع عند المخالفين مما وقع التنازع فيه ، فلا بدّ من الرجوع في صحة الصحيح من ذلك إلى الكتاب والسينة . فليين المستدل بهده الدلالة أن الإجماع حجة إما بكتاب أو سنة ليقطع التنازع .

فأما الاستدلال على صحة الإجماع من جهة العقل ، فبعيد ؛ لأنه لادليل يدل فى جماعة مخصوصة على أنهم لا يخطئون ، فيا يعملون و يقولون ، كما لادليل يدل على ذلك فى كل واحد من المكلفين ، فلا فرق بين من أوجب كون الإجماع حجة عقلا ، و بين من أوجب كون الخلاف حجة ؛ أو جعل قول كل مكلف حجة ، وهذا أعظم فسادا من التقليد الذي دللنا من قبل على بطلانه .

111/

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ؛ ولعل فيه سقطا يسيرا يتجل به المعنى .

<sup>(</sup>٢) بعض حروف الكلمة طائع ، وهذا أو جح ما تقرأ به .

 <sup>(</sup>١) بقرأ ما في الأصل بوضوح «يفعل» ولعلها «يوصل» حسبا يوجه السياق ، والخطأ من الناسخ؟

<sup>(</sup>٢) الرسم مشتبه مهمل ، والقراءة اجتمادية لاغير ؟ ٠

فأما قولهم : إذا كان الرسسول، صلى الله عليــه مختومًا به النبَوَّة، وما أتى به

من الشريمة مؤبدًا، لا يرد عليه انقطاع، ولا ينسخ ما دام التكليف قائمًا، فلا بدّ من واسطة يؤمن معها الغلط ، تقوم بها الحجة ، على الأزمان والأعصار، ولا يصح ذلك إلا مع القول بصحة الإجماع ؛ لأن الدلالة قد دلت على فساد قول من يجمل الواسطة الأئمـة ، فالتعلق به يبعد ؛ لأن لقائل أن يقــول : إن الأدلة من جهة الأخبار وغيرها متفقة في ذلك، مغِنية عما سواها، كما يقول فيها لا إجماع فيه : إنا نشق بالأدلة ، ونعلم أنها لا تنقطع على الأيام ، والإجماع / كالخلاف في هذا الباب ، فإذا كان المنقول عن الأنبياء المتقدِّمين قدكفي وأغنى أنمهم، وقامت بها الحجة إلى وقت ورود النسخ على شر يعتهم، و إن لم يكن إجماعهم حجة، فكذلك الفول في أمة الرسول، صلى الله عليه، ولوكان إنما يكون 📉 لعلة أمتنا بالإجماع لوجب مثله في سائر الأنم، ولما صحت المعرفة بأن يقال : إن هذا التكليف وؤ بد، وذلك ينقطع ، لأن شرط التكليف وما به تصير العلة مُراحة ، في المكلف ، لا يختلف بهذه الطريقة؛ وقــدكان يجب لو لم يثبت في بعض الشرائع أدلة ســوى انفاقهم أن يجرى النكليف فيه على طريقة العفل ؛ و إذا وجب ذلك ، وقد بين الله تعالى في العقل أحكام الحوادث ، فلاضرورة بالمكلفين إلى الإجماع ، ويجب على هذا القول أن يقع الإجماع على حكم كل حادثة ، لكي يزول الغلط بالإجماع ، و إلا فإن جاز زوال ذلك مع الخــلاف ، لأدلة الكتاب والسنة ، أو بالرجوع إلى أدلة العقول ،

فما الذي يمنع من مثله ، فيها فيه إجماع ، وكل ما يورده على الإمامية في أن لا يحب

(1) كلة لم يتيسر فرامتها يشي. يلائم السباق ؟ .

إنبات حجة في كل زمان يبطل التعلق بهذه الطريقة ،

فاما النعلق في صحة الإجماع بقوله : « وَمِّمْن خَلَقْنَا أُمّةً يَهْدُونَ بِالحَقَ وَبِهِ يَمْدِلُونَ »؛ وتقوية ذلك بما روى عند، صلى الله عليه، من قوله : لا تزال طائفة من أستى ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم القيامة ، فبعيد ؛ لأنه اليس فيسه بيان الأمة المذكورة ، وهل هي من الإنس أو من الملائكة ، أو من أمة الأنبياء المتقدّمين أو أمة رسولنا صلى الله عليه ؛ فالتعلق بذلك يبعد ؛ وأو كان ما ذكر وه من الخبر متواترا لكان التعلق به أفرب ؛ وإن كان ظاهر لفظه يقتضي ما ذكر وه من الخبر متواترا لكان التعلق به أفرب ؛ وإن كان ظاهر لفظه يقتضى أن طائفة من أمة معينة تختص بهذه الصفة ، وقد علمنا أن ذلك لا يصح إلا بأن يحل على ضرب من المجاز ، فيقال : المراد بذلك طائفة بعد طائفة ، في كل زمان ؛ أو المراد بذلك طائفة واحدة تظهر على الحق في خفائها ، و بعد انقراضها بما ينقل غنها ، والأول أفرب إلى المراد ، لكنه لا يدل على صحة الإجماع ، وإنما يقتضى ظهور هذه الطائفة ، وعلق حالها على الكفار ، فيما يتعلق بإعزاز الدين .

4 4 #

فأما التعلق في صحة الإحماع ، بأن المتعالم من حال أمة الرسول عدولهم عن الأوطأر واللذات ، على جهة التدين ، وأنفتهم من الكذب ، وإظهارهم العار ، في الباع الغير وتقليده إلا بعد وضوح الحجة ، فكيف يصح وهذه حالهم أن يتفقوا على الخطأ ، فبعيد ، وذلك لأن كل الذي ذكر وه لا يمنع من صحة اتفاقهم على الذي الشهة ظنوها دلالة ، لأن هذه الفضية قائمة في كثير ، من أمم من تقدم ، وقد اتففوا في ذلك على الخطأ من هذا الوجه ، وهي أيضا قائمة في الجماعة الكثيرة من الأمة ، ولم يمنع من اتفاقها على الخطأ ، من هذه الجهة ، في الجماع كل الأمة ! ، فلا بدّ المتمسك في أن الإجماع حجة ، من الرجوع إلى غير ذلك .

111/

/ ( ) )

 <sup>(</sup>١) قد يقرأ الأسل و الأرطان » بالنون ، لكن اشتباعها بالرا. في خط الناسخ قوى ، وما هنا
 مناسب للسياق .

فإن قيل : فلو لم يثبت ٬ هذا الخبر اكنتم تجوّزون في الصحابة مع عظم محلها في الدين ، رحمة الله عليهم أجمعين ، والعلم أرب لتمسـك بالإجماع وتجعله حجة وتدين به ولما سممت في ذلك من الرسول، صلى ألله عليه، ما يزيل كله شبهة في ذلك؟ قيل له : إن الإجماع لو لم يثبت أنه حجة بمــا ذكرناه ، من الأدلة ، كما يجوز ذلك فيهم لشبهة ءارضة، كما يجــوز مثله في الأكثر منهم ، و إنمــا يجب أن يعتمـد فى ذلك على الأدلة، لاعلى مثال هذه الطرُّ يقة .

واعلم • • أن الواجب في فروع الإجماع أن نثبتها على الأدلة الصحيحة ، وقد بينا أن أقواها قوله «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُدَّتَى، وَ بَنَيِّـعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا نَوَلَى ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا» لأنه، جل وعز، بين بالنحذُيرُ والوعيد ما يجب أن يتحرَّز المكلف منه، بعد ظهور الحجة، من مشافة الرسول ، والعــدول عن اتباع سبيل المؤمنين ، وبين بذلك وجــوب القبول من الرسول، صلى الله عايه، والنسليم لفوله، ووجوب انباع المؤمنين، رضى الله عنهم، ثم الرجــوع إلى طريقتهم . وقــد تقصينا القول في ذلك، وفيما يتلوه من الأدلة ، ويقاربه في الفؤة ؛ لكن الناس ، وإن اختلفت طرائقهم في هذه الأدلة ، فكل منهم اعتمدد إجماع الأمة ، من حيث لا يعلم إجماع المؤمنين إلا بإجماعهم على ما حكيناه عرب « أبي على » رحمه الله في باب الشهداء ؛ ولا يخرج عن الأمة ′ إلا من يعلم أنه ليس من المؤمنين ، ممن ضــل ونسق ، فإن نميزوا لم يعتد بمــم في الإجماع، و إذا لم يتميزوا كان المعتبر بإجماع جميعهم، لكي أملم دخول المؤمنين فيهم، ولا يجب إذا اعتبرنا الكل أن تكون الحجة قول غير المؤمنين ، مع قول المؤمنين ، بل الحجة هو قولهم، لكنا لم نتوصل إلى بيانه إلا مع قول غيرهم، فاعتبرنا الجميع، كما لم نتوصل (١) كذا ق الأصل بوضوح، والسياق قلى؟ - (٢) ق الأصل « يتحذير» ، ولا تقاهر صحته -

فأما التعلق بقوله : « وَلَا يَزَالُونَ كُنْتَلِفِينَ ، إِلَّا مَنْ ۖ رَجِّمَ رَبُّكَ ، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ٥، في أن ما زال عنده الاختلاف هو حق ورحمة من عنده ، جل وعز، وأنه يدل على صحة الإجماع، بعيد ؛ وذلك لأن المراد بذلك، ولأن يرحمهم خاةهم، فبين بذلك ، جل وعز ، أنه خلق النــاس للرحمة والمنفعة ، خصوصا من كلفه، و إنما كالفه وخلقه تعريضًا للغزلة العظيمة ، فما في هذا مما يدل على صحة الإجماع؟!

وأما التعلق في صحة الإجماع بأن الصحابه ، رضي الله عنهم ، قد كانت لتناظر ولتباحث ما لم يحصل الإجماع ؛ فإذا حصــل ذلك أذعنت وسلمت كتسليمها القرآن والسنة ، قدل ذلك على صحة الإجماع ، فبعيد ؛ لأنه استدلال بضرب من الإجماع على ما عداه ، والخلاف في الجميع ؛ و بمثل ذلك يسقط التعلق ، بما يذكر من تسليمها ببيان الرَّدَّة ، لما أورد (١) أبو بكر رضى الله عنه ما أورده ، إلى غير ذلك؛ لأنه كل أمر في إجماع مخصوص سلموا له؛ وذلك يدل على صحة الإجماع ، على ما قدَّمناه ﴾ و إنما تعلقنا نحن بإطباقهم على العمل بالخبر . في تصحيح الخبر ؛ ثم الخبر جعلناه عمدة في صحة الإجماع ، وهو مخالف لمـــا ذكرناه .

فإن قال انــا قائل : أفليس من يخالفكم في الإجماع لم يســـلم ما ذكرتموه ، فكيف يصع اعتمادكم عليه! .

قلنا له : إنما اعتمدنا على ما ثبت من الصحابة والتابعين ، ولا خلاف بينهم في ذلك ، لأن الخلاف في الإجماع حادث من بعد ، فلا يؤثر في صحة ما اعتمدناه في الصحابة .

118/

<sup>(</sup>١) في الأصـــل بعد أو رد، ما يشه أن يكون ﴿ من ﴾ ولكن لا يستتم رفع ﴿ أبو بكر ﴾ بعـــدها

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل : رالسياق نلق ؟

أبو سلوم المعتزلي

#### فصثل

## فى بيان ماسه الإجماع ، وما يتصل بذلك

110/

اختلفوا في الإجماع / المعتبر، بعد اتفاقهم على أنه حجة؛ فقال بعضهم : المعتبر إجماع كل المصدقين على اختلاف أحوالهم ، وقولهم هو الحجة .

وقال بعضهم : المعتبر إجماع المؤمنين منهم ، والشهداء ، وقولهم هــو الحجة ، إلا أن لا يتميز قولهم فيعتبر قول غيرهم ، ممن يعلم معه إجماعهم ، على ما قدّمناه من قبل ؛ فقال بعضهم : المعتبر إجماع أكثر الأمة ؛ وتعلقوا في ذلك بمــا روى من قوله ، صلى الله عليه ، عليكم بالسواد الأعظم ، و بأمره بملازمة الجماعة ، إلى غير ذلك من الأخبار .

وقال بعضهم : المعتبر إجماع من يعلم فيما يظهره أن باطنه كظاهره ؛ وكل طائفة يجوز عليها أن لا يكون باطنها كظاهرها متى خالفت لم يخرج قول الناس من أن يكون حجة و إجماعا .

وقال بعضهم : المعتبر إجماع الأمة إلا العدد القليل ، الذي يعدّ في الشذوذ ، فخلافهم لا يعتبر .

وقال بعضهم : المعتبر إجماع العلماء دون العامة .

وقال بعضهم : لا يعتبر في الحادثة إذا كانت من باب الفقه إلا إجماع الفقهاء، دون سائر العلماء .

وقال بمضهم : المعتبر إجماع عترة الرسول ، وأهل بيته ، صلى الله عليهم .

الى قول الرسول إلا بقول غيره معه ، وجب أن يعتبر الكل ، و إن كان الحجة هو قول الرسول ، على كل حال .

وليس لمن يقول: إن الحجة قول الإمام أن يتعلق بمثله، فيقول: إنما صار الإجماع حجة لدخول قول الإمام فى جملتها؛ وذلك لأنه لم يثبت لهم إمام معصوم، قوله حجمة، على ما يذهبون إليه، ولو ثبت ذلك ماكان لهم فى ذلك متعلق، لأنه كان يجب لو انفرد الإمام بالقول أن يكون حقا، ولو انفردوا عنه أرب لا يكون قولهم حجة؛ والحجة هو بعينه ؛ فأما إذا لم يثبت ما قالوه، وثبت ما قلناه من صحة إجماع جميع المؤمنين، فالذي اعتبرناه يصح لنا، دونهم.

و بعد . . فإن الإمام عندهم يتميز بنص و إعجاز، فلو ثبت ماقالوه أكان لا يصح أن يعتبر إجماع الأمة أصلا، ولوجب أن يكون انضام إجماعهم إلى قوله، والحال ما قلناه ، بمنزلة انضام اليهود والنصارى ، إلى أمة نبينا ، في هذا الباب ، وهذا في نهاية البعد، و يوجب عليهم القول بأن إجماع الأمة مدتبر، مع قول الرسول ونصه ، في نهاية البعد، و يوجب عليهم القول بأن إجماع الأمة مدتبر، مع قول الرسول ونصه ، فإذا لم يصح ذلك لأن الحجة هو قوله فقط، فكذلك الفول في الإمام، وقد موه أكثرهم بهذه ، لأنهم يطمنون في الإجماع بزعمهم أن الحطأ والسهو إذا جاز على كل واحد منهم جاز على الكل إلى غير ذلك ، ثم يشو بون من ذلك إلى أن الحجمة قول الإمام منهم جاز على الكل إلى غير ذلك ، ثم يشو بون من ذلك إلى أن الحجمة قول الإمام فكيف يصح على هذا الوجه أن يضموا الإجماع الذي أبطلود، وطمنوا عليه ، إلى قول الحجمة، الذي إنما اعتمدوه ليزيل الخطأ والسهو عنهم، في الأمور الحائزة عليهم ، ويجب أن يكون قولهم في ذلك بمنزلة قولنا في المؤمنين، أو تميزوا من غيرهم، ولو كانت و يجب أن يكون قولهم فقط ، و إنما اعتبرنا قول غيرهم معهم عند فقد النميز . الحال هذه لم يعتبر إلا قولهم فقط ، و إنما اعتبرنا قول غيرهم معهم عند فقد النميز .

1-11

 <sup>(</sup>١) كذا بوضوح في الأصل؛ ولا تقرأ ﴿ ما به › في سهولة لأن رسمها هكذا ﴿ ماسه › بلا إعجام ؟
 ريكن أن براد بها المساهبة ولكن لم يتكرد ذكرها بعد ذلك في الفصل ؟ فتركناها على صورة رسمها ٠

 <sup>(</sup>٢) في الأصل تكرار وشيء أن اضطراب تلافيناء لوضوح السياق.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والسياق غير مستبين -

<sup>(</sup>١) مشتبهة الرمم، وماهنا أغرب ما يناسب المقام؟ ولو أن الهاء توشك أن تكون في صورة الماء.

 <sup>(</sup>۲) مشتبه الرم وقراءتها هكذا غير معلمية .

التقايد في الدين ، وأوجبنا الرجوع إلى الأدلة ، فإذا صح ذلك فالواجب أن يرجع

فيها يحكى من الإجماع إلى أدلة السمع؛ وعلى هذا الوجه يقوله العلماء على اختلافهم لأنهم إنما اختلفوا فيما به الإجماع، بحسب مااستدلوا به على الاجماع، وما اعتمدوه من الأخبار وغيرها، في هذا الباب؛ وإنماكثر ذكر الأمة لأنه لا أحد ممن تمسك بالإجماع إلا وجعل إجماع كل الأمة حجة؛ وإنما اختلفوا في بعض الأمة؛ فمن قال منهم إنه حجة إذاكانوا هم الشهدا، والمؤمنون إلى غير ذلك، فقد حعلوا الإجماع حجة، على كل حال، إذا وقع من الأمة، لدخول من اعتبره في الإجماع، في جملة

وقد روى عن / الصحابة أنهم جعلوا إجماع المسلمين حجــة ، فقالوا : مارآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن، إلى غير ذلك .

الأمة، على ما تقدم ذكرنا له .

والأقرب فيما روى عنه صلى الله عليه ، من أن أمتى لاتجتمع على خطأ ، أنه أراد به ما أراده الله عن وجل ، بقوله : « كُنتُمْ خَيرَ أُمّةٍ » الآية ، لأن ذلك يتضمن طريفة المدح ، وعلى هذا الوجه ، كون الأدلة كلها منفقة ؛ لكن الغرض بالإجماع هو ما يحتج به جميع الأمة ، على اختلاف مذاهبهم ، ولا يصح ذلك إلا إذا حصل الإجماع من جهة المصدقين ، لأن الخوارج لا تعتبر في الإجماع ،ا تعتبره المعتزلة ، فلا يصح أن يحتج عليهم في المسائل بإجماع المعتزلة ، وقد نص على ذلك شيخانا ؛ فلم كان الاحتجاج لا يتكامل إلا على ما ذكرناه صار كان المعتبر عند جميعهم هو إجماع الأمة لما لم يتم الغرض إلا به ، والذي نصره « أبو عبد الله » وحكاه عن « أبي هاشم » اعتبار كل المصدقين في الإجماع ، على اختسلاف مذاهبهم ؛ عن « أبي هاشم » اعتبار كل المصدقين في الإجماع ، على اختسلاف مذاهبهم ؛ لأن الدايل المعتمد في هـذا الباب هو الخبر ، والخبر يقتضي ذلك ، لأنه لا يجوز أن يقال : المراد به من يقع اسم الأمة عليه في اللغة ، ممن بعث إليه الرسول ،

/الجزء التــاسع من الشرعيات من المغـــني

فيه باقي الفصل:

فصل فى : بيان الوجوه التى عليها يكون الإجماع حجة .

فصل في : أن الإجماع قد يكون عن القياس والاستدلال .

فصل في : المنع من إجماعهم على ما الناطق بخلاقه .

فصل في : الإجماع على خبر الواحد وعن غير دليل .

فصل في : بيان ما يكون إجماعا أو في حكم الإجماع في كونه صوابا و إن كان بصورة الخلاف .

فصل في : قول بعض الأمة إذا التشر في جميعهم ، ولم يعرف له مخالف ، ما حكه ؟

> فصل فى : الفول إذا قال به بعضهم، ولم يظهر الخلاف من غير انتشار .

<sup>1</sup> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد نته رب العالمين

وقد بينا أن هــذا الباب ممــا لا يصح أن يستدرك بادلة العقول ، وأنه لا بد من الرجوع إلى أدلة السمع، لأن العقل يجوز على الطائفة العظيمة الخطأ فيا طريفه الاستدلال والاجتهاد ، كما يجوز عليهــا الصواب ، فبظهور الفعل منهم لا يعلم أنه صــواب ، كما لا يعلم بظهور المذهب ممن يدين به أنه صــواب ، ولذلك حرّمنا

117/

11

<sup>(</sup>١) نسق عل صورته في صفحة الأصل .

عليه السلام، ودعاه إلى شربعته، كفر به أو صدق، لأن من لم يصدق به، لايجوز وهذه حاله في الإجماع <sup>/</sup> الذي لا يجوز أن يكون إلا عن دليسل شرعي .

ولا يجوز أن يعتبر في ذلك كل الأمة إلى آخر الأبد ، لأن ذلك يمنع من كون الإجماع حجة في الآخرة ، وفي حال زوال التكليف ، فلابد من أن يعتبر إجماع الأمة في كل حال يقع اسم الأمة عليها ؛ وهذا يوجب أن الإجماع حجه في كل وقت ، فإذا لم يفصل صلى الله عليه ، بين بعض من بعض صارت الحجة موقوقة على اجتماع جميعهم ، فلابد من ذلك ، إما على جملة و إما على تفصيل ؛ وإذا أجمعوا كلهم قولا جميعهم ، فلابد من ذلك ، إما على جملة و إما على تفصيل ؛ وإذا أجمعوا كلهم قولا أو فعلا كان حجة ، وإن أجمع العلماء ، والمعلم من حال العامة الانقياد لها وتوطين النفس على القبول منها والرجوع إليها ، صار إجماع العلماء إجماعا للعامة ، على جهة الجملة ، فلابد في اعتبار الإجماع من هذين الوجهين ، ولا يعتبر في الإجماع أن يكون كل فلابد في اعتبار الإجماع من هذين الوجهين ، ولا يعتبر في الإجماع أن يكون كل واحد منهم قائلا وقاعلاء لأن الرضا ر بما حل محل القول والفعل ، وكذلك فترك النكير ، على بعض الوجوه ر بما حل محل الفعل والقول ، على ما سنبينه .

فلابد من أن يعتبر في الإجماع بعض ما ذكرناه، من الوجوه، ومتى لم يحصل الإجماع كذلك لم يكن حجة ، فأما «أبو على» فإن اعتبر في الإجماع بالشهداء على ماقد مناه ، فعلى قوله يجعل إجماع الأمة حجة ، وكذلك إجماع الطائفة المجانبة للكفر والفسق ، ولا يعتد أبخلاف من ثبت كفره وفسقه ؛ فأما من لم يثبت ذلك منه فإنه يعتد بخلافه هنا إذا وقع التمييز، فأما إذا لم يصعح ذلك فلابد من أن يعتبر إجماع

جميعهم، ليعلم دخول الشهداء في جملتهم؛ والذي يقتضيه ما اعتمدنا عليه من الدلالة على صحة الإجماع نظير هـــذا الذي حكيناه، لأن المؤمنين هم الشهداء، والطريقـــة واحدة، على ما تقدم ذكرنا له .

وقد بينا أنه لا يجوز أن يحذر تعالى من العدول عن انباع سبيل المؤمنين الله وانباع سبيلهم ممكن، وإذا كان ممكا، ولم يختص في ذلك حال مر حال فيجب أن يكون الإجماع حجة في كل وقت ، وقد علم أنه لا معتبر بأقسل الجمع في ذلك ، فالواجب أن يكون المعتبر بجيع المؤمنين فيا يجتمعون عليه ، ويصير سبيلا لهم وطريقة، فلا يخرج عنهم إلا من نعلمه غير مؤمن، من الكفار والفساق على ما تقدم ذكرناه له .

وهذه الجملة قد أبطلت قول من يعتبر إجماع أكثر الأسة ؛ لأنه يجب أن لانامن أن الصواب مع الأقل، وقوله ، صلى الله عليه ، عليكم بالسواد الأعظم ، لا يدل على ما اعتروه ؛ لأن أكثر الأسة لا يقع هذاالاسم عليه ، و إنما يقع على جميعهم ، فهو موافق لما نقوله ؛ فأما ما يروى من قوله ، صلى الله عليه «عليكم بملازمة الجماعة » فالمراد به الإجماع، لأنه إن لم يحل على هذا الوجه أوجب أن كل جماعة كانت، أكثر الأسة أو أقلها ، حجة ، وما يتعلقون به من أنه ، صلى الله عليسه ، مدح الجماعة والكثرة ، فقسد بين شيوخنا أن الأس بالضد مما ذكروه ؛ لأن كتاب الله ، جل وعز، ورد بمدح القليل وذم الكثير ؛ فقال «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُور» ، «وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ » «وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» ، وقال « وَ إِنْ تُطعُ أَكْثَرَ مَنْ في الأَرْضِ وَقال « مَا يالله عليه ، بدأ الإسلام وَ مَنْ أَنْ سَعِيلِ الله » الى غير ذلك ، وقد قال ، صلى الله عليه ، بدأ الإسلام غربها ، وسيعود غربها ، كما بدأ ، فنبه بذلك على أن الحق مع الأقل، وأنه لامعتبر غربها ، وسيعود غربها ، كما بدأ ، فنبه بذلك على أن الحق مع الأقل، وأنه لامعتبر غربها ، وسيعود غربها ، كما بدأ ، فنبه بذلك على أن الحق مع الأقل، وأنه لامعتبر

<sup>(</sup>١) شطرهذه الكلمة ضائع ، وما هنا بتوجيه السياق .

<sup>(</sup>٢) شطر هذه الكلمة ضائع كذلك؟ وما هنا قراءة اجتمادية محضة؟ إ

<sup>(</sup>٣) أكثر هذه الكلة منائع رما هنا اجتهاد صرف .

<sup>(</sup>٤) قد تقرأ ﴿ هَذَا يَ مَ

14/

ف كون المقالة حقا بأن تكون ظاهرة، والمتمسك بهما يتمكن من إظهارها؛ فأما ما يمتبر في الإجماع ؟ الكل ، أو الأكثر؛ دون من يجوز أن باطنه بخلاف ظاهر، فيا يذهب إليه ويخالف فيه ، فقد أبعد ، لما قدمناه ، من الأدلة التي لا تميز بعضا من بعض؛ على أن الذي ذكره، من تجويز مخالفة باطنهم لظاهرهم إنما يقتضى بإخراجهم من كونهم مخالفين ، على القطع باعتقاد القلب ، وليس يجب إذا لم نعلم كونهم مخالطين مخالفين أن يكون إجماع من عداهم على القول إجماع ، لأنه لا خلاف، أو على أن لا يعلم الخلاف، لأنه قد يجوز أن لا يعلم ذلك ولا يعلم الإجماع أيضا، بأن نشك لا يعلم الخلاف، لأنه قد يجوز أن لا يعلم ذلك ولا يعلم الإجماع أيضا، بأن نشك في كل واحد منهما، لفقد الطريق الذي به يعلمان .

وبعد . . فإنماكان يجب ما ذكرناه لوكان المعتبر بالإجماع والحلاف اعتقاد القلوب، وليس الأمركما قدر ، بل المعتبر بما ظهر لنا مر اتفاقهم ، فإن ظهر الاعتقاد من جميعهم كان حجة ؛ و إن ظهر القول أو الرضا ، أو غيرهما من الأفعال كان أيضا حجة ؛ ومتى ثبت أنه حجة يعلم أنه لا يجوز فى باطنهم أن يكون بخلاف الظاهر ، لأنه لوكان بخلافه لماكان حجة ، فيتوصل إلى ذلك بهذا الوجه ؛ لأن كونه حجة لا يتم إلا بعد العلم بهذه الطريقة من حالم ، فإذا صح ذلك فما الذى يمنع من كون الأقل مخالفين ، فإن كانوا ممن يجوز فى باطنهم أن يكون بخلاف ظاهره ، يكون هذا هو المعتبر فى الخلاف، دون الوصول إلى معرفة الاعتقاد .

وبعد . . فلوكان الذى ذكره معتبرا فى الإجماع كان لا يجب أن يكون مثله معتبرا فى الخلاف ، لأن الذى أوجب ذلك فى الإجماع قام الدلالة على أنه حجة،

ولا يجوز أن يكون حجــة إلا والباطن مطابق للظاهر ، وليس كذلك / الحلاف ، لأنه لم يثبت أنه حجة ، فلا فرق بين أن يظهر القول مع العلم بأن الباطن مطابق له أو غير مطابق .

وبعد . . فإذا صح به قول الرسول عليه السلام، إنه حجة، ولا يعتبر إلا ما ظهر من قوله ، و يجمله دلالة ، و يرجع إليه دون ما عداه ، فالواجب مثله ، في قول المجمعين؛ وإذا وجب ذلك لم يصح أن يعتسبر في الخلاف والإجماع ما ذكرناه .

فإن قال : كان يجب مع تجو يزنا أن يكون باطن قول الفرقة اليسيرة بخلاف ظاهره ، أن يجوز أن يكون هو الحق ، والباطل هو قول الطائفة العظيمة ، التي لايجوز ذلك فيها، وإذا بطل ذلك لم يبق إلا ما ذهبنا إليه .

قبل له : كذلك نقول؛ لأن تجو يزنا ذلك فيهم لا يمنع من أن يجوز أن قولهم هو الحق، لكما متى علمناه حقا لم نجوز أن باطنهم بخلاف ظاهرهم؛ ومتى لم نعلمه حقا جوزنا ذلك، وإذا علمنا أنه الحق علمنا أن الطائفة العظيمة مبطلة، وإن كان باطنها كظاهرها، لأن ذلك غير ممتنع في المبطل أن يكون باطنه كظاهره مرة ، وأخرى باطنه بخلاف ظاهره، وإنما يمتنع ذلك في الطائفة المحقة ، إذا ثبت أن قولها هو الحق ، لما ثبت من الدليل أن الحق لا يخرج عن طائفة من الأمة ، فمن ثبت أن قوله الحق لا بدمن أن يكون محدوحا، وذلك يمنع من أن باطنه بخلاف ظاهره؛ فأما من لم يجعل قول النفر اليسير كالواحد ، والاثنين، والشلائة خلافا فقوله بعيد أمن الوجه الذي قدّمنا ذكره؛ ولا يمكنه أن يتعلق بأن اسم الأمة يقع فقوله بعيد أمن الوجه الذي قدّمنا ذكره؛ ولا يمكنه أن يتعلق بأن اسم الأمة يقع

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل؛ ولعل السياق يقتضى « من » .

والتعدية بالباءغير واضحة . (٣) تكرر في الأصل و لأنه لا يه .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل إلا أن ولاء تشبه طبة سنادة الناسخ!!

 <sup>(1)</sup> سائلة المداد في الأسل ، لكن هذا أربح ما تقرأ به .

 <sup>(</sup>۲) قبل كلة وكان به مداد سائل ربما قرئ منه بصمو بة لفظة ﴿ قد به .

على الأكثر، لأن ذلك إن وقع فهو مجاز، لا يجوز أن يحل الكلام عليه إلا بدليل، و إنما قال العلماء إن الشاذ لا يعد في الخلاف إذا كان الإجماع قد نقرر وثبت وشذ البعض؛ فأما إذا لم يثبت الإجماع فقول الواحد معتبر، لأنه في الحقيقة مانع من الإجماع محقق الخلاف، فلو لم يعتبر لم يجز أن يعتبر خلاف الطائفة الكثيرة أيضاً و فأما من اعتبر في الإجماع إجماع العلماء دون العامة فقد بينا فساد قوله ؛ لأن العامة إذا كانت من أهل الحق عارفة بجملة الدين ، فلايد من دخولها تحت الأدلة التي نعتبرها في كون الإجماع حجة ، ولو لم نعتبرها في الإجماع لوجب أن لا يعتبر الكثير من العلماء .

فإن قال : فكيف يعتبرون في الإجماع ، ولا مدخل لهم في الاجتهاد !

قبل له : إذا كان ما نعتبره من الإجماع مما يتعلق الغرض به بالكافة فحالهم كال العلماء ؛ وإذا كان ذلك مما يختص العلماء قبأن يعرف فى الجملة انقيادهم للعلماء ، وتركهم الخلاف عليهم ؛ فأما من اعتبر فى الإجماع على المقالة بقسول من اشتهر بذلك العسلم دون غيرهم ، حتى لا يعتسبر فى الإجماع على مسائل الفقه الا بالفقهاء ، وعلى مسائل الفرائض إلا بأهلها ، وعلى مسائل الكلام إلا بأهله ، فقد أبعد ؛ لأنه لا يجب فيمن لم يشتهر ببعض العلوم أن لا يكون من أهله ، لأنه قد يجوز أن يتكل على غيره فى الفتيا والاجتهاد ، مع تقدم فى ذلك الباب بالمها وقد ثبت عن الصحابة أن بعضهم كان يحيل على بعض فى الفتاوى طلبا للسلامة ، فكيف يصح هذا الاعتبار الذى ذكره ! .

فإن قال : لأنه قد ثبت أنه لا يرجع في تقويم البز إلا إلى أهله .

قبل له : لبس الأمركا قدرته ؛ لأنه قد يكون من ليس بمتشاغل بصنعة البر أبصر ممن يعانيه و يشتغل به ، فهذا دليل من هذا الوجه ؛ و إن كان أمر العلم

يخالف طريق التقدويم ، لأنه لا يرجع فيسه إلا إلى من عرف عادة البياعات ، على وجه مخصوص فى الأمر الذى يقومه ؛ وليس للأحكام عادة معتبرة ، بل الواجب أن تتبع فيها الأدلة ؛ وقد يكون غير الفقيسه عارفا بأدلة الأحكام كمعرفة الفقيه ، بل ربما كان أعرف ؛ وهذا يبين فساد هذه الطريقة .

وَامَا عَرَةَ الرسولَ ، عَلِيهِ السلامِ . فَتَى صَحَ إِجَمَاعِهِم ، فقد حَكَى عَن «أَبِي عَلَى » أَنه حجية ، فخبر ، الذي قدّمناه ، وإن كان لم يقطع بصحته ، لأن الألفاظ فيله عنتافة ، وإن كان في العلماء من يقول : إن المراد بالخبر النمسك بطاعة الإمام ، الذي يكون من العترة ؛ لأنه قد وجبت طاعته ، اوجوب النمسك بكتاب الله ، جل وعن ؛ وذكر أن ذلك بمثرلة قوله : «وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنْكُم » إلى غير ذلك ،

وقد قال بعضهم : إن ظاهر الخبرية تضى أن قولهم حجة ، فيما يشهد الكتاب بصبحته ، ليصبح كونهم غير مفارقين الكتاب ، وقال بعضهم : التمسك بكتاب الله معلوم، والتمسك بالعترة مجمل، لأنه لم يذكر عليه السلام ما يتمسك به منهـم : أهو اتباعهم في القول / والفعل ، أو الندين بمجيتهم ، و إعظامهم ، لمكان الرسـول ، عليه السلام، والأول في ظاهر الخبر هو أقوى .

فاما من اعتبر في الإجماع الصحابة فقيط، فظواهم الأدلة الدالة على صحية الإجماع تمنع من ذلك ، لأنه ، جل وعن ، بين وجوب البياع سديل المؤمنين ، ولم يخص عصرا مر عصر ، وكذلك القول في نفيه الخطا عن إجماع الأمة ؛ فأما تعلقهم بأنهم اختصوا بشهادة الرسول ، ومعرفة أغراضه فإنه بعيد؛ لأن ذلك يوجب أن من عداهم لا يعرف مراد الرسول ، في باب الأحكام بالنقل، والتواتر، وسائر الأخبار .

فإن قال : قد يعرفون ذلك بالخبر ، كعرفة الصحابة بالمشاهدة فقد أبطلوا اختصاص الصحابة ، لأنه لا معتسبر بالمشاهدة ، وإنما المعتبر بمعرفة الأحكام من قبله ، فإذا كان من لم يشاهد بمسنزلة من شاهد في معرفة ذلك فكيف الفصل بينهما في هدذا الباب ! على أن تأثير المشاهدة هو معرفة المقاصد باضطرار ، وقد يحصل ذلك بالخبر المتواتر، كما يعلم باضطرار ، فإنه ، صلى الله عليه ، كان يتدين بتحريم الخبر، وينص عليه ، إلى غير ذلك ، وهذا يبطل الاختصاص، يتدين بتحريم الخبر، وينص عليه ، إلى غير ذلك ، وهذا يبطل الاختصاص، من هذا الوجه أيضا ، على أن العلم بقصده ، صلى الله عليه ، من جهة الاستدلال يحل محل العسلم بقصده من جهة الاضطرار في أنه تعرف به الأحكام ؛ في الذي يحل محل العسلم بقصده من جهة الاضطرار في أنه تعرف به الأحكام ؛ في الذي عنع من أن غير الصحابة كالصحابة في ذلك؟ وإن اختصوا بمعرفة قصده صلى الله عليه ، دونهم ؟ .

فأما من اعتسبر في الإجماع إجماع أهل المدينة فقد أبعسد، لأن ما دل على الإجماع يقتضى أنه لا معتبر بيسلد دون بلد، ولا بيقعة دون بقعة، وأن المعتسبر بالمجمعين إذا كانواكل الأمة، أو كل المؤمنين، فكيف تصح هذه الطريقة!.

وبعد . . فقد علمنا أن البلد لا معتبر به ، و إنما المعتبر باهله ، لأن الاجتماع على المقالة . نهسم يقع ، فإذا صح ذلك فسواء كانوا بالمدينة أو بمكة ، في أن الحال لا تختلف ، فأما ترجيح خبرهم على خبر غبرهم فقد يصح على وجه ، وقد لا يصح ، والوجه الذي يصح عليه لا يصح أن يكون الوجه في صحته كونهم بالمدينة ، وذلك مما قد بين في أصول الفقه ، وتعلقهم في ذلك بأن المدينة معدن الوحى ، ومستقر الشرع ، وموضع كمال الدين ، وقد مدحها الرسول ، إلى غير ذلك لا يوجب أن

إجماع أهلها هو المعتبر؛ لأن مدحهم يتناول خيارهم، وفي كل بلد خيار يستحقون المدح، ولا يوجب ذلك اعتبار إجماعهم ؛ ولا فرق بين من عقد الإجماع بأهلها لما ذكره، وبين من زعم أن مبدأ كثير من الفتن كان منها فيجعل ذلك مقويا لمكذ، أو للبصرة، أو الكوفة، إلى غير ذلك ؛ ولا فرق بينه وبين من قال : إن المعتبر إجماع أهمل مكذ، لأن كمال الدين بهما حصل عام الفتح؛ وهذا ركيك من القول ينني عن وضوح فساده ،

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وموضع الفاء أر الوار هذا فلق .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والتعبير قلق .

وقال قاتلون : يصمح أن يقسع ، وإذا وقع فهو حجة ، ولا فرق بيت وبين الإجماع المبتدأ ، ولا يفصلون بين إجماع بعد خلاف، في زمان الخلاف وعصره، أو بعد ذلك .

ومنها : الإجماع الواقع عن قياس واجتهاد، فقال قائلون : إنه لا يقع البنة . وقال آخرون : يقدم ولا يكون حجة <sup>/</sup> وقال بعضهم : يقع ويكون حجـــة بمنزلة الإجماع الواقع عن توقيف ونص .

ومنها : الإجماع فيما يتصل بالأوامر، فقال بعضهم : إنه بقع ولا يكون حجة، لأن إجماعهم لا يزيد على قوله، صلى الله عليه، وقد كان يقول الفول ثم يعدل عنه إلى رأى غيره، فيما يتصل بالحروب وغيرها ، ومنهم من قال : إذا وقع كان حجة، كالإجماع الواقع في باب الديانات ،

ومنها : إجماعهم على أمر يعلم أنه لايوجب التضايل ، إن كان خطأ ، وفي الناس من أجاز ذلك ، ولم يجعلهم حجة ؛ وفي الناس من أجازه وألزم اتباعهم ، وزعم أن المتأسى بهسم مصبب ، و إن كانوا غالطين ، ومنهسم من منع ذلك ، أصلا على ما يذهب إليه ،

ومنها: إجماعتهم على قول لا يطابق الاعتقاد ؛ تفى الناس من أجاز ذلك ، ولم يعتبر الاعتقاد أصلا، وفى الناس من أجازه، وأوجب أن يكون الاعتقاد مطابقا له ، وفى الناس من لم يعتبر إلا الاعتقاد فى الإجماع والخلط ف دون الأقوال الظاهرة؛ وفى هذا الباب مسائل تدخل فى الوجه الذى يصح أن ينعقد الإجماع عليه، أو تدخل فيا يكون خلافا، وحكه حكم الإجماع عليه، أو تدخل فيا يكون إجماعا أو خلافا، وفيا يكون خلافا، وحكه حكم الإجماع على ما نبينه من بعد فى هذا الباب ،

### فصهدل

#### في بيـــان الوجوه التي عليها يكون الإجماع حجة ، وما يتصل به

اعلم . . أن الإجماع في كونه حجة فرع على الكتاب والسنة ، في لا بصح أن يحتج بهما فيه من العقليات فبان لا يصح أن يحتج فيه بالإجماع أولى ، وقد ببنا شرح ذلك فيها سلف . وسبيل الإجماع في أنه يجب أن يتأول إن ثبت فيه الخلاف وقول يخالف ما دل العقل عليه ، سبيل الكتاب والسنة لأن حاله لا يزيد على حالها وهمذا ما لم يبلغ إجماعهم حد الضرورة ، فإذا بلغ هذا الحد ، وعلم اعتقادهم ومقاصدهم لم يصح أن يتأول ، ولا يقع ذلك إلا في الأمور الصحيحة ، كما لا يجوز أن يعرف دين الرسول ، صلى الله عليه ، باضطرار إلا في الأمر العججيح ، وعلى هذا الوجه تأول شبوخنا كثيرا من إطلاق المجمعين على وقاق الأدلة الصحيحة ، وجملوها كتشابه القرآن ، في هذا الباب ؛ فأما الاحتجاج بإجماعهم على من يعترف بصحة الإجماع في باب التوحيد والعمدل فغير مذكرانيقال به خروج المخالف عن بصحة الإجماع في باب التوحيد والعمدل فغير مذكرانيقال به خروج المخالف عن طويقة الإجماع في باب التوحيد والعمدل فغير مذكرانيقال به خروج المخالف عن الحكة في القرآن ، وقد تقدّم بيان ذلك من قبل .

واختلف الناس في هذا الباب من وجود : ـــــ

منهـــا \_ الإجماع بعــد الخلاف ؛ ففال قائلون : ليس بحجة ، و إن صح ان يقع ، وقال آخرون : لا يصح أن يقع ، ولو وقع لكان حجة . ۱ ب ا

<sup>(1)</sup> في الأصل ﴿ حَالَمُمْ ﴾ ولعل السياق بحتاج ما هنا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل كلمة تصرت قرامتها وما هنا اجتهادي .

الله الله الله المراع على أحد القولين فقد جؤزتم إجماع على أحد القولين فقد جؤزتم إجماع المركزة كالناسخ له .

قيل له : إن الذي قدمناه في اشتراط القول الواقع عن الاجتهاد بمنع من كون الإجماع على أحد القولين نسخا ، لأنه كالشرط الذي يقع عليه رأى المجتهد؛ وليس كذلك الإجماع لو زال بالإجماع ، لأنه لا يصح فيه معنى الشرط .

فإن قالوا: قد جوزوا أن يكون، صلى الله عليسه، قد بين في العبادة من قبل الإجماع أنها تكون مصلحة، على حسب ما يقع الإجماع، بعد، الإجماع عليه من بعد، فيكون ذلك جائزا، ويكون جاريا مجرى النسخ.

قبل له : لا يجوز أن يقسع ذلك، ويخفى على المجمعين ، وإذا لم يخف عليهم فلابد من تعلق إجماعهم بالوقت في ذلك الحكم، فإذا كان كذلك لم يحصل الإجماع الثانى مخالفا للإجماع الأول .

وبعد . . فقد صح أن المجمعين قدد اتفقوا أنه لا تجوز مخالفة الإجماع الذي هو حجمة ، على وجه ؛ ولا يجوز أن يتغيير في كونه حجة ، وإنميا جوزوا خلاف ذلك في الإجماع الذي لم يعتقد ("" حجة أوفي ذلك إبطال ما سأل عنه . وهذه الجملة قد أبطلت قوله : إن الصحابة إذا اختلفت على قولين فقد جوز جميعهم أن يقال بكل واحد منهما، فلا يصح ارتفاع هدذا الإجماع ، كما لا يجوز تغير حال هذا الإجماع بإجماع ثان ؛ لأن الذي قدّمناه قد بين الفرق بين الموضعين .

فأما الإجماع فيما طريقه التوقيف لا عن نوقيف فقد أجازه قوم ، ومنع منه شيوخنا في هذا الباب .

فأما الإجماع فيا يتصل بالتمميل والرخص، و إن لم يكن فيه شرع فنى الناس من أجازه / ومنهم من أباه .

فأما الإجماع فيها طريقه الشك والنوقف فلا معنى للقول فيه، لأنه داخل فيه لا يتعقد الإجماع به . وسنذكره في باب الإمامة .

ونبين الآن جملة وجيزة في هذه المسائل : فالذي يدل على أن الإجماع بعدد الخلاف حجة أن الدليسل الدال على ذلك يتناوله كتناول الإجماع المبتدأ ؛ ولأن ما أجعوا عليه هو سببيل المؤمنين ، فيجب أن لا يعدل عن اتباعه ؛ وأن تحصل له المزية في باب الانباع ؛ وقد بينا في « العمد » أن جعلنا ذلك حجة إنما يصح في المنع من القول ، بخلافه في المستقبل ، لا أنه يطعن فيا تقدّم من الخلاف ، وأنه في هذا الباب كالناسخ الذي يحرم الخلاف في المستقبل ولا يبطل ما تقدّم .

و بينا أن مر حق الإجماع أن لا يقع مشروطا، لأنه طريق المسلم، كالنصوص المستقرة، فسلا يجوز بعد الإجماع على قول، أن يقع الإجماع على خلافه، وليس كذلك الإجماع الخلاف ؛ لأنه إذا كان من باب الاجتهاد فإنما يصح بشرط أن لا يحصل مايقطع الاجتهاد، وإذا ورد الإجماع بأحد الفولين زال بذلك الشرط في الاجتهاد ؛ كما أن الغائب عن الرسول يجتهد في الحادثة ما لم يرد النص بخلافه ، فإذا ورد يقطع حكم الاجتهاد .

و بيناً أن ذلك واجب فى الاجتهاد ، من حيث يسلك به طريق غالب الظن ، وليس كذلك ما هو طريق العلم ؛ لأنه لا يقع مشروطا إلا عما يجرى مجرى النسخ الذى لا يصح فى الإجماع .

<sup>(</sup>١) بياض بالأمال -

<sup>(</sup>۲) يشتبه رسم الزاى بالباء، وما هنا ير جمعه السياق .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل مداد سائل لعله أثر ترميج ، ولا يمكن قراءة شي، منه ،

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل واضما! والسياق مضطرب رامل كلمة مثل « على » سفطت من الناسخ .

يؤدّى إلى إبطال الاحتجاج بالإجماع على من (1) فيه وخالف، واستقركاستقرار الشرع من الرسول، عليه السلام، المعلوم أن النسخ لايرد عليه، فلا يصبح في الحال هذه، أن تتغير دلالته .

فإن قبل : إن الخلاف إذا كان سائنا فإجماعهم على أن أحد القولين لا يمنع في الفول الآخر من أن يكون الدليل الذي استداوا به عليه قائمًا، ولايجوز مع قيام الدليل تحريم القول بالمدلول .

قيل : إنما جورنا ذلك فيما لا دليل عليه ، لأن ما عليه دليل قاطع إذا حصل الإجماع على أحد القولين علمنا به أن القيول الاخركان غلطا أمن قائله ، و يعلم أنه مقول عن شبهة لا عن دلالة ، ولا يجوز فيما هذه حاله أن يجوز المجمعون الفول به ، وإنما يجوز في ذلك فيما طريقه غالب الظن والاجتهاد ؛ وقسد علمنا أن طريقة الاجتهاد قد تتغير ، على المجتهد باجتهاد يرد عليه يكون أقوى منه ، فإذا ساغ ذلك فيه لم يمتنع أن يرد الإجماع فيمنع من الأخذ به لأن طريقة الاجتهاد لايمنع فيها الشروط والاختصاص "عبوزنا الاجتهاد في مسائل دون غيرها ، وفصلنا بينه و بين طرق "الني لا يكاد بقع التخصيص فيها .

فإن قال : إن الاجماع في الاجتهاد باب لا يقع ، فكيف يصح ما ذكرتم . فيسل : سنبين صحة ذلك . فإن قبل: إن الاجماع على الشيء يقتضى عند كم أنه صواب فلا يوجب بطلان خلافه إلا بإجماع ناني يوجب أن الخروج عن الإجماع غلط ، وهدذه الطريقة غير حاصلة في الإجماع بعد الخلاف ، فن أين أنه قاطع لحكم الخلاف ،

قبل له : إن الدليل إذا اقتضى كونه حجة نقد صح بهاجماعهم أن كل إجماع ثبت حجة لم تجز غالفته، لأنهم بهذا الإجماع لم يفصلوا إجماعا من إجماع في كونه حجة .

و بعد . . فقد بينا أن لطريقة المؤمنين مزية في الانباع على ماشهد به الكتاب فلا يجوز أن يكون الخارج عن سبيلهم بمتزلة سبيلهم في باب الانباع على وجه من الوجود ؛ فإذا صح في الصحابة أن تجمع بعد الخلاف ، و يكون إجماعها قاطعا لحمكم الخلاف فكذلك العمل في العصر الثاني ، لأنا قد بينا أن انقراض العصر لا يصح أن يكون شرطا في هذا الباب .

وقد قال ه أبو عبد الله » : إنه لا مانع يمنسع من إجماعهم بعسد إجماع على خلافه ، فإنه بمغزلة الإجماع بعد الحلاف من جهة القياس، وإنما يمتنع من ذلك لإجماعهم ؛ وذكر أنه لا فوق بين الإجماع أو الخلاف في جواز دخول الشرط فيه الولا ما أوجب السمع الذي قدمناه فيا يرتب عليه الشرع ، فيجب أن يعتمد عايه فأما « أبو على » فإنه منع من ذلك ، من وجه آخر ؟ لأنه قال : لو جؤزنا الإجماع نافيا على خلاف ما أجمعوا عليه أو لا يوجب أن لا يستقر الإجماع استقرارا بمنع ممه من المخالفة ، لأنه كان يجوز فيمن يخالف أن يكون مصيبا بأن ينضاف الى قوله ، حالا بعسد حال ، قول غيره ، فيصير إجماعا ، كما يجوز في الحرب الوارد في النسخ أن ينضاف إليه خبر غيره ، على وجه تقوم المجهة به ، فكما لا يمنع من عجمة الخبر الوارد بذلك إذا كان ما ذكرناه مجؤزا فكذلك الغول في الإجماع ، وهذا

Y£ /

// /

<sup>(</sup>١) في الأصل كلية لم ثهن قرامتها بما يناسب المقام .

 <sup>(</sup>٣) الكلمة غير راضحة ، رالقرآءة اجتمادية .

<sup>(</sup>٣) بعد «الاختصاص» كذة ؛ أو أكثر شائمة معالمها .

<sup>(</sup>٤) قدركلة سائلة المداد .

<sup>(</sup>١) في الأصل تكرار وترميج وتصحيح في الحامش ، وما هنا نتيجة ذلك ،

قيل له : إنما ينقطع ذلك من حيث كان إجماعا، فلا يصل بين الأصرين في هذا الباب، ولسنا نقول : إن القاطع لقولهم هو موتهم، لأنهم لو ما نوا، وتغير اجتهاد الناس أو بعضهم لم يكن حجة ، فالحجة في حصول الإجماع فقط ، وعلى هذا الوجه بينا كثيرا من الأصول، فقلنا : إن تقرير الإجماع بعد موت « سعد بن عبادة » في الإمامة يقتضي أن يقطع على صحتها ، وعلى هذا الوجه قال أ أكثر الفقها : إن بيع أمهات الأولاد لا يجوز للإجماع الواقع في النابعين ، و إن كانت الصحابة في ذلك مختلفة .

فإن قبل : إذا كانت دواعيهم من قبــل دءت إلى اختلاف فكيف يصح أن يجعوا ؟ !

قيل : إن ذلك غير ممتنع بأن يقوى عندهم أحد الداعيين، كما لا يمتنع من بحساعة مختلفة الرأى عند المشورة أن يتفقوا على أمر واحد ؛ على أن هدذا الاعتراض يقتضى أن الإجماع لا يقع بعد الخلاف، لا لمزية تطعن في كونه حجة ، إن وقع .

فإن قال : هذا هو المقصد بالسؤال، فما المسانع منه ؟

قيل : ما سنبينه من صحــة الإجماع على القول الواقع عن قياس، لأن ذلك إذا صح ابتداء لم يمتنع بعد خلاف .

فإن قال : ألستم تجوزون في العامى أن يتبع العسالم في القول في حال حياته ، و بعد وفاته، فجوزوا في القول المتروك بالإجماع أن يقول به العامى ؟

قبل له : إذا أبطل الإجماع حكه لم يجز له ذلك <sup>/</sup> كما إذا تغسير اجتهاد العالم الذي يرتكن إليه في الفتيا لم يجز له ذلك .

فإن قال : أفتقولون : إن موت الفرقة المخالفة يوجب قطع الخلاف ؟

قيل: نعم ، لأنه بعد موتها إذا لم يبق إلا التمسك بالقول الآخر فقد حصل إجماع، والحال فيه كالحال في الاجماع بعد الخلاف.

فإن قال : إن الإجماع بعد الخلاف غير طريقة الاجتهاد، فيصح فيه ماذكرتم وليس كذلك موت أحد القائلين ؛ لأن حال القول الآخر، وحال من تمســك به على ماكان من قبل؛ فكيف يقطع حكم الخلاف ؟

/ ه

11110

قيل له : إن ذلك لو كان مناقضة في بعض الأمور، فما الذي يمنع من تجويزه، فيكونون راجعين إلى الصواب. فإن قالوا بالقياس عادلين عن الحطأ بأن نفوا كونه حجة ، و إنما لا يجوز أن تقع منهم المناقضة، على وجه يقتضى أن الوجه الثانى هو الخطأ، فأما ما يقتضى أنه الصواب فيجوز، هذا لوسلم لهم أن الخلاف في الاجتهادقائم وليس الأمركا ظنوه ، لأن الخلاف إنما حدث بعد أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فلا يجوز التعلق بما أووده .

وليس لهم أن يقولوا: إن الإجماع لا يصح أن يقع عن الاجتهاد لأنه يقتضى الانفاق من غير تواطؤ وتراسل و إجمأع ومشاهدة ، وهذا لا يصح وذلك لأن الجماعة لا يمنع أن تجتمع على القول للشبهة ، فبأن يجوز ذلك عليها ، لما هو حجة ، أولى ؛ وكما لا يقال في الشبهة : إن ذلك يمتنع لما سألت عنه فكذلك في الحجة .

وبعد . . فيجب على هذا القول أن لا يصح إجماعهم على الشيء من جهة الاستنباط والاستدلال بالعموم لمثل هذه الطريقة ؛ بل يجب أن لا يجوز إجماعهم على الفول إذا كان عن دليل وتوقيف كان ما دعا كل واحد منهم مهم الذى دعا الآخر، فيصح اجتماعهم عليه ، كصحة اجتماع الجمع العظيم على الصدق في الخسبر ، وليس كذلك حالهم فيما طريقه القياس ؛ لأن الداعي قدد يختلف ، فلا يصح أن يتفقوا إلا عن مواطأة كالكذب .

 فضشل

# فى أن الإجماع قد يكون من القياس والاستدلال

فأما الإجماع فقد يجوز أن يقع عن سائر الأدلة ، من غير اختصاص ، لأن الدليل الموجب لكونه حجة لا يفصل بعض ذلك من بعض ؛ فإذا جاز أن يجموا عن توقيف، في الذي يجب القطع عن توقيف، في الذي يمنع أن يجمعوا عن قياس واجتهاد ، فإن الذي يجب القطع عليه : أنه لا يصح في إجماعهم أن يصدر عن تنجيث وتقليد ، فأما صدوره عن دليل دون ذلك فلا يصح إلا بضرب من الأدلة ، فما لم يحصل فالواجب أن يجوز الجميع على حد واحد ، ثم ينظر، فإن صح في البعض ما أجمعوا عليه أنهم قالوا عن قياس ينص أو دلالة [قطعنا عليه وإلاً] فالتوقف واجب .

فإن قال : إن المانع من ذلك اختلافهم في كون القياس حجــة ، فلا يصح أن يجمعوا على القول لأجله .

قبل له : إذا صح بالدليل أنه حجة لم يمننع ذلك ، كما لايمننع أن يجمعوا على الشيء من جهة العموم واستنباط الأدلة ، واو الحتلف الناس فيهما .

فإن قال : لا يجوز مع اختلافهم في كونه حجــة أن يجمعوا على الفول لأجله ، لأن ذلك / كالمنافضة ـــ .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل بلا أثر للناء . ولعل قراءتها ﴿ اجعاع ﴾ أولى بالسباق .

 <sup>(</sup>۲) هي باد إعجام، ولعل قرامتها اجتهادية .

 <sup>(</sup>٣) مشنبة في الأمل رسما و إجاما ، والفراءة اجتبادية .

 <sup>(</sup>١) كذا ق الأصل بوضوح . والسياق بعده يجعل « عن » ألبق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل صدره، وما هنا برجحه السياق .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين نختاط المداد، على بعضه آثار ترميج، وهذا سباغ الاجتماد في فرامته .

 <sup>(</sup>٤) خط الكلة مشقيه في الأصل، مع إهماله كما هي طريقة الناسخ. وأقرب ما تقرأ به السياق ما هنا.

 <sup>(</sup>a) أبرة الياء غبر وأضحة بين الفاء والهاء . لكن ما هنا أنسب للسياق .

فإن قال : أفتحوّزون فيما أجمعوا عليه، وإن لم يذكروا التوقيف، أن يكون الجماعيم عن توقيف ؟

قيسل : نعم ٠٠٠

فإن قال : فِحْوَرُوا ذَلِكُ فَى كُلُّ إِجَاعَ يَدَعَى أَنَهُ مَنْقُولُ مِنْ جَهُمَّ الاجتهاد ، ويَكُونُ ذَلِكُ التَوْقِيفُ غير منقول .

قيل : إنا نجوِّز ذلك، ما لم نعــلم بالدليل خلافه، فإنمــا يعلم ذلك بأن يكون ما أجمعوا عليه لا طريق للاجتماد فيــه ، فنحمله على أنه عن توقيف، و إذا كان الاجتهاد فيــه يسوغ ، ونقــل ذلك عنهم تنبيها أو تصريجا علمنا أنه على الاجتهاد نحو مِا ثبت عندنا أن النص على الإمام لم يثبت ، وأجمعوا على العقد لأبى بكر ، فعلمنا أنه عن اجهاد فكل موضع لوكان هناك توقيف لوجب أن يظهر ، ينبغي إذا أجمعوا عليه أن يعلم أن إجماعهم عن قياس، وعلى هذا الوجه قبل في حد شارب الخمر إنه عن رأى رأوه ، لمــا نقل ذلك ؛ وقيـــل / في قتال أهـــل الرِّدّة، إنه عن نص، لما لم يصح كونه عن اجتهاد؛ وإذا صح فيما أصله الاجتهاد أن يجب على الأمة الانقياد له ، كعقد الإمام الذي يتولاه نفر من أهل الحل والعقد ، فما الذي يمنع أن يقسع الإجماع في الأصل، عن اجتهاد ؟ فإذا جاز في كثير من الأدلة، مع الخلاف الشديد فيه، أن يقع الإجماع لأجله، فما الذي يمنع من مثله في الاجتهاد؟ و إذا كان، صلى الله عليــه، لو تعبدنا بالاجتهاد لم يخرج الاجتهاد عن بابه، و إن الزم اتباعه فيه، فما الذي يمنع من مثله في الأمة (<sup>(1)</sup> التأسي ، من حيث لابدّ أن تعرف صورة الفعل والوجه الذى عليه يصح .

على كثير من التوقيف ، فما الذي يمنع مما ذكرناه ؛ وما الذي يمنع من أن يقول العالم المقدم القول ، ويبرز طريقة القياس ، حتى تظهر طريقة القياس للباقين ، فيسلكون مسلكه ، وينعقد الإجماع على هذا الحد ؛ وما الذي يمنع من أن تكون طرقهم في القياس تختلف ، وإن كان يؤدّى إلى قول متفق ، فينعقد الإجماع على هذا الحد ، ويفارق دليل مامثل به من الخبر عن الأمر الضروري ، ومماثل المبر عن الأمر المشتبه ، الذي لا يمتنع اجتماع الخلق عليه للشبهة ، مع عدم المواطأة .

وليس لأحد أن يقول: إن إجماعهم على الحكم قياسا يقتضى إجماعهم على العلة . فتصمير معلومة ، ويخرج ، ذلك عن باب الاجتهاد ، وذلك لأن المسلة بإجماعهم لا تصمير معلومة ، لأنها لا تخرج من أن تكون مقولة من طريق غالب الظن ، لكنه يعلم تعلق الحكم بها ، ولو كان إجماعهم عليها يدخلها في أن تكون معلومة ما الذي كان يمنع من أن يجتمعوا على الشيء قياسا فيكون الحكم مقطوعا عليه فكذلك العلة ؛ وإنما يمنع ذلك في المجتهدين إذا لم يقترن باجتهادهم ما يوجب كونه حجة .

و بعد . . نغير ممتنع أن يجمعوا على الحكم قياسا بعلل مختلفة ، لا يقع الإجماع عليها، لأن الحكم الواحد قد يثبت بعلل .

فإن قال : جواز الحكم من جهة الاجتهاد يوجب خروجه عن بابه إلى طريقة مسلم .

قيل : ذلك لا يمتنع عندنا ، كما لا يمتنع أن يقترن بالاجتهاد حكم الحاكم ، فيصير مقطوعا به ، أو يقترن به إجازة الرسول ، عليه السلام ، فيمن اجتهد ، وهو غائب عنه ، إلى ما شاكل ذلك .  $\Pi \Lambda$ 

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل هذا علامة يشتبه فيها أن تكون حلية ، اعتاد الناسخ مثلها فى مثل هذا المقام . وأن تكون «هى» أو «هل» و إن كان الأخير هو الاحتمال الأضعف ، وعل كل فالسياق غير واضح الاتصال.

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل ﴿ كَانَ ﴾ بوضوح ، و ﴿ بودى ﴾ بلا إهجام ولا همز فالدفة تفضى بقراءتها
 كان يؤدى ﴾ على أن الضمير للقيا س ؛ وهو ما أثبت فى النص ؟؟ .

### فصهال

#### فى المنع من إجماعهم على ما الباطن بخلافه

فأما إجماعهم على قول لايطابق الاعتقاد فقد بينا من قبل أن الصحيح أنا نعلم بإجماعهم على القول والفعل أن الاعتقاد يطابقه، إن لم يتقدّم لنا العلم باعتقادهم، لأنه لايجوز أن يكون قولهم وفعلهم صوابا إلا على هذا الحد، و إلا حل عمل النفاق الذي يعرف من طريقه الخطأ.

فإن قال : فيجب أن تعتبروا في الإجماع الاعتقاد .

قيل : لا يجب ذلك، بل يعتبركل أمر يضاف إليهم، فإن كان ذلك الأمر اعتقادا حكمنا بأن ما يظهر من قول وفعسل يطابقه ، و إن كان ذلك الأمر قولا وفعلا حكمنا أن الاعتقاد يطابقه ، فعلى هذا الوجه يجب أن يجرى هذا الباب . و بعد . . فإنما وجب طيه اتباع سبيلهم ، مر حيث افتضى ذلك مدحا وصوابا فيهم، فلا يجوز ما قاله .

واختلفوا في الأمة : هل يجوز عليها الارتداد والكفر أو لا يجوز ؟

فقال قائل : إن ذلك لا يجوز، لأنه من أعظم الخطأ، للوجه الذي قدمناه .

وقال آخرون : ذلك جائز لأنه لايكون اجتماعا من الأمة والمؤمنين على الخطأ، بل يكون اجتماعا من الكفار على الخطأ ؛ والأقول أصح عندنا ؛ لأن قوله لا تجتمع أمتى على خطأ يفتضى أنهم في المستأنف لا يجمعون على خطأ ، ولم يفصل خطأ من خطأ يخرجون به عن كونهم من الأمة، أو لا يخرجون به عن هذه الطريقة .

فإنقال : فيجب أن لاتجؤزوا أن تنفير حال الأمة، فيخرج مؤمنهم عن كونه المنا .

قبل له : قد قال بذلك كثرة من أهسل العلم ، لأنهسم أوجبوا فى الشهداء أن حالنهم لا تتغير، و إن كان فى الناس من يجؤز تغير حال البعض أدون حال الجيم ، وإن لم ننكر أن يرتد بعض الأمة ، و إنما أنكرنا ارتداد جميعهم ، وما قدّمنا من الأخبار الدالة على أن طائفة من الأمة لا تزال متمسكة بالحق، يمنع من ذلك .

111

<sup>(1)</sup> الكلمة مشتبة في الأصل، والفراءة اجتبادية -

 <sup>(</sup>١) الكلمة غيرواضحة المعالم في الأصل ، والقراءة - على ما هنا - اجتبادية .

الن قالوا: جؤزوا أن اتفاقهم على القول بمنزلة الشرط في كون ما يأتيه حقا،
 ولا يجب أن نقطع على أنه حق.

قيل له : قد بينا أن الذي أوجب إتباعهم كون قولهم حقا، فاتباعهم كالفرع على إتباعهم، لأن ذلك يتناقض، ويفارق ذلك أن يقول، صلى الله عليه : اعلموا أن الذي يخبر به فلان صدق، لأن ذلك لا يمنع من كونه كاذبا .

فأما إجماعهم على الشيء من جهة رخصة وتسميل فلابد من أن يكون له طريقة في الشرع البعوها ، لمثل العلة التي قدمناها ؛ وهــذا كإجماعهم على استعال الحمام بأجرة مجهولة ، إلى غير ذلك ؛ لأنهم عرفوا في أمثاله أنه قد خفف فيه ، فعل فيه طريقة من الاجتهاد ، فلا يخرج إجماعهم في ذلك عن أن يكون منقولا بما يجرى الدئيل .

### فصهال

#### في الإجماع عن خبر الواحد، وعن غير دليل

وقد دخل في جملة ما قدمناه ما يجوز أن ينعقد الإجماع عنه، وما لا يجوز ، ونحن نتم القول فيه ،

قد بينا أن إجماعهم على الحكم يصح بسائر وجوه الأدلة ، على اختلافها : من توفيف وقياس ، فأما إجماعهم على الشيء لأجل الخبر الواحد فقد د اختلفوا ، فالذي يقوله شيخانا «أبو هاشم » و «أبو عبدالله» أن ذلك غير سائغ على ماحكيناد ، عند الأدلة على صحة الإجماع بالخبر الوارد لأمر يرجع إلى أن عادتهم جارية أنهم لا يطبقون على العمل بخبرالخبر إلا والمجة قامت بما في الأصل ، وقد بينا صحة ذلك أما إجماعهم على ما طريقه التوقيف من غير توقيف فممتنع ، لأنه لا يجوز أن يكونوا مصيبين فيا اتفقوا عليه من الأحكام إلا بإصابة الدليل ، و إلا كان اعتقادهم في حكم التنجيث ، وما لا تسكن النفوس إليه ، وذلك ينافي كونه حقا اعتقادهم في حكم التنجيث ، وما لا تسكن النفوس إليه ، وذلك ينافي كونه حقا وصوابا ، ولمثلة قلنا في كل ماشرعه ، صلى الله عليه ، إنه عن دليل ووحى ، وأبطلنا قول من يقول : إن ذلك يصح بأن يفوض الأمر إليه ، على ما حكى عن همو يس أبن عمران » ، أو بأن ينتار و يعرف أنه لا يختار إلا حقا ، أو بأن يلق في روعه ، إذا لم يرد بذلك الوحى ، فطريقة الإجماع في هذا الباب كطريقة السنة .

يبين ذلك: أن المجمعين في حكم من يؤدّى عنه، جل وعز، وكذلك الرسول، فكيف يصح تجو يز إضافة الإصابة إليهم ولما أصابوا دليله ؟ ۱ ب /

Y9 /

۳۰ /

قيل له : إنه، صلى الله عليه، انهى أن يجتمعوا على الخطأ ، ولم يفصـــل خطأ واحدا من ضروب الخطأ، فالمكل منفى بالخبر؛ ولو قال ، عليه السلام، إن أهل هذى الدار / في هذا اليوم لا يتفقون على الخطأ، لم نجوز أن يخطئوا ضرو با غتلفة من الخطأ، كما لا نجــوز ضربا واحد، لأن الظاهر ينفى الأمرين؛ وكذلك القول فها ذكرناه .

قيل : كذلك نقول ، لأنا إن جؤزنا في مسألة مفردة ؛ وعلى هــذا الوجه نبنى القــول في الإمامة ، وفي إثبات القياس والاجتهاد ، وأخبــار الآحاد ؛ على ما يجئ ذكره .

قيل له : لا نجوز ذلك ؛ لأنه إذا كان ذلك مما قاست المجمة به فقد اجتمعوا على الخطأ ؛ لأن الشاك قد أخطأ بترك النظر والاستدلال ، كما أخطأ المقدم عليه ، فإن قيل : أفتجوزون أن يتفقوا على العدول عن الصواب، والشك فيه ؟ . في في ل : إذا كان مما عليه الدليل فذلك غير جائز عندنا، لما قدّمناه .

فإن قال : فخبرونا : إذا كان مما لا دليل عليه، فكيف قولكم فيه ؟ .

قبل له : نجــوز أن يقفوا فيــه ويشكوا ، ولا يجوز أن يتفقوا إلا عليــه ، فأما أن يتفقوا على <sup>/</sup> الجهل بدليل فذلك غير سائغ لمــا قدّمناه .

### فصهدل

## فى بيان ما يكون إجماعا أو فى حكم الإجماع، فى كونه صوابا، و إن كان بصورة الخلاف

ليدخل في هذا الباب مسائل نفصلها بعون الله، منها : \_\_\_\_

أن يقع من بعض الأمة الخـبرعن وجوب الشيء، ومن بعضهم العمل به ، على حد الإيجاب، أو من بعضهم العمل، ومن بعضهم الرضا (١) به، وكل ذلك إرجماع في المعنى ، و إن كان اختلافا في الصورة ؛ و إنمــا كان كذلك لأن القول والفعل قــد دلا على الاعتقاد، وإن اختلف ، كدلالة أحد الأمرين ، فيجب أن يكون إجماعا في المعنى .

يبين في ذلك : أنا لو لم نجعله حجة أوجب اتفافهم على الخطأ في القول والعمل وذلك لا يجوز للدليل الدال على فساده .

وثمـــا يدخل في ذلك أن يظهر القول أو الفعل من بمضهم، ولا يقع من الباق النكير فيـــه ، فيعلم أنه صواب ، لأنه اوكان خطأ لأوجب اتفاقهم على الخطأ ، فيكون المقدم عليه مخطئا ، والكاف عن النكيركذلك ، وذلك لا يجوز عليهم .

فإن قال : إن النبي، صلى الله عليسه، أمّن من وقوع الخطأ منهم، فيما انفقوا عليه، وليس هذا من الإنفاق في شيء .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل؛ على أقرب ما يفرأ به، والسباق ليس قريب الوضوح .

<sup>(</sup>١) هنا كلة منابع أكثرها ، ولا يمكن قراءة الصنيل الباق منها .

 <sup>(</sup>٢) الكامة في الأصل منائع بعض حروفها - والقراءة اجتمادية .

فإن قبل : إنه صلى الله عليه، إنما بين اجتماعهم على الخطأ، وذلك لا يتناول الله الفعل ، فمن أين اجتماعهم على أن لا يفعلوا الواجب من المعرفة لا يصح ؟ .

قيل له : قد بينا أن العدول عن ذلك بمنزلة الخطأ، وأحدهما كالآخر ؛ يبين ذلك أن نفى الخطأ أوجب كونه ذلك حجبة ، ولو جؤزنا فى أحد الوجهين خلافه لبطل كون إجماعهم حجة ، وهذا كما نقول فى الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، لأنا نسوى بين الوجهين فيما لا يجوز عليهم الخطأ فيه ، فأما ما لا دليل عليه فغير ممتنع أن يشكوا فيه ، بل هو لأن عدولم عن الفعل هو الخطأ ، و يجوز من بعضهم العدول عن الشك، ولا يجوز ذلك فى سائرهم .

واعلم ... أن الفول الواقع من بعضهم إذا لم يذكره سائرهم إنما يدل على أنه صواب من الوجه الذي ذكرناه، ولا يدل على أن خلافه خطأ ؛ فإن كان من باب ما الحق فيه واحد علمنا أن خلافه خطأ ، و إن خرج عن هذا الباب لم بدل على أن خلافه خطأ ، ولذلك لا نجعل هذه الطريقة في الاجتهاد بات حجة ، كما نجعله حجة فيما الحق فيه واحد، كالإمامة والاجتهاد وغيرهما ، فأما انتشار القول وظهوره من بعضهم ، ولا خلاف في الباقين، فطريقة ما فدّمناه إذا كان من باب ما الحق فيه واحد ؛ فأما إذا كان من باب ما الحق فيه واحد ؛ فأما إذا كان من باب الاجتهاد فسنذكره في فصل مفرد ، فأما الخلاف فيما الحق فيه واحد ، إذا وقع من الواحد ، والإثنين فالأولى أن لا يكون مانها من كون القول الاخر حجة ، على ما يقتضيه قوله ، جل وعن « وَمَنْ يَتَوِعَ غَيْرَ سَبِيلِ كون القول الاخر حجة ، على ما يقتضيه قوله ، جل وعن « وَمَنْ يَتَوِعَ عُمْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولَةً ... الآية » ؛ لأن قولهم ليس بقول المؤمنين ، والقول الآخر هو قول

للؤمنين، فقد حصل فيه ما يوجب انباعهم، فلا يجوز أن نقول : ليس بصواب، لأنا إن قلنا ذلك لم نحل القول فيه من وجهين : —

إما أن يكون القــول الآخرهــو الصواب، أو الصواب فيما يخــرج عنهما ؛ ولا يجــوز خروج الصواب عنهما ؛ لأنه يوجب اتفاقهم على الخطأ ؛ ولا يجــوز أن يكون الصواب قول الواحد ، لأنه يوجب أن سبيل المؤمنين ليس بصواب ، وهــذا بخلاف الظـاهر ؛ فالواجب في ماحل هــذا المحل أنــــ به ، وأرب يكون القول الآخرهو الصواب ، فإذا بلغ عددهم أقل الجمع لم نعلم أى القولين هو الصواب ، لأن كل واحد منهما / هو سبيل المؤمنين، لأن الزيادة والنقصان في ذلك لا تؤثر في وقوع الاسم على الكل ، على حد واحد ؛ فإذا ثبت ذلك لم يكن أحدهما بأن يكون حقا أولى من الآخر . فأما إذا كان ذلك من باب الاجتهاد فلا فرق بين أن يكون المخــالف واحدا أو جماعة ، في أنه يطعن في كون ذلك إجماعا ؛ لأن ما حل هذا المحل يعلم أنه صواب، و إنما يرجع إلى الإجماع، في أن ما خالفه خطأ أو صواب، فلذلك فارق الوجه الأوَّل الذي ذكرناه ؛ و إن كان لا يعد أن يقال : إنهم أجمعوا على أن كل أمر لا يمد خلافا فيما الحق فيه واحد لم يعد خلافًا في سواه فتكون الطريقة في الأمرين واحدة ؛ فأما إذا كان الخلاف بمد الإجماع فقد بينا أنه غير معتذ به .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بوضوح .

<sup>(</sup>٢) طريقة الناسخ لا تمنع من فرامتها ﴿ فَكَذَلْكُ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) قد تقرأ ﴿ الْأَحْيَرِ ﴾ •

۳۱/

بين ذلك : أن العادة فيهم جارية فيما معتقدون خلافه أن يظهروا ذلك، كسألة الجد () وغيرها؛ فلو كان هذا الأمر المنتشر يعتقدون خلافه لأظهروه. وليس لأحد أن يقلول : إنما لم يظهروه ليعض الأغراض ، لا للوافقة ، و إن كانوا في الحقيقة غالفين ؛ لأنه لا غرض يذكر في ذلك إلا وقد كان يجب أن يكشف معه الخلاف ، ولا يستمر الكف عنه ؛ لأنه إن قيل : إن ذلك لخوف من القائل فذلك مما لا يدوم ، ولا يوجب أن لا يظهر خلافه لكثير عن يختص من القائل فذلك مما لا يدوم ، ولا يوجب أن لا يظهر خلافه لكثير عن يختص به ، وكذلك القول فيمن جعل العلة فيه الحياء، أو التهيب، أو التوقف، إلى غير ذلك ؛ لأن كل ذلك لا يلبث أن ينكشف الحال فيه بانقراض القدوم ، ولما انكشف ذلك ، يدل على أن لاخلاف ألبتة .

فأما « أبو هاشم » فإنه يقول ، في هذا القسول : إذا ظهر في الباقين الرضاً بكونه قولا لهم أنه إجماع، حتى لو استفتوا لم يفتوا إلا به ، فأما إذا ظهر من الباقين الرضا بالمقول فقط فإنه يدل على صوابه ؛ فإن كان من باب ما الحق فيه واحد فهو إجماع على ما بينا ؛ و إن كان من باب الاجتهاد فليس بإجماع ، لكنه يقول : إن ظهوره وانتشاره فيهم فلما ظهر الخلاف يوجب كونه حجمة وصوابا، و إن لم يكن إجماعا، لأنهم أجمعوا فيما هذه حاله أنه لا يجوز خلافه، من جهة أن الخلاف بم يظهر فيه، كما أجمعوا على أنه لا يجوز أن يزاد على ما قالوه أفولا ثالثا، من حيث لم يظهر فيه، كما أجمعوا على أنه لا يجوز أن يزاد على ما قالوه أفولا ثالثا، من حيث

## فصتل

## فى قول بعض الأمة إذا انتشر فى جميعهم ولم يعرف مخالف، ما حكمه ?

المحكى عن « أبى على » أنه : إذا ظهر فيهم وانتشر ، ولم يظهر منهم خلاف واستمرت الفضية على هذه الطريقة فهو إجماع ، و إليه يذهب كثير من الفقهاء ؛ واستمرت الفضية على هذه الطريقة فهو منهم العلماء، أو انتشر في الباقين فدواعيهم واستدل على ذلك بأنه : إذا ظهر من بعض العلماء، أو انتشر في الباقين فدواعيهم قوية إلى الموض فيه، و إظهار مخالفة، لو كانت، فإذا لم تظهر علم أن يعد ظهوره ليس إلا الموافقة .

<sup>(</sup>١) في الأصل كلية واضحة الخط لكن تتعذر قراءتها بمناسب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل مداد سائل لا يستبين منه نبيء . ولعل السياق منصل بمسا هنا دون ز يادة شي. .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل مداد سائل يشسنه معه الأمر بأن تكون الكلمة ﴿ بالقسول ﴾ أو ﴿ بالمقول ﴾ :
 والسياق بالكلمنين منصل .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل بومنوح ، رلا يظهر وجه نصب ...

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ وَاسْتُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأصل مهمل ولا يختلف المعنى إذا قرئت «يعد» أو «بعد» .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل؛ والأقرب ﴿ اللهارها ﴾ ومثل ذلك ﴿ لللهُ عَالَمَا ﴾ و ﴿ النَّفَاتُهَا ﴾ •

### فصثل

فى القول إذا قال به بعضهم ، ولم يظهر الخلاف ، من غير انتشار

اختلف الفقهاء فى ذلك ؛ فنهــم من قال : إنه كالمجة ، فلا يحــوز خلافه .
ومنهم من قال : يجوز ذلك ، وهذا هو الأعرف على مذهب مشايخنا المتكلمين ،
لأنه لو لم يحصل فيه النكر من أنه بقول بعضهم فلم يظهر من الباقين دلالة وفاق بلا
خلاف؛ لأنهم لم يعلموه ، ولا حصل لهم إلى إظهار الخلاف داع، فكيف يقال اله حجـة .

فإن قال: هذا يصح فيما طريقه الاجتهاد؛ لأن من ينقل عنه الخلاف يجوز أن يجتهد فى خلافه، فخبرونا إذاكان ذلك القسول من باب ما الحق فيسه واحد، ما قولكم فيه .

قبل له : إن الأولى أن لايقطع بأنه الصواب؛ لأنه لا يمتنع من بعض الأمة الخطأ، فيجوز في ذلك القه ل أن يكون خطأ من قائله، والصواب لم يظهر منهم، ولا من غيرهم، لكنهم لو سئلوا لظهر عنهم الصواب في ذلك .

فإن قالوا : أفليس ذلك يؤدى إلى أن الصــواب لم يظهر في الأمة ، وظهــر الخطأ فها ؟

قيل له : إن أردت بذلك كل الأمة فإنا لا نجسيزه ، و إن أردت أن الخطأ ظهرٍ من بعضهم والباقون لم تخطر لهم المسألة على بال، فسلم يظهر منهم الصواب ؛

- (١) مشتبة الحط في الأصل ؛ رمع الاهمال يمكن أن تقرأ ﴿ الأقربِ ﴾ .
  - (٢) الكلمة مشتبية ، وما هنا أفرب ما تقرأ به ؟
  - (٣) مشتبهة الرسم و بعضها ضائع ، وأقرب ما تقرأ به ما هنا .

لم يظهر ذلك منهم، ومثل ذلك بحكم الحاكم الذى قد ثبت أنه صحيح ولا ينقض، كان من باب الاجتهاد، و إن لم يكن ذلك إجماعا .

فأما «أبو عبد الله » فإنه ذكر ما يدل على أن ذلك لا يكون حجة، كما لا يكون المحابة ، من إجماعا ، وزعم أن الذي ذكر من الدلالة غير ثابت بما اشتهر عن الصحابة ، من تجويزهم سبع أمهات الأولاد، وظهور ذلك، وأنه لم ينقل فيه الخلاف، ولم يوجب ذلك أن لا يجوز خلافه؛ لأن الخلاف ظهر من يعده في التابعين، بل صار إجماعا. قال : والواجب إذا كان ذلك من باب الاجتهاد أن يجوز خلافه ، ويكون بمنزلة الحادثة، إذا قال بعض العلماء فيها بقول فقط، في أن ذلك لا يمنع من جواز المخالفة.

<sup>(</sup>١) ف الأصل بنبرتين ، ولمل السياق بهذا أوضح .

## فصهال

فى بيان الطرق التى يعرف بهما ثبوت الاجماع وما بتصل بذلك

وصلى الله على سيدنا مجد نبيه وآله الطاهرين

/ العــاشر من الشرعيات من المغنى

فصل : في القول إذا قال به بعضهم ولم يظهر الخلاف من غير انتشار .

فصل : في بيان الطرق التي يعرف بها صحة ثبوت الإجماع ومايتصل بذلك. الكلام : في أفعال الرسول عليه السلام ومراتبها .

فصل : في أقسام الأفعال وما يتصل بذلك .

فصل : فيها يختص النبي، صلى الله عليه، به فى الأفعال الشرعية، وما يتصل بها.

فصل : في أن الفعل بمجرده لا يدل على الأحكام، وما يتصل بذلك .

فصل : في أن العقل لايقتضي أن حكمنا كحكه في أفعاله ، ولاوجوب التأسي به

لأن الحاجة لم تقع إلى إظهاره ، وهو الذى جو زناه ، وإذا جاز فى الصواب أن لا يظهر فى الأمة أصلا، بأن يكون التكليف لم يتناوله ، أو دل عليه غير الإجماع ، ف الذى يمنع أن لا يظهر من بعض الأمة ذلك ، ويظهر الخطأ من بعض ؟

فإن قال : لوكان ما ظهر منهم خطأ الظهر ما يزيل الشبهة فيه .

قبل له : ولو كان صوابا لظهر ما يزيل الريب فيه، فإذن يجب أن لا يحكم بصوابه، ولا خطئه، إلا بدليل سوى تمسكهم به ؛ ولا يفترق الحال ذلك بين أن يظهر من الأكثر أو الأقل ، فيجب أن يحكم فيهما بحكم متفق فيا ذكرناه .
تم والحمد لله رب العالمين يسلمه :

/ ۱۳۳ ب

<sup>(1)</sup> ذكر في الصفحة قبل هذه أن الذي يتلوهو : فصل في بيان الطرق ... النح ؟ وهو الذي سيتلو فعلا ، لكنه في هذا الفهرس يقدم عليه — كما ترى — فصل : في القول إذا قال به بعضهم ... الخم مع أن هذا هو الفصل الذي تم قبل الآن وعتم به الجزء الناسع ! وكأن ما هنا خطأ من الناسخ ؛ بينه الواقع من تنابع الفصول .

 <sup>(</sup>۲) تحته ف الأسل نحو كلمتين غير ما شحنين .

171/

الحمد لله رب العالمين

يسم الله الرحمن الرحيم

#### فصبت ل

#### في بيان الطرق التي يعرف بها ثبوت الإجماع

الذى ذكره شيوخنا فى هذا الباب أن طرين معوفتنا بثبوته معرفة الأمر الذى أضيف إلى جميعهم بالمشاهدة أو الخبر ؛ و بينوا أن ذلك مما لا يتعذر معوفته ، كما لا يتعذر العلم بأن الروم يغلب عليهم مذهب انصارى ، وتذلك سائر المذاهب التي تغلب على الكور والبلدان، فإذا صح العلم بذلك من الجمهة التي ذكرناها فكذلك القول فى الإجماع .

و بينوا أن الإجماع على ضربين :

أحدها: إجماع العامة والعلماء، والمعتبر باذ مرف الأمر المضاف إلى جميعهم والثانى: ما يضاف إلى العلماء، والمعتبر بالدائل التي لا مدخل للعامة في معرفة طريقها ، لأن ما هذه حاله لا يعتبر بالعامة فيه إلا من حيث يعلم كونهم منقادين للعلماء؛ في هذه حاله إنمي يعلم إجماعهم بمعرنة ذلك من كافتهم ؛ وقد زعم كثير من النياس أن الوقوف على ذلك لا يتعذر ؛ إذا إن عرفناه بالمشاهدة لم يمكن ، وكذلك بالخبر، وجعلوا ذلك سلما إلى القدح في الإجماع؛ وهذا يسقط بما قدمناه، لأنه قدح في معرفة الإجماع فيجب بمثله أن يكون قادحا في معرفة غلبة المذاهب على البلدان ؛ وأى علة ذكروها في الاعتراض على ما قلناه فهذا جوابه .

و إنمى نعرف الأمور الضرورية ، واشتراك الجميع فيسه بهذه الطريقة ، فإن كانت لا تصح فيجب أن لا يصح أن نعرف ماثر الأمور بالأخبار . فصل : في بيان ما نقوله في أفعاله ، صلى الله عليه .

فصل : في الكلام على من قال إن أفعاله طبه السلام على الوجوب.

فصل : ف کیفیة الناسی به ، صلی الله علیه .

فصل : في أحكام أفعاله وتروكه وأفواله، وسكوته، و إقراره .

و إنكاره ، صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) كنب على نسق أسطر الأصل .

/ ۱۳۰

وقد بينا القول فيه . ، واختلف الناس في أن الإجماع هل يحدوز أن يتبت بخسير الواحد أكالسنة ، أو هو كالقرآن، في أنه لا يصح أن يتبت إلا بطريق مقطوع به ؛ فبعضهم جوز إثباته بخبر الواحد ، قياسا على السنن ؛ وبعضهم امتنع من ذلك ، لأن طريق ثبوته يمنع من أن يتوصل إليه بخبر الواحد ، من حبث من ذلك ، لأن طريق ثبوته يمنع من أن يتوصل إليه بخبر الواحد ، من حبث لا يكون إلا ظاهرا على وجه متى نقل نقسل على حد التواتر والاشتهار ؛ وهذا بين إذا كان الكلام في إجماع الكافة ؛ فأما إجماع العلماء فغير ممتنع أن يضعف النقل فيه ، فيستفاد من جهة خبر الواحد ، وما هذه حاله فيجب أن يكون طريق إثباته غلم الظن ، وتكون الحال فيه كالحال في السنة إذا ثبتت من جهة خبر الواحد ؛ فأما ما عدا النقل فلا مدخل له في إثبات الإجماع ، فلا وجه للكلام فيه ؛ ونحن فأما ما عدا النقل فلا مدخل له في إثبات الإجماع ، فلا وجه للكلام فيه ؛ ونحن أما ما عدا الأكلام في سائر الأدلة الشرعية ، على اختصار القول في الإجماع ، لأنه أحد الأصول في سبب الأفعال ، والقياس ، وخبر الواحد ، وفي كثير من أبواب الوعيد ، والأسماء والأحكام ، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر ، والإمامة . الوعيد ، والأسماء والأحكام ، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر ، والإمامة .

فإن قال : إن معرفة الإجماع تتعذر مر. حيث كان المعتبر فيه اعتقادهم ، ولا طريق إلى معرفة ذلك ؛ لأنا نجوز فيمن يظهر المذهب أنه يعتقد خلافه .

قبل له : قد بينا أن المعتبر بالإجماع هو بكل أمر يتفقون عليه ، من فعل ، وقول، ورضا، واعتقاد أ، واختيار، فلا يصح أن يجعل موقوفا على الاعتقاد فقط، لأن ما يدل عليه لم يفصل بين الاعتقاد وغيره . وقد بينا كيفية القول في ذلك .

وبعد . . فلوكان الإجماع لا ينعقد إلا بالاعتقاد كان لا يمتنع أن نعرفه؛ لأن فيه ما يجوز أن نعرف المذاهب والاعتقادات بالاضطرار، من جهة المشاهدة (١) بالخرب كما نعرف القصود والإرادات بهذه الطريقة ؛ وقد بينا أن اتفاقهم على الاعتقاد إذا ثبت أوجب أن ما اتفقوا عليه من القول فهو حق ؛ وكذلك إن ثبت اتفاقهم على القول علم اتفاقهم على اعتقاد يطابقه ؛ وكشفنا القول فيه .

وقد قال « أبو على » في جواب ذلك : لا يخلو إن خالف في هذا الباب من أن يعترف بأن الإجماع حجة ؛ أو لا يعترف ؛ فإن لم يعترف كامناه في ذلك ، لأنه لا فائدة في تثبيت الإجماع إلا ليجمل حجة ؛ كما أنه لا فائدة في تثبيت القرآن والسنة إلا ليجمل حجة ؛ كما أنه لا فائدة في تثبيت القرآن والسنة الا ليجمل حجة ؛ و إن كان يعترف بذلك فسؤاله ساقط ؛ لأنه لا يجوز في الإجماع أن يكون حجـة، ولا طريق لمعرفته ؛ لأن ذلك يجرى عجرى تكليف ما لا يطاق ، فهذه الجلة تبين أن معرفة الإجماع ممكنة ، وتسقط خلاف من خالف فيه .

وقد بينا أن أحد ما يعلم به الإجماع ظهور الفول من بعضهم ، والرضا من الباقين ، إذا انتشر ، أو أن يعسلم ترك نكير الباقين ، على ما تقدّم ذكره ، وإنما المنازعة فيما طريقه الاجتهاد : هل يكون الطريقة حجة أم لا ؟

 <sup>(</sup>١) مشتبة في الأصل ومهملة ، ولعلها « تثبيت » مع نقص أبراتها فقد تفدّم مثله قبل الآن .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل؛ ولعل هنا واوا سافطة .

## فصهال

#### فى أقسام الأفعال وما يتصل بذلك

قد بينا من قبل أن فيها ما لا يوصف بقبح ولا حسن؛ و بينا ما يليه (١) وفيها ما لا بد من (٢) أنه بأحد هذين ، وأن الفبيح هو ما يقع على وجه يقتضى في فاعله ، قبل أن يفعله أنه ليس له فعله ، إذا علم حاله ، وعند فعله يستحق الذم إذا لم يكن يمنسع؛ والحسن : ما يوجد مختصا لغرض ، وتنتفى وجوه الفبح عنه ؛ ومن حقه إذا علمه القادر عليسه أن يقع ، كذلك أن يكون له فعله ، ولا يستحق الذم إذا فعله .

ثم ينقسم إلى مباح وهو : الذى لاصفة له زائدة أعلى حسنه ، إذا كان قد أعلم ذلك من حاله ، أو دل عليه ، فلذلك لم تدخل الإباحة فى أفعاله ، جل وعن ، وفى أفعال البهائم . . و إلى الندب، وهو : الذى يختص بصفة زائدة على ماله يحسن ، لكونه عليها يستحق فاعله المدح، و بأن لا يفعله يستحق الذم .

٦/

و إلى الواجب وهو: الذي يستحق الذم بأن لا يفعله ، على بعض الوجود ، والمدح بأن يفعله .

ثم ينقسم ، ففيه ما يتعين وجو به ، فبأن لا يفعله لعينه يستحق الذم ؛ ومنـــه ما لا يتمين وجو به .

#### ثم ينقسم إلى قسمين :

# 

۱ ب/

الأصل فيا يجب بيانه في هذا الباب ما يصح الاستدلال أبه على الشرعيات وما لا يصح ، وأقسام ذلك وهل يدل بنفسه على الأحكام ، أم يدل بغيره ؛ وهل يدل على الوجوب أم لا ؛ وهل حكنا وحكه ، صلى الله عليه ، في أفعاله متفق أو مختلف ، وكيف التأسى به ، إذا رمناه ؛ وما الذي يدل من فعله على الوجوب ، وعلى النفل ، وعلى الإباحة ؛ وما الذي يكون من فعله بيانا وامتثالا ، وما الذي يدل من تركه ، صلى الله عليه ، أو إقراره غيره على الفعل ، وكيف يدل إنكاره يدل من تركه ، صلى الله عليه ، أو إقراره غيره على الفعل ، وكيف يدل إنكاره لل من تركه ، صلى الله عليه ، أو إقراره غيره على الفعل ، وكيف يدل إنكاره المناكل الكتاب له .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل تنفذمه إشارة صغيرة مهمة لا يمكن الفطع بذيء عنها -

<sup>(</sup>٢) كلمة مشتبة لم تنهسر قراءتها بمنا يناسب السياق .

<sup>(</sup>١) مشتبة في الأصل وأنسب ما تقرأ به سياقا ما أثبتناه .

أحدهما : يدخل فيه البــدل من فعل من يوجب عليه . والآخر يدخل فيه معنى البدل من فعل غيره .

والأوّل : مايخير العبد بين فعله وفعل آخر سواه حتى لا يخرج من استحقاق الذم إلا بفعل أحدهما .

والشَّاتي : قد يخرج من استحقاق الذم بفعل غيره كما قد يخــرج بفعل ، كفروض الكفايات ، و إن كارب لا يمتنعُ أن يقسال في ذلك إن وحسود فعل النــيركالشرط في نني وجو به عنــه ، ونني وجود فعــل غيره كالشرط فى وجو به عليه ٬ والمعنى معقول : ثم هذه الأفعال مقدورة على هذه الوجوه ، لأن قدرة القادر لتناول إحداثها، فتبوت هذه الوجوء فيها أو نفيها لا يؤثر في قدرة كل قادر عليما؛ وليس كمل فعل يقدر القادر عليه يجوز أن يفعله ، لأنه قد يفتقر في صحمة ذلك إلى حال ليس هو عليها ، أو دواع لا تصح فيمه ، فلذلك اختلفت أحــوال الفاعلين فيًا ذكرناه، ففيهم من دل الدليــل على أنه لا يختـــار الفبيح، ولا الإخلال بالواجب ، لأمر يرجع إلى الدواعي ، وهــو القديم ، جل وعرز ، وفيهم من يجوّز ذلك فيه . ومن يجوز ذلك فيه ينقسم . . ففيهم من علم أنه لا يعصى كالملائكة . وفيهم من علم أنه لا يفعل القبيح على وجه دون وجه كالأنبياء؛ فإن الكجائر وسائر ما ينفر قد ثبت أنه لا يقع منهم . وفيما يؤدّون عن الله، جل وعن ، لا يقع منهـــم القبيح، ولا ما يجرى مجراه ، على وجه ؛ و جملته أنهم يتزهون عن كل قبيح يؤثر في صحة الإداء، وفي سكون النفس إليهم . فأما ما عدا ذلك فحالهم كمال غيرهم ؛ لأن الذي ^ يمــيزهم من غيرهم ما يتعلق بالنبؤة ؛ ولذلك منعنا وقوع ذلك

لان مد كل فاه في صحــ أحــوال

/ 11

منهم قبل النبوة وبعدها ؛ لأن سكون النفس ، وزوال التنفير لا يحصل إلا على هذا الحد ؛ وأما ما يتصل بالأداء فإنما يختص حال النبوة ؛ ولذلك يوجب عليهم من الأداء ما لا يجب على غيرهم ، لاختصاصهم بالنبوة ؛ ويجب عليهم فى الأداء ، من توق الأمور المؤثرة فيه ، أو المنفرة عن قبوله ، ما لا يجب فى غيره ؛ ولذلك يمنع جواز السهو عليهم ، فيا حل هذا المحل ، من حيث يؤثر فى الأداء ، وكذلك يمنع جواز التعمية عليهم الخ . .

فأما غير الأنبياء بذميع أقسام الإفعال يجسوز أن تقع منهم ، إلا ما دل الدليل على أنه لا يقع؛ وذلك موقوف على السمع ، لأن العقل لا يقتضى ذلك ، وما عدا ما ذكرناه حكم النبي فيه حكم غيره .

<sup>(</sup>١) في الأصل مداد سائل؛ والقراءة اجتمادية .

### فعثل

# فى أن الفعل بمجرده لا يدل على الأحكام

لوكان الفعل مجرّده يدل لكان القول بذلك أولى ؛ فإذا صح ، بما قدمناه ، أنه لا يدل إلا بالمواضعة ، على الوجوه الذي تقدّم ذكرتا لها فالواجب مثله في الفعل ؛ و إذا صح ذلك لم يكن بعض الأفعال بهذه القضية أولى من بعض، فيجب كون جميعها متفقة ، فلابد إذن في الفعل من قرينة تتقدم، لأجلها تقدير ما وقعت عليه المواضعة ، كما لابد في القول من مواضعة .

وقد بينا في باب الإعجاز هذه الطريقة، وأن المعجز إنما يدل لهذا الوجه ؛ وقد ثبت أن الأفعال ليس لها من الحكم ما للا قوال حتى تفيد بالمواضعة، وإن أفادت إنما تفيد أمورا مخصوصة، بين فرقة مخصوصة ، فتصمير دلالتما كدلالة الكتابة والعد ، وإن كانا حيث جعلا أمارة للكلام صح الاتساع فيهما ؛ وليس كذلك حال الإفعال ؛ فإذا ثبت هذه الجلة لم يمكن أن يقال في أفعاله ، صلى الله عليه ؛ إنها دالة بجردها على الأحكام ، فلابد في كونها دلالة من قرائن يقتضي بعضها عليه المناه ، ويقتضي بعضها تميزها مما ليس أنها دلالة ، ويقتضي بعضها كيفية كونها دلالة ؛ ويقتضي بعضها تميزها مما ليس بدلالة ، إلى غير ذلك ، فيجب أن يكون الأمر في ذلك موقوفا على الدلالة .

فإن قال قائل : لا شبهة فيا ذكرتموه، وإن قلت إن أفعاله ، صلى الله عليه، على الوجوب ، أو على الله الله عليه، على الله عليه، على الله على الله عليه، لا يمجزدها .

184/

### فصهال

## فيا يخنص به النبي، صلى الله عليه، من الأفعال الشرعية

الذي يختص به في ذلك دون أمنه لا يخرج من قسمين ؛

أحدهما : أن يجب عليمه بالشرع أو يحرم منه بالشرع <sup>1</sup> ، أو يتعبد به شرعا ما يفارقنا به ، ولا يحصسل إلا له ، فهسذا و إن اختص به دوننا فسلا مدخل له في هسذا الباب ، لأن الدلالة المفترنة به قد أوجبت أنه مختص؛ قلا يدخل ذلك فيما يكون حجة ، و يلزم التأسى به ، فلذلك عدلنا عن تفصيله .

والشانى : ما يختص به لمكان الأداء ، وهــو الذى قصدناه ، لتعلق ما نربد بيامه به ، فقد يلزمه ، صلى الله عليه ، من إظهار الفعل ما لا يلزمنا ، لكونه ،ؤذبا ذلك إلينا بالإظهار، حتى قد يجب عليه ما مثله يكون ندبا ، ومباحا منا ، ولا يقدح فى ذلك تمكنه ، صلى الله عليــه ، من بيان ذلك بالقول الأمرين :

أحدهما : أنه قد يجوز في المصلحة أن يكون البيان بالفعل أولى .

والشانى : أنه إذا أمكر كلا الأمرين فهو غير؛ فأما وجوب الفعل في نفسه ، فما لا مدخل له فى هذا الباب ، لأنه ، صلى الله عليه ، يفعله على حد ما نفعله ؛ وأما الذى يدخل فيه وجوب الإظهار فى هذا الباب ، وفيها يتصل بالنفل والمباح ، وربحا وجب عليه إظهار الفول فى بعض الأفعال إذا كان به يبين بعض الأحكام ، ويكون الحال فيه ما قدمناه من التخير بينه و بين الفعل ، ما لم يختص أحدهما فى كونه مصلحة بما ليس للا تحر، وفى إنكاره صلى الله عليه ، المنكر ، أو أحدهما فى كونه مصلحة بما ليس للا تحر، وفى إنكاره صلى الله عليه ، المنكر ، أو أمره بالمعروف ، أو تركه إذلك ، وما يجوز أن يختص أكلام سنذكره من بعد .

۱۲ ب /

/1 11

<sup>(</sup>١) بعض الحروف ضائمة في الأجل ؛ يرهذه الفراءة أقرب ما يكون ،

## فصثل

# فى أن الفعل لا يقتضى أن حكمنا حكمه، صلى الله عليه فى أفعاله، ولا وجوب التأسى به والاتباع

الأصل في هــذا الباب أنا قد علمنا أن المصالح تختلف على حسب المعداوم من حال التكليف، ولذلك اختلفت شرائع المكلفين، وشرائع الانبياء، فلا يمتنع أن يكون أن يكون، صلى الله عليسه، يختص بمصالح في أفعسال دوننا، كما لا يمتنع أن يكون حاله كالنا، والأمر في ذلك موقوف على السمع؛ وليس بأن يقال من جهة العقل: إن حكنا كحكه، بأولى من أن يقال : إن حكنا بخلاف حكه وصارت حالنا معمد كال أحد المكلفين، مع الآخر في هذه القضية . . يبين ذلك إنه، صلى الله عليه، قد اختص بشرائع، دون غيره، ولم يمنع العقل من ذلك في الذي كان ينكر أن تكون هذه حاله في كل عباداته .

فإن قبل : فِحَوْزُوا فِي الأنبياء من لا يكون الصلاح له شيئًا من الشرائع البتة.

قبل له : يجوز ذلك، كما يجوز أن تكون مصالحه بخلاف مصالح أمته .

فإن قيل : فِحْوَرُوا على هذه الفضية أن تكون كل مصالحه مخالفة لمصالح أمته.

قبل له : ذلك جائز.

فإن قيل : إنما يوجب ذلك التنفير .

قيل له : لو أوجب التنفير في الكل لأوجبه في البعض، وقد صم إنه لايوجبه في البعض فكذلك في الكل . قبل له : إن الفعل إذا دل فدلالته لا تتغير بالإضافات إلا أن تخصصه الفرينة بذلك، ولذلك لم يصح في القول أن يكون دلالة من نبي دون غيره، لما ثبت فيه بالمواضعة أنه يفيد و يدل، فكيف صح في الفعل أن نفول : إنه يدل من حيث كان فعلا للرسول، عليه السلام .

فإن قال : فأنتم تقولون : إنه من حيث كان فعلا له يدل على الأحكام .

قبل له : لا نقول ذلك، بل نقول: إنه يدل بقرينه، لكن القرينة قد اقتضت أنه يدل إذا وقع منه، صلى الله عليه، على الوجه المذى يبينها ؛ ولذلك نقول في الإفعال مع اشتراكها، كونها فعلا له، صلى الله عليه، إن بعضها يدل على الندب، و بعضها على الوجوب لاختلاف القرائن؛ وهذا يبين فساد ما ظننته .

معرفة الوجه الذي عليه وقع، أن نعلم أدنى ما يدل عليه، وهو أن يعلم أنه من باب القول ولا يعلم ما زاد عليه، فنعلمه ندبا، إلى غير ذلك . .

فأما تروكه، صلى الله عليه، فإذا تجردت لم تدل كدلالة الفعل، و إنما تدل لأمر زائد، وهو أن يتعلق بجلة فيصير بيانا، أو ببعض العبارات فيصير دالا؛ فلا بدّ في كونه دلالة من أن يبنى على غيره، وكذلك القول في تركه، صلى الله عليه، إن كان ما يقع من غيره، و إفراره له، في أنه إنما يدل على طريقة زائدة.

قان قبل: وما الدليل على ما زعمتم في أفعاله ، وقد خالفكم الحـلق في ذلك ،
 فقال بعضهم: إن أفعاله على الوجوب، من حيث كان نبياً رسولاً .

£1/

ومنهم من قال : هي على الوجوب لدلالة / سمعية . .

ومنهم من قال : على الندب، إلا ما دل الدليل عليه • •

ومنهم من قال : هي على الإباحة إلا ما دل الدليل عليه . .

ومنهم من قال : يجب الناسي به في العبادات، دون ما عداها .

قيل له : إن الذي يدل على ذلك ما ذكره « أبو هاشم » من أنه لا خلاف إين أهل العلم أنه يرجع إلى أفعاله في شبوت الأحكام الشرعية ، كما يرجع إلى أقواله وذلك كله عندهم واحد ، في هذا الباب ، لأنهم كما يحتجون بقوله فيما يرجعون إليه على من خالفهم يحتجون بقعله ، ولا يفصلون فعلا من فعل إلا ما خص به ، كما لا يفصلون قولا من قول ؛ وذلك من صنيعهم يدل على صحة ما ذكرناه .

فإن قبل : (1) من يقول إلى نعله من غير أن يعرفوا الوجه الذي عليه بقع و يقولوا أنه حجة على هذا الحد .

## فصثل

#### فى بيان ما نقوله فى أفعاله، صلى الله عليه

إذا ثبت بما قدّمناه أن مجرد الفعل ؛ ولاكونه فعلا له مثل ، ولاكونه فعلا لم مثل ، ولاكونه فعلا لمن بعث إلينا ، ولا صحة الاحتذاء على فعله ، تفتضى كون فعله دلالة ؛ فلابد ،ن الرجوع إلى دليل ؛ والذى صح عندنا بالدليل أن حكمنا حكمه فى أفعاله إلا ما استثناه الدليل ، فقد تعبدنا بأن نتأسى به فيها ونفعلها على الحد الذى فعل ، ونتبعه على هذا الدليل ، فقد تعبدنا بأن نتأسى به فيها ونفعلها على الحد الذى فعل ، ونتبعه على هذا الوجه ، و إن يصح ذلك فى الأفعال التي تجع شرائط :

منها : أن تكون مما له مدخل في الشرع، ولا تكون مما يفعل للنافع والمضار.

ومنها : أن لا يكون ذلك الفعل منه اتباعا لدليل سبق، لأن ما حل هذا الحل حاله كحالنا للدليل المتقسدم ، كما أنه ، صلى الله عليه ، إذا فعسل ما دل العقل عليه لم يدخل في هذا الباب ، لأن دليل الجميع واحد .

ومنها: أن لا يكون فعله بيانا لجملة لأنه إذا كانت هذه حاله دل على الحكم، على طريقة مطابقة لدلالة ما هو بيان له ، فلا تختلف دلالته في هذا الباب ، فإذا جمع فعله ما ذكرنا من الشروط دل على أن حالنا كماله فيسه ، وأن يدل على ذلك الا مع العلم أ بالوجه الذي عليه يقع ، لأنه لا معتبر بصورته ، وأنما يعتبر بما ممه يصح الناسي والا تباع ، فلا بد من أن يتم الوجه الذي عليه وقع علمنا بذلك تكامنت ولالتسه ، و إلا لم لتكامل ، و إن كان لا يمتنع في بعض الأفعال، إذا تعذر عليت

. . . .

 <sup>(</sup>١) هنا كلة شديدة الاشتباء > والخيذ في هذه الصفحة سائل المداد > قلم تسهل قراءتها بشيء يلائم السباق .

 <sup>(</sup>۱) المداد سائل ف كدتى «له مثل» ، والفراءة اجتمادية .

قبل له : (۱) لابد من اعتبار وجهة ؛ لأنه ، صلى الله عليه ، إذا أخذ المسال على سبيل الزكاة لم يجعل حجة في أخذه على غير هذا الوجه ؛ فإذا فعل الصلاة على وجه الندب لم يحتج به في وجو بها ؛ ولا فرق بين من خالف في ذلك و بين من خالف في ذلك و بين من خالف في أخدمنا ذكره » .

فإن قبل : فلوكان الأمر على ما قاتم لم يقــل « صلوا كما رأيتمونى أصــلى ، وخذوا عنى مناسككم .

قبل له : أريد بذلك ماثبت في سائر أفعاله فلا يدل تخصيصه لها على أن التأسى به في الكل غير واجب و يجوز أن يكون إنما خصهما لأنه، عليه السلام، المبين لهما حيث كان الفرآن فيهما ورد مجملا، ولو كان التخصيص للوجه الذي قاله لوجب أن لا يرجع إلى فعله في الصيام والزكاة والطهارة و بمثل ذلك تظاهرت الأخبار عن الصحابة في قعله نحو .

وفيمن أصبح جنبا في نهار رمضان ، وغير ذلك ؛ والأخبار متظاهرة في مثل ذلك ؛ لأن رجلا سأله عن القبلة للصائم ، وأجابه ، صلى الله عليه ، بقوله : ه أنا أقبل وأنا صائم » فقال له الرجل : إنك لست منانا ؛ فأنكر ذلك ؛ وقال : لأم سلمة : هلا أخبرتها أنى أقبل وأنا صائم ، ليعرفها أن هذا جواب مقنع ؛ ولما وقع منه الوصال نهى عن ذلك ؛ وبين أنه ليس مثلنا ، ليخرج ذلك عن جملة ما يتأسى . وقد كان عليه السلام إذا أمر أصحابه بأمر (٢٠) الج وغيره فيتبعه بالقمل مؤكدا لذلك ، فلو لم أيكن لفعله هذا الحطر لما صح ؛ وقد بلغ من تأكيد هذا الأمر أنه لذلك ، فلو لم أيكن لفعله هذا الحطر لما صح ؛ وقد بلغ من تأكيد هذا الأمر أنه

لما خلع نعله في الصلاة خلعوا نعالهم ، ظنا منهم أن ذلك كالشرط في الصلاة . . واحد ما يعتمد عليه في هذا الباب قوله ، جل وعز، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَمُوةً حَسَنَةً ﴾ ، فبين أن لنا التأسى به ، ومعنى التأسى يقتضى أن حكمنا كحكه ، لأنا قد بينا ، فيا تقدم ، أن التأسى لا يقع في صورة الفعل ، و إنما يقع في الوجه الذي عليه يقع ، دون الفعل المخصوص ، فإن وقع ندبا فعلي وجه الندب ، وان وقع واجبا فعلي وجه الوجوب ولا يفترق ، والحال هذه ، بين أن يقسول ، جل وعز ، لكم التأسى به « أو » عليكم التأسى به ، لأنه إذا قال « لكم » وجب التأسى به ، فيا يقع منه واجبا ؛ وإذا قال « عليكم » لم يجب التأسى به ، فيا يقع ندبا ، لأنه متى لم يقل ذلك خرج عن باب التأسى ؛ لأنا إذا فعلنا الفعل على وجه الوجوب ، وفعلَه على وجه الدب خرج عن باب التأسى ، إلى المخالفة ، ولا يجوز أن يتأسى به على وجه ملى وجه الندب خرج عن باب التأسى ، إلى المخالفة ، ولا يجوز أن يتأسى به على وجه يدخل في الملاف عليه ، حتى لو أردنا مخالفته لم نفعل غيره .

وهذه الطريقة أحد ما يعتمد عليسه ، لأنه لاخلاف أنه لا يحل ، ولا يجوز أن يعتبر ظاهر فعسله فنلتزمه ، أو يقضى بأنه ندب ، أو مباح ، فلو كان الأمر كما قاله المخالف لوجب أن يعتبر ظاهر الفعل ، كما يعتبر ظاهر اللفظ ، وأن لا يعدل عن ذلك إلا بدليل ، والمتعالم من حال الأمة أنهم يعتبرون الوجه الذي عليه يقع في أفعاله ، كما يعتبرون حقائق الكلام ، فذلك من أدل الدلالة على أن أفعاله ليست على الوجوب ، ولا على الندب ، وأن الحال فيها ما ذكرناه ، وقوله ، جل وعز ، عقيب آية الناسي ( لمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيُومَ الْآخِرَ ) لا يدل على أن الناسي واجب لأن الرجاء قد يدخل في الواجب والندب ، وإنما يتعلق بالثواب الذي قد يستحق على الأمرين .

/ ۲۳

۱ - ۱

 <sup>(</sup>١) هنانحوثلاث كلمات منائمة المعالم، لم تمكن قراءة شي. منها يساير السياق؟ .

<sup>(</sup>٢) هَا نَحُو خَسَ كَلَمَاتُ تَمَذَرَتُ قَرَابُهَا ؟ ؟ ! .

<sup>(</sup>٣) هنا أربع كلمات لم أستطع قراءتها بمسا يستقيم به معنى ؟ [ . .

-

امتنال؛ ولهذا يقال في المساموم: إنه متبع الإمام فعلا، ولا يقال ذلك قولا إلا مقيدا؛ وقد استدل على ذلك بقوله ، في الموهوبة ، « خالصة لك » قالوا فدل ذلك على أن حكمنا كحكمه فيا عداه، و إلا لم يكن لهدذا القول معنى؛ وهذا وإن قرب فلقائل أن يقول : إنه تعالى بهذا القول أخرجه من أن يكون موقوفا على الدلالة ، كسائر الأفعال، وهذه الأدلة ؛ على أنه تحالف له في أن ماعداه يتأسى به ؛ وهذه الأدلة كا تدل على ما فلناه فكذلك تدل على إبطال قولهم : إن أفعاله على الوجوب، ويدل عليه أيضا : أن ظاهر فعدله لا يقتضى وقوعه واجبا أو ندبا أو مباحا ، ولافرق، والحال هده بين من قال : إنه على الوجوب، أو على الندب ؛ وذلك يتضاد، فلابد من الرجوع إلى ما قلناه .

فإن قالوا : إنا نقول فيه : إنه على الوجوب ، لدليل دل على ذلك، لا لأمر يرجع إلى ظاهره .

٤٤ /

و بعد . . فلو كان لا يدخل إلا في الواجب لكان لا يطعن فيا فلناه ؛ إذ قد بينا أن لفظ الوجوب في التأسى ، ولفظ الندب لا يعتبر ، وقوله ، جل وعز ، (النّبي اللّٰمَّى الّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ فَا تَبِعُوهُ ، وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلّمُ تُهَدّدُونَ ﴾ يمكن أن يعتبر الوجه أن يعتمد عليه ، لأن الاتباع يقرب معناه من الناسى ؛ لأنه لابد من أن يعتبر الوجه الذي عليه يقع ، فيحصل أحدنا متبعا له فيه ، و إلا فهو إلى المخالفة أقرب ، متى فعل الفمل لا على الوجه الذي فعله ؛ فليس لأحد أن يقول : إن ذلك الوجه يدل على أن أفعاله على الوجوب ، من حيث الأمر ، لأنه لا فرق على هذه الطريقة بين على أن أفعاله على الوجوب ، من حيث الأمر ، لأنه لا فرق على هذه الطريقة بين أن يقول ، جل وعز ، لكم أن نتبعوه ، أو عليكم ، على ما قدمناه في التأسى .

ومنع شميخنا « أبو عبد الله » أن يستدل بذلك، بأن زعم أن المتبَعَ فيمه غير مذكور ، فلا ظاهر له، كما أن قموله، جل وعز، « حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ »، لا ظاهر له، كما كان الفعل المحرم غير مذكور، على طريقته فى نظائر ذلك . .

وليس يجب ما قاله ؛ لأن المسأمور به إذا كان لا يصح إلا بغيره ، وصار ذلك الغير في حكم المذكور، لأنه إذا قال تعالى : « وَالسَّارِقُ لَ وَالسَّارِقَةُ » أغنى عن ذكر من مال وغيره ؛ وإذا قال : «الزَّانيَةُ وَالزَّانِي . . الآية » أغنى عن ذكر من يرفى بها ، فما حل هذا المحل بمنزلة المذكور ؛ وقد قال بعضهم : إن المراد بالآية القول دون الفعل ؛ لأنه قال عقيبه « لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ » ، والاحتداء إنما يقع باتباع الأدلة ، وهذا يبعد ؛ لأن إتباعه في فعله ، على ما ذكرناه اهتداء في الحقيقة ، فلا يخالف العمل فيه القول ، ويقال بدلا منه في القول

 <sup>(</sup>۱) في الأصل « إلا » ولعل ما هنا هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) ها، وهذه ي سائطة من الأصل .

<sup>(</sup>٣) لعل السياق مستفن عن الواد ٠

و بعد . . فالتحذير من المخالفة يفتضى وجوب الموافقة ، وأن يكون أحدنا موافقاً له ، صلى الله عليه ، إلا بأن يفعله على الوجه ، الذي فعله عليه ، وهذا هو معنى التأسى ، قبأن يدل على ما قلته أولى .

وقد بينا فى أصول الفقه: أن لفظة الأمر لا تتناول إلا القول على الحقيقة عمل يعنى عن الإعادة وقد أفيل إن المخالفة مذمومة على كل حال فيجب أن يكون المراد بها الرد عليه، وترك القبول منه، صلى الله عليه، لأنه إذا لم يرد ذلك وجب أن يقال : إن من لم يفعل مثل ما فعله، أو أمر به، على كل حال مخالف ولا خلاف بين الناس أنه لا يكون مخالفا إذا علم فى الأمر أنه ندب، وفى الفعل أنه وقع ندبا ، وقد قبل إنه، صلى الله عليه، إذا فعل الفعل على وجه الندب فلو فعلناه على وجه الوجه الذي عليه فعلناه على وجه الوجوب لكنا مخالفين له ، فلا بدّ من أن يراعى الوجه الذي عليه وقع فعله لكيلا ذكون مخالفين ، وذلك يقتضى معنى الناسي فبطل النعلق بالظاهر (٢٠) في وجوب أفعاله، صلى الله عليه .

وأحد ما قالوه فى ذلك: أنه، جل وعز، قال: « فاتبعوه » فالزم الاتباع ، وذلك لا يكون إلا وظاهر الفعل الإيجاب، وهذا قد تكلمنا عليه من قبل : والواجب أن يتحرى اتباعه وذلك لا يكون إلا بأن يراعى الوجه الذى عليه فعل، وفى ذلك إبطال القول بأنه على الإيجاب. هذا وقد بينا أن ظاهر الأمر ليس الإيجاب، إلا لدلالة فيها تقدم.

فإن قبل : لا يعقل من الاتباع إلا طريقة الاحتذاء، فن أين يعتبر فيه الوجه الذي عليه يقع ؟ أو ليس يقال في المأموم أنه يتبسع الإمام ، و إن لم يعرف الوجه الذي عليه يفعل صلاته ، و يقال في (٣٠) يتبع الإمام و إن لم يعرف الوجه .

### فصهال

### في الكلام على من قال إن أفعاله على الوجوب

قد بينا ما يدل على فساد هذا القول، ونحن نذكر جملا مما يستمدون عليه :

قالوا : الذي يدل على ما فلناه، قوله جل وعز « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِه » ولفظة الأمر تتناول الفعل كتناولها للقول ، . بالتعارف، وباللغة جميعا . بل هو الأكثر في الكلام، لأنه المراد بقوله ، جل وعز، « إلَّهِ يُرْجَعُ الْأَمْنُ كُلُه » بل هو الأكثر في الكلام، لأنه المراد بقوله ، جل وعز، « إلَّهُ يُرْجَعُ الْأَمْنُ كُلُه » و « إلَّهُ يُرْجَعُ الْأَمْنُ مِنَ السَّمَاءِ و « إلَّهُ يُرْجَعُ الْأَمْنُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ » « و إذَا كَانُوا مَعْهُ عَلَى أَمْنٍ جَامِعٍ » وقوله « وَمَا أَمْنُ فِرْعَونَ . 
إِلَى الْأَرْضِ » « و إذَا كَانُوا مَعْهُ عَلَى أَمْنٍ جَامِعٍ » وقوله « وَمَا أَمْنُ فِرْعَونَ . . 
يَرْشِيدِ » وَ « مَا أَمْرُهَ اللّا وَاحدَة » .

ويقال فى النعارف : ما أعجب أمر فلان؛ وقد جعلت أمرى إليك، إلى غير ذلك، اإذا حذر تعمالي من مخالفة فعله وجب القول بأنه على الوجوب .

وقد بيت في هذه الآية أنها لا ندل على الوجوب في الأمر الذي هو القول، فبأن لا تدل على الفعل أولى . . على أن قسوله : فليحذر الذين يخالفون عن أمره لا تتناول الفول والفعل جميعا، لأنه لفظ الوحدة دون الجمع، وهو و إن كان معرفا بالإضافة فليس يخرج عن أن يتناول الواحد، فن أين أنه الفعل دون القول إن تناولها الظاهر على سواء .

 <sup>(</sup>١) لعل « ان > أول بالسياق .
 (٣) الكلمة مشتبهة ، وما هنا قراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>٣) هنا كلمة رسمت بوضوح هكذا ﴿ الحلام ﴾ ولم أستطع قرامتها بدى. بلائم السياق ؟ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بوضوح .

<sup>(</sup>٢) لعل ف الجلة ﴿ بن ﴾ ساقطة ؟ .

11110

1- 150

قبل له : لا أحد إلا وقد اعتبر في اتباع المأموم الوجه الذي عليه <sup>1</sup> يفعل الإمام لكن فيهم من يعتبر عين الصلاة ؛ وفيهم من يعتبر الصلاة فقط ، على الخلاف في ذلك ؛ فهذا بان يكون مقررا لما قلناه أولى ، واتباع الخلاف هو اتباع القول ، فأما إن اتبعه في الفعل فلا بدّ من الوجه الذي ذكرناه .

وأحدما قالوه في ذلك ؛ قوله ، جل وعز « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ خَفَدُوهُ . الآية » وقالوا يلزم بهذا الظاهر الأخذ بفعله ، وهذا بعيد ؛ لأن المراد به الأمر، ولذلك قال بعده : « وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ قَانَتُهُ وا » ولأنه الذي يصبح فيه الأخذ لأنه إذا تعدّى إلينا جعل بمعنى العطية فامتثاله (٢) أخذا ، ولأنا قد قلنا في الأمر : إنه لا يدل على الإيجاب .

و بعد . . فإن قوله « فخذوه » إن أريد به الاختذاء الصورة الفعل لم يصح؟ لإنا إن فعلناه على وجه الإيجاب وقعله على وجه الندب لم نكن آخذين، بل نكون مخالفين تاركين، وهنا نعيد الفول فيه إلى معنى الناسى .

فاما تعلقهم بقوله ، جل وعن « أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ » فيعيد ؛ لأنه لا يتناول إلا القول الذي تدخل فيه الطاعة ، وسائر ما يتعلقون به من الظواهر يجرى مجرى اخبار الأحاد / ولا يصح أن تثبت به الأصول ، نحو تعلقهم بحديث ، خلع التعلين في الصلاة ، إلى غيره ، فأما ما روى عنه ، من قوله ، صلى الله عليه ، « خذوا عنى مناسككم » فقد بينا أنه من باب البيان ، فلا بدّ من أن يدل على طريقة الإيجاب ؛ وكذا قوله « صلوا كما رأيتموني أصلى » فإن كما قد بينا أن قوله

« خذوا عنى » يقتضى معنى الناسى ، وكذلك فسوله « صلوا كما رأيتمــونى أصلى » لأن المراد به : كما علمتمونى، ولذلك عدّاه إلى مفعولين، فإذا عملنا فعلنا على وجه الوجوب لم نكن متبعين إلا على هذا الوجه، وكذلك القول في الندب، وهذا بين.

وقد اعتمد بعض المنفقهة في ذلك على أن الفعل أوكد من القول، ولذلك كان صلى الله عليه، إذا أمر بالشيء وكده بالفعل كفسح الج، والطهارات، وسائر ماعلم، فإذا ثبت ذلك كان أدخل في الإيجاب، وأشد

وهـذاكلام ملفق، لا يعرف المنكلم به طريقة الأدلة ، لأن الفعل والصورة واحدة قـد يقع على وجوه، فلا ظاهر له ، فكيف يصح أن يفال إنه أقـوى من القول! وهل ذلك إلا بمنزلة من يقول : إن المحتمل من اللفظ أقوى مما لا يحتمل صلى الله عليه ، يؤكد بالفعل إذا كان المراد بالإيجاب قد عرف بالقول فيؤكده ، فأما أن يصح التوكيد به من غير هذا الوجه ، فبعيد ، وهذا الاستدلالا يقارب ما حكى عن يعضهم : أن أفعاله على الوجوب ؛ لأنه أدخل في الاحتياط ؛ ولأنه الغاية فيما يراد بالفعل ، فيجب أن يحمل على غايته في هذا الباب ، وذلك أبعد من الأول ، لما قدمناه ، وهو بمنزلة من يحل اللفظ على أكثر ما يمكن ، و إن أبعد من الأول ، لما قدمناه ، ولا يقف به على الدليل .

ويقال لمن تعلق بذلك : أليس قد يفعل، صلى الله عليه، الفعل ندبا ومباحا، فإذا أوجبت اتباعه البتة، الست تقول في المتبع : يجب أن ينوى به الإيجاب،

 <sup>(</sup>۱) هنا کلمة رسمت دکمة « سب » ولم أستطع قرامتها بشي. بلائم السياق ؟ .

 <sup>(</sup>۲) هنا كلة أقرب ما تقرأ به د نوصف » وليس السياق معها مرتاحًا ؟ ٠

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل؟ •

 <sup>(</sup>٣) الأصل سائل المداد في آخر الكلمة وأكثرها واضح في النوجوب إلى قراءتها « اسدا » وامل السياق واضح النوجية إلى أن تقرأ « استجابا » ، وقد بناسب إلى حد ما أن تقرأ « استعابا » ؟! .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، وقد يمكن فهم الشائع من السياق •

الإيجاب، وذلك بمنزلة الدليل الذي يدل الحاج على مواضع المناسك، أن فعله قد يكون دلالة له على وجوب مثله، و إن لم يكن واجبا من فاعله .

وقد قبل في إبطال قولم : إن فعله ، صلى الله عليه ، في أنه حجة كفعل الأمة ، فإذا لم يدل ذلك على أن أفعالهم على الوجوب، بل يجب أن ينظر في كيفية وقوعه ، فكذلك القول في أفعاله ، صلى الله عليه ، فيا صحح إذا رجع به إلى ما قدمناه ، من بيان كون الفعل غير مفيد إلا بما ينضاف إليه ، على ما سلف ، ومتى لم يرد به ذلك كان لفائل أن يقول : الدليل الدال على أن الأمة حجة يقتضى أن فعلها ليس بخطا وأنه صواب ، فهذا القدر يقطع به ثم ينظر فيا زاد عليه ، وليس كذلك حال المعجز / ، لأنه اقتضى كونه حجهة في الأمور اللازمة ، على ما افتضته الأدلة السحمة .

وكل ما أبطلنا به قــول من قال فى الأفعال إنها على الوجوب يبطل قول من قال إنه على الندب والإباحة . فلا وجه لإفراده بالذكر. فلا بدّ من نعم ؛ فيقال له : أليس ذلك مخالفة وصف لطريقة الاختيار ، لفعله ، مما تكلمنا عليه في الأوامر .

وقد قبل فى بطلان قولهم : إنه، صلى الله عليه، كما كان يقدم على فعله فقـــد (١) كان يتركه، وإذا فعل فليس بأن يوجب الفعل أولى من الترك؛ وذلك يتضاد .

وذكر « أبو عبد الله » أن ذلك لا يصحكما لا يصح في ذلك الأمر منه، صلى الله عليه، أن يعترض به على وجوب الأمر، ولأن النرك ليس بأمر يظهر فيقع فيه الاتباع كالفعل، و يمكن أنه، صلى الله عليه، في (القول) يجرى على طريقة العفل، ولا يتميز فيه من غيره ، وليس كذلك حال الفعسل، لأنه الذي يظهر به الشرع، ويقع به الأداء، فيجب أن لا يعترض البدل عليه أ

وقد قبل في إبطال مذهبهم : إن فعله، صلى الله عليه، وتركه لايختص، ولا يضبط، ولا يصح أن يحمل على الإيجاب، وهذا إن طمن في هذا القول نإنه يطمن في التأسى أيضا ، وقد بينا بيانه، وإنما يعول على ما يضبط منه دور... مالا يضبط .

وقد قبل فى إبطال قولهم : إن الفعل يوقوعه إذا لم يدل على وجو به ، على من فعله ، فبأن لا يدل على وجو به على غيره أولى ؛ وهذا إن لم يرجع به إلى ما ذكرناه لم يستقم ؛ لأن لقائل أن يقول : قد جعل وجو به أمارة للوجوب على غيره ، على أى حال ظهر ، فقد يصح أن يدل على ذلك ، فإن لم يدل وقوعه من قائله على حد

1 - 127

/ /

<sup>(</sup>١) هذا أنرب ما أمكن أن تقرأ به ؟

<sup>(</sup>۱) هنا ترميج لحرف سائل المداد، فونه نون بأن ؟

<sup>(</sup>٢) يمكن أن نفرأ ﴿ البدل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بومنوح .

قيل : لوكانكما ذكرته لوجب بذلك نفض التأسى و إبطاله ، لأن التأسى به لا يصح أن يفعله إلا في ذلك الوقت ، دون ما بعده .

ومتى قلت : إن المعتبر مثل ذلك الوقت في يوم سواه خرجت عما بتضيه ظاهر السؤال ، وكان لغيرك أن يقول ما اعتبر بأى وقت كان ، وكذلك لو اعتبر المكان لوجب أن يكون التأسى لا يفعل إلا هناك ، وفي ذلك نقض التأسى به ، وإبطال إجماع الأمة على هذا التكليف لتعذر كونهم هناك ، وإنما اعتبرنا المكان والوقت في بعض العبادات لأن الدليل المتقدم أوجب ذلك ، كما أوجب نفس التأسى ؛ فأما إذا لم يقتض الدليل ذلك لم يعتبر في التأسى ، بل الواجب أن يعتبر في التأسى ، بل الواجب أن يعتبر في أفل ما يمكن الناسي معه ؛ لأنا اعتبرنا ما أريد به أدى إلى أن لا نقف بل حد وإلى التناقض على الوجه الذي ذكرناه ، لأنه يلزم على ذلك أن يعتبر محمل الفعل وإلى التناقض ، وألوقت ، وأن تعتبر الآلة ، وأن تعتبر أعيان الأشخاص ، هي إذا أخذ ، صلى الله عايد ، الزكاة من العربي بعتبر النسب في ذلك ، وسائر العفات ، وهذا باطل ، قلا بد إذن من اعتبار الأقل ، فيا يمكن معه التأسى ؛ وإنما يقال بما زاد عليه لأجل الدايل الذي يقتضيه ،

فإن قبل : فيجب أن لا / تجوّزوا عليه، صلى الله عليه، المعاصى، وإلا أدى ذلك إلى التأسى في المصية، وإلى أن يلزم المكانف أن يعصى، على طريقة لتأسى.

قبل له : قد بينا في باب « النبؤات » القول في ذلك ، وفصلنا بينه ، وبين إيجابنا تصديقه في كل ما يخبر به ، والاستدلال بذلك على أنه لا يقع منهكذب ، وأن وقوع الكذب يمنع من التعبد بذلك ، ولا يمنع وقوع المعصية منه ،صلى الله

#### فصههل

#### فى كيفية الناسي به ، صلى الله عليه

قد بينا من قبل أن من شرطه اعتبار الفعل ، واعتبار الوجه الذي عليه وقع ، فإذا فعل الفاعل مثله على ذلك الوجه كان متأسيا به ، عليه السلام ، فلا بد مع ذلك أن يفعله ، لأنه صلى الله عليه ، فعل ، لأنه لم يفعل فدذا الوجه ، لكنسه فعله امتثالا ، أو لغيره من الوجوه لم يوصف بأنه متأس به ، فهذا الذي لابد منه في التأسى ؛ فإن دل دليل على وجوب اعتبار غيره من الشروط قضى به ، ويصير كصفة الفعل ، نحدو أن يعلم أنه مختص بوقت ، ومكان ، إلى ماشاكله ، لأن الواحد منا لا يجدوز أن يكون متأسيا به ، في حضور الجمعسة إلا والمكان معتبر ، وفي الوقوف بعرفة إلا والمكان معتبر ، وفي ركعتي الفجر إلا والوقت معتبر ، كا لا يقتدى به في صدوم شهر رمضان وأحكامه إلا والوقت معتبر ،

وهذه الطريقة معروفة ؛ فلو أنه ، صلى الله عليه ، تطهر للصلاة اكمان من يتطهر تبردا لا يكون متأسيا به ؛ ولو أنه ، صلى الله عليه ، طهر المكان للصلاة لكان من طهره للتنظيف لا يكون متأسيا به .

فإن قال : إذا كان كل فعل يقع منه ، صلى الله عليه ، لا بد في وقوعه من وقت الله وقوعه من وقت الله وقد اعتبرتموهما في التأسى ، فهلا وجب اعتبارهما في كل فعل ، لأن ذلك ممكن فيه ؟

<sup>(</sup>١) هذا ما أمكنت فرامه في الأصل، والسياق فلق

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولمله ﴿ لُو لُمْ ﴾ -

### افصتل

## فى أحكام أفعاله وتروكه ، وأقواله وسكوته ، و إقراره و إنكاره

إن سأن سائل نقال : قــد شرطتم فى التأسى الوجه الذى يقع عليــه الفعل ، أو السبب الذى يفعل ، على ما بينتم ؛ وقد علمتم أن نفس الفعل يقع فيــه النقل فيعرف ، فـــا السبيل إلى الوجه الذى عليه وقع ، حتى يصح التأسى ؟ .

وهبكم يصلح لكم في الفعل أن تذكروا وقوعه على وجه يعلم بالنقل وغيره ؛ كيف يمكنكم ذلك في النرك ، ولا تتأتى هذه الطريقة فيه ؟!

وهـــل تفصلون بين ما يخصــه من الفعل ، أو يتعداه ؛ وبين إفراره والفعل حادث أو مستدام فبينوا الوجه فى جميع ذلك ليتم لكم ما ذكرتم ، من كون أفعاله ، صلى الله عليه ، حجة .

قبل له : أما الفعل نقد ينقل الوجه الذي عليه وقع ، فيصح معه التأسى ، كما نقل عنه ، صلى الله عليه ، ماكان يفعله من المناسك ، لأجل الج والعمرة ، وماكان يفعله من السنن ، لأجل الطهارة ، إلى غير ذلك فيجب أن يتأسى به ، على الحد الذي يفعل عليه من وجوب وغيره .

فاما إذا لم يعرف ذلك بالنقل فقد يجـوز أن يعلم بغيره لأنا قد نعلم في فعله ، صلى الله عليــه ، أنه من الشرعيات والندب ، فإذا عدمنا الدليل على أسر زائد ، فقــد صح التأسى به في كونه ندبا ، لأنه أقــل حالاته ، وكذلك فلو أنه ، صلى الله عليه ، فعل مباحا لا يعرف إلا بالشرع يصح التأسى به ، لأن ذلك أقل حالاته / ولا يجوز أن يكون الصلاح أن يتأسى به في وجه زائد، ولا يدل عليه ؛ كما لا يجوز طيه ، فعلا ، من التعبد بالتأسى ، و بيناكيفية الوجه فيسه ، وشرحناه ، فلا وجه لإعادته .

وله في العقليات ؛ ولا في يصح التأسى به ، صلى الله عليه ، في العقليات ؛ ولا فيا يفعله ممتثلا ؛ ولا فيا يفعله لغرض خاص ، من نفع ، أو دفع ضرر ، لأن كل هـ ذه الأمور يفعله على حدّ ما نفعل ؛ وليس كذلك ما نتأسى به من سائر أفعاله ؛ لأنا قد بينا أنه يجب أن يكون جامعا لشرائط تمنع من توقف هذه الأمور عليه . وهذه الجملة تغنى عرب كل ما يقال في هذا الباب ؛ ولأجلها لم يجب الناسى به في النزك ، حسى يقال له : صرتم بأن تتأسوا به في الفعل أولى من الترك ؛ لأن الرك لا يقع إلا على الحد الأول ، الذي لا تقتضيه طريقة التأسى ، فهـ و بمنزلة الأكل والشرب إلى غيرذلك ، إلا بأن يكون الترك واقعا على وجه يعلم أنه من بأب الشرع ، فلا يمتنع أن يقع به التأسى فيه ، على ما سنبينه إن شاء الله .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لا ، ف الأصل ، مزيدة بين الأسطر .

أن تكون الصلاة السادسة مصلحة، فلا يدل على وجو بها؛ وكذلك فكل فعل لو كان، صلى الله عليمه، لم يتعمد فعله إلا لأنه شرعى يصح أن يتاسى به فيه ؛ وكذلك ، فلو أنه، صلى الله عليه، تعمد فعلا، لو لم يجعله شرعيا لكان منهيا عنه، فيالعبادة، فيجب أن يعسلم أنه من شرائط تلك العبادة ، نحو ما روى عنه ، صلى الله عليه ، أنه ركع ركوعين في صلاة الكسوف، إلى \*\*\* كله ؛ ومتى فعل، صلى الله عليه، عند سهو وقع منه في الصلاة سجدتين زائدتين عليها ، علمنا أن ذلك شرع ، وأن السهو سننه هذا ، فيصبح أن نتاسي به على هذا الوجه ، لو أنه ، صلى الله عليه ، فعل ما جعــله أمارة لوجوب شيء، علمنا أن ذلك الشيء واجب ، نحو أن يؤذن عير مقسيم لبعض الصلوات ؛ أو يعسد على المسالك بعض الأموال إلى غير ذلك ، ولو أنه صلى الله عليه ، أكره غيره على أخذ شيء من ماله لعلمنا حقا ، فإذا عرفنا سنته صح النَّاسي به ؛ وأو أنه ذم غيره أو لعنه ، على الفعل لعلمنا قبح ما ذم عليه، أو لعنه، وكذلك لو أقام عليه الحد على فعل لعلمناه من باب الكبائر. واو أنه مدح غيره على فعل لعلمناه ندبا أو واجبا .

فأما تركه صلى الله عليه ، فإنما يدل بمقدّمة زائدة على ما يحتاج إليه في الفعل ، نحو أن نعلمه تاركا لما جعله علامة لوجوب الفعل ، فنعلم بذلك أنه ليس بواجب ، أو خروجه عن كونه واجبا ، إذا تعمده ، وقصد إليه ، نحو تركه أن يأخذ الزكاة في مال ، والشرائط متكاملة أو يفعل الصلاة في وقت والإمكان قائم . ولذلك جعلنا تركه لأن يعود إلى الحالة الأولى دلالة على أنها ليست بواجبة ؛ فأما إذا حصل في الفعل الواحد فعل وترك فقد قال شيخانا : إن ذلك إذا كان معسلامة الأحوال ،

ومن دون عذر نإنه يدل على أنه من السنن التي يجوز أن يفعلها ويتركها؛ فإن كان الأشسق أفضل؛ وعلى هذا الوجه بنوا الكلام في الصوت وفي الجهر، وغيرهما، على ما بيناه في « العمد » . فأما إذا كارن الترك لعلمة فهو غير مؤثر في الحكم الواجب للفعل .

فإن قال : هلا جملتم النرك ناسخا ؟

قبل له : إذا كان صلى الله عليه ، يتكرر منه الفعل بعد النزك ، والنزك بعد الفعل لم يجز حمل ذلك على النسخ ؛ لأنه إذا احتمل ما ذكرناه احتيج في النسخ إلى دليل زائد .

فأما أقواله ، صلى الله عليه ، فقد بينك كبقية دلالتها على الأمور ، وقد يجوز فها لا يدل من القول بالمواضعة ، كنحو الصيحة والوترة أن يدل منه ، صلى الله عليه ، كدلالة النكير ، كما قد تدل إشارته كدلالة القول .

إما بأن يعرف مراده باضطرار ، أو لطريقة في الاستدلال نحـو أن يعد ، مـــلى الله عليه ، عدا جرت العادة بمثله ، على ما روى عنـــه ، أن الشهر قد يكون تسعة وعشر بن بأن أشار ثلاثا إلى أصابعه، وحبس إبهامه في الثالثة ، وهذه أمور معقولة في طريقة الأدلة ،

فأما سكوته ، صلى الله عليه ، فإنه لا يدل على أن لا حــكم إلا عند المسألة والطلب؛ لأنه على حكم الابتداء لا يجوز أن يدل على زمن / كما لا يدل النزك على

• /

<sup>(1)</sup> هنا كله أو كلمتان تعذرت قراءتهما بما يساير السياق

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والسياق عن الترك، فهل سقط تبلها ﴿ لا يه ؟ .

 <sup>(1)</sup> فى الأصل فإن بقاء واضحة وطريقة الناسخ لا تحيل أن تكون بساء ، بل لا تحيل أن تكون د إن به الأحيل أن تكون د إن به ؟ ! .
 (٢) الكلمة فى الأصدل بلا إعجام ، ولعلها من : وتر الرجل أفزعه ،
 وتلائم منى الصيحة ، لكن الذى فى المعاجم منه « ترة » كعدة ؟ .

<sup>(</sup>٢) الكلمة مشتبهة والفراءة احمالية جدا ؟

أمر، فإذا سئل صلى الله عليه ، عن حادثة لا حكم فيها فسكت عن ذكر حكمها دل على أنه لاحكم فيها ، في الوقت ؛ فإذا استمرّت الحال استقرّت القضية فيه ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لوجب أن ينزل فيه الوحى، كماكان صلى الله عليه ، قد يقف على الوحى ف كثير مما كان يلتمس منه الجواب ، فلا بدّ فيما يسكت عنه لهذا الغرض من تثبته منسه يقتضي ترقب السائل للوحى ، ولنزول الحكم ؛ فمني لم يكن الأمر كذلك فلا بدَّ فيه مما فدَّمناه ؟ أما إذا لم يكرب الوحى نزل في مشله فيكون ، صلى الله عليه عميلا للسائل ، على البيان المتقدّم ، كما فعله ، صلى الله عليه ، في عمر، رحمه الله ، لما سأل عن الفبلة للصائم ، إلى غير ذلك ؛ فأما إذا عدم ذلك فيجب أن يبق أمر تلك الحادثة على ما كان طيه في العقل، فلا يحكم بأن لها حكما متجدَّدا، إن كان.له حكم عقلي ؛ فلو أنه ، صلى الله عليه ، سئل عن قول الفائل لامرأته : أنت البتة ؛ أو حبلك على غار بك، إلى غير ذلك من الكتايات ، والحادثة واقعة ، وسكت من غير تنبيه و إحالة لوجب أن يدل ذلك على أن الكنايات لا تؤثر كنا ثير الطلاق الصريح . فهذه القضية واجبة في سكوته ، صلى الله عليه .

فأما إنكاره فإنه يدل على قبح الفعــل ؛ وأمره بالفعل يدل على كونه عبادة ؛ فإن انضاف إلى الأمر ما يدل على وجو به حكم به .

فأما تركه أن سنر الفعسل فإنه يدل على أنه ليس بقبيع ، إذا تركه مع سلامة الأحوال ؛ لأنه لو كان قبيحا كان لا يترك النكير فيه ، ولا يقرّ فاعله عليه ، لأنه قد نصب المنصب العظيم ، الذي لا يجوز معه عند كثير من الأعذار ترك النكير ، فكيف عند عدم العذر وسلامة الحال ! ؛ هذا إذا لم يكن صلى الله عليه ، قد بين من قبل أن ذلك المنكر عمها يجوز أن تقرّوا عليه ، نحو ما يظهر من أهل الذمة ، إلى ما شاكله ، فأما إذا لم يكن كذلك فإنه بدل لا محالة على ما قدّمناه ؛ ولا يجسوز إلى ما شاكله ، فأما إذا لم يكن كذلك فإنه بدل لا محالة على ما قدّمناه ؛ ولا يجسوز

أن لا يدل على ذلك ، بأن يقال : إنه صلى الله عايه ، إنما لم ينكره لظنه أن قوله لا يؤثر ؛ لأن المتعالم من حاله أن قوله يؤثر ؛ لأنه صلى الله عليـــه يتشدد في ذلك ولا يتساهل فيـــه ، فيجب أن يجرى جميع ما يقع منه ، صلى الله عليه ، على هـــذه الطريقة التي نبهت عليها .

واعلم . . أن النبي ، صلى الله عليه ، كما قد يبين بالقول والفعل ، وما يجرى الفعل ، من ترك و إقرار ، إلى ما شاكلهما ، فقه يبين الأحكام بطريقة القياس والاجتهاد ، لا أنه صلى الله عليه ، يتولى فعله ، لكنه يبين ذلك لفديره ، ونحن نذكر الآن أن القياس دليل في الشرعيات ، ونذكر من صفاته وشروطه ، وأحكامه جملة تليق بالموضع ، ونذكر الاجتهاد ، وما يتصل به ، ونبين الفرق بين القياس الذي يقتضي أن الحق واحد ، و بين الاجتهاد الذي لكل مجتهد فيه نصيب ، فذلك مما يتصل بالكثير من فروع الشرع ، وينبني عليه الكثير من أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ، إن شاء الله .

تم والحمد فله رب العالمين وصلى الله على سيدنا عهد نبيه وآله يتلوه الكلام في الغياس إن شاء الله

ا صفحة بيضاء

١/

1-1

وطرق الاكتساب في ذلك تختلف؛ فمنها ما يدل عليه الكتاب. ومنها ما تدل عليه السنة . ومنها ما يستنبط من هذين؛ لأن الوجه في دلالته على الأحكام يتنقع، على ما سنبينه .

وكذلك القول في الإجماع والوجوه التي تدخل فيه؛ ومن جملة ذلك الاستد والقياس إذا كان طريقه الدليل . وفيها ما طريقه غالب الظن ، وهـــو الاجتهاد، فلايجوز فيما هذه حاله إلا القول أن كل مجتهد مصيب، إذا سلك الطريقة المستقيمة في الاجتهاد وأتى بها على شروطها ، ووضعها موضعها ، لأنه لابد فيه من شروط <sup>/</sup> ولابد من صفات يختص فيها المجتهد؛ ولابد من أن تصح في موضع، دون مواضع وتصير مواضع الاجتهاد بمنزلة ما تتعذر فيه المعرفة في العقليات ، في أنه لابد من الرجوع إلى غالب الظن، وكذلك في فروع الشرع، إذا عدم فيها طريقة الدايـــل فلا بد من الاعتاد على غالب الظن، وكما أن في العقل أمارات معروفة بالعادات، ولها مواد بالتجارب والأخبار، فكذلك في فروع الشرع أمارات معلومة، بالنصوص والأصول، وما بينها وبين الفروع من التعلق في الوجه المطلموب . ويختص بمعرفتها العلماء، ولها مواد من الأخبار، ومعرفة وجوه الأقاويل، إلى غير ذلك؛ فلابد من بيان هذا التكليف، ليعرف الناظر في كتابنا هذا مراتب التكليف الشرعي ، فيضع كل مرتبة منه في حقها ، فلا يخلط الضروري منـــه بالمكتسب ، ولا ما طريقه غالب الظن، بما طريقه العـــلم ؛ لأن ذلك متى لم يتميز للكلف لا يصمع منه معرفة الكثير من الأحكام، ويحرم عليه الحكم والفتيا ؛ ولابدّ من بيان هـــذه المراتب؛ ولابدً فيما اختلفوا فيه ، نحو القياس والاجتهاد من أن ببين حقيقته وصحة قيام المكلف به ،وجواز ورود التعبد به، و إثبات النعبد، وذكر الأدلة على ذلك ..

<sup>/</sup> الجــزء الحــادى عشر من الشرعيات من المغنى

#### فصل في الكلام في القياس

فصل فى : بيان صورة القياس والاجتهاد فصل فى : جواز التعبد بالقياس والاجتهاد أول فصل فى : أنه تعمالى قد تعبد بالقباس والاجستهاد والسدميات

الحمدنته رب العالمين

<sup>1</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

#### الكلام في القياس

اعلم . . أن هذا باب يختص بتكليفه العلماء ، لأنه من فروضهم ، وكثير من فروع الأحكام الشرعية يتصل بذلك ، لأن الشرائع في بأبها كالعقليات ، وكما أن في أحكامها ضروريا ومكتسبا ، وما يتعلق بغالب الظرب ، فكذلك القول في أحكامها ضروريا ومكتسبا ، وما يتعلق بغالب الظرب ، فكذلك الرسول في الشرعيات ، فالضروري منها من فروض الكافة ؛ لأنه بما يعلم دين الرسول عليه السلام باضطرار ، و إن لم يمتنع في بعضه أن يختص بمعرفته أصحاب الإخبار وفيها مكتسب ، ويدخل أكثره فيا يختص العلماء دون العامة ، لأنهم كالتبع في هذا الباب .

/۲۰

1110

<sup>(</sup>١) بقبة الكلة مداد سائل .

<sup>(</sup>١) كتب على نسق أمطر المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) الكلمة في الأصل ماحلة ، والفراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

/ ۲۲

أن لا يختص؛ ومتى كان في الأمارات لم يمتنع أن يكون الحق أ في الأفاويل المختلفة؛ فالأمر في ذلك موقوف على الدلالة، فمن خالف في هذا الباب بأن نفى في الفياس والاجتهاد كونهما معقولين بيناه، و إن نفى صحتهما من المكلف فكتل؛ وإن نفى جواز التعبد به بيناه؛ و إن طعن في ورود التعبد بهذ كرنا الدلالة عليه؛ ثم لا يكون له بعد ذلك إلا الكلام في شروطه، وأوصافه؛ ونحن نذكر جملة من ذلك وجيزة، فليس الفرض إلا بيان الطرق التي تعرف بها الشرعيات، دون تقصى أصول الفقه،

\_\_\_\_

ونبين بعد ذلك من شروطه وأوصافه ما يتجلى به الحال للكلف ، فإنه من الفروض العظام ، وهو الذي أراده، صلى الله عليه ، بقوله : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ؛ لأن العدلم الذي يطلب هو الشرعيات ؛ لأن ما طريقه العقل قد كلف المرء ما يقدر في عقله ؛ فقد يستقل بنفسه في ذلك، فلا يلزم الطلب؛ وقد كلف المرء ما يقدر في عقله ؛ فقد يستقل بنفسه في ذلك، فلا يلزم الطلب؛ ولا مسلم وقد يلزمه الطلب، وليس كذلك الشرعيات، لأنها لا تتم إلا بالطلب، ولا مسلم الا و يلزمه ذلك ؛ و إن كان متى قام به فريق أسقط عن الباقين ، كما نقوله في سائر فروض الكفايات .

ولهذه الجملة قلن في القياس والاجتهاد إنهما مر\_ الدين ، واستجهلنا من قال : كيف يكون دليــل من الدين ، وهو فعــل القابس ! ؛ لأن هـــذا الرجل ظن أن الدين لا يصح أن يُكون من فعل المكلف، ولم يعلم أنه لا يجوز أن يكون إلا فعل المكلف ؛ كما أن العبادة لا تكون إلا فعله ؛ وظن أيضا أنه إذا كان فعلا للكلف لم يعرف به الحكم ؛ وهـــذا جهل عظم ، لأن العالم إنمــا يعرف الأحكام الشرعية في الفروع والأصول بفكره ونظره، و إن كان لابد من منظور فيــه، فإن ظن أنا نثبت الفياس بأن يتبع القاس الشهوة والهوى فقد جهــل ؛ لأنا لا نجوز في ذلك إلا أن يكون ناظرًا في الدليــل أو الأمارة ، على ما بيناه في العقليات ، والفياس عبارة عن فعل مخصوص من الفياس يتعلق بالأدلة والأمارات؛ وما هذه حاله لابد من أن يكون معقولا ، فإذا ورد النعبد به دخل في باب الديانات ، ولا بدِّ للخالفين من هذه الطريقة ، لأنهم قسد يستدلون على بعض الأحكام بأدلة يزعمون أنهـا لاتحتمل إلا معنى واحدا ، فلابدّ في تفكيرهم ونظرهم من أن يكون من جملة الدين، وأن يفاوق اتباع الهوى والشهوة ، فكذلك القول فيما يذهب إليه القياس والاجتهاد، فتي كان النظر في الأدلة استوى التكليف؛ لأن من حق الدليل

أن لا يقوم بنففة ولده أو والده أن يقوم بنفقتهما ؛ ولا بدّ من أن يستعمل في ذلك طريقة الاجتهاد ، لأنه قد علم بالنجر بة مقدار نفقته في أحوال الأقل والأكثر ، والأوسط ، وقد عرف مقادير الناس فيعرف ما ينفقه عليهم ، بما يحتاج إليه ؛ ويكون طريق ذلك غالب الظن ؛ دون العلم ؛ ونرجع إلى ماذ كرناه من الأصول ، فغير ممتنع وقوع مثل ذلك في الشرعيات ، بأن نعلم وجوب التحريم علينا من الاستمتاع مع وقوع الطلاق ، فإذا نظرنا في كثير من الكتابات قرب عندنا أنه شبيه بالطلاق ، فيحكم له بحكه إذا كان هناك أمارة ، و إن كانت الأمارة في ذلك لا بد من تنبيه الشرع عليها ، وفيا أ قدمنا ذكره لا يجب ذلك فيه ، فإذا كان ما ذكرناه من صورة القياس متقررا في المقول ، واستعال ذلك في الشرعيات لا يباين ما تقرر في المقل ، في المؤل في الاجتهاد .

واعلم — أن للاستدلال في العقل صورة ، وهو أن يعلم الحكم و يعرف أنه لولا غيره لما ثبت، فيجعل ذلك طويقا لمعرفة ذلك الغير، لا على طريق المقايسة ، وعلى هذا الوجه قلنا : إن تصرف الفاعل ، و وجوب وقوع أفعاله بحسب دواعيه و إرادته ، يدل على أنه حدث من جهته ، وعلى أنه قادر عليه ، ومثل هذه الصورة قد يحصل في الشرعيات، فكما لا يمتنع التعبد بالقياس الصحته فيها ، فكذلك القول في الاستدلال ، وقد يكون في العقليات ما يعرف من طريق الاستدلال ، و يتعلق في الاستدلال ، و يتعلق بغالب الظن فغير ممتنع مثله في الشرعيات ، و إن كان لابد في الشرعيات من أصول شرعية ، كما لا بد في العقليات من أصول عقلية .

### فصهال

#### في بيان صورة القياس والاجتهاد ، وصحته من المكلف

اعلم – أن للقياس صوره في العقليات لا يصح أن يثبت في الشرع إلا على ذلك الحد؛ فنحن نعلم أنِ الكذب، الذي لا نفع فيه ولا دفع مضرة، قبيح، و يشتبه علينا الحال في الكذب إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر، فإذا استدللنا فعلمنا أن الأوَّل قبيح لكونه كذبا ، لا لتمريه من نفع ودفع مضرة، حملنا عليه الثاني ؛ وعلى هذا الوجه نقيس الحسم على العسرض في باب الحدوث ، و إرب لم نعلم حدوث العرض إلا باستدلال، فلا فرق بين أن نعــلم حكم الأصل باضطرار أو استدلال ، في أن قياس غيره عليه ممكن، إذا شابهه فيما له وجب ذلك الحكم؛ فلا معتبر باختلاف حكم اختلاف الوجوء التي بهـــا نعلم علة الحكم ، أو ثبات العــلة ، في أن عنـــد جميعه يصح منا قياس ما لا تعلمه على ما علمنا أ في حاله ؛ فإذا صح ذلك لم يمتنع استمال مثله في الأحكام الشرعية ، بأن يعلم في بعض الأصول أنه محرم، وتشتبه علينا حال غيره، فإذا عرفنا علة الأصل قسناه عليه؛ وذلك مثل نصه، جل وعز، على الإماء في تنصيف الحد، فإذا علمنا أن العلمة في ذلكُ الرق قسنا عليهن العبيد؛ و إذا علمنا تحريم الخمر لم يمتنع أن نعلم أن علته موجودة في النبيذ فنقضى بتحريمه .

وطريقة القياس الشرعى لا تخالف صورتها صورة القياس العقلى ؛ وقد ثبت في العقول ما يجرى مجرى الاجتهاد، لأن الواجب على العبد إذا كان 1110

<sup>(</sup>١) فى الأمسال تلات كلمات لم أمستطع قراءة أولاها بما يناسب السسياق ، والبافيتان تقرءان : ,,, تعمه أن ﴾ ؟

107/

وأحكامها . فإذا كانت غنافة الموضوع أوجب في الصورة وأحدهما أن تكون العلل وتأثيرها ويتعلق الحكم بها على [ (٢) ] كما أن موضوع الشرع غالف لموضوع العقل و ولهذه الجملة قلنا : إن من جوز التعبد بالقياس الشرع مع إثبات العقليات يفارق حاله حال (٢) في نفيهم التعبد بالعقل الشرع وذلك (٥) لظنهم أن التعبد بالشرع يجب أن يجرى بجرى التعبد بالعقل الخليفا وجب وحجب وحجب أن يحرى بحرى التعبد بالعقل الخليفا أنه يوافق القياس العقلي (١٠) توصلوا بذلك إلى نفيه (١٠) المذاهب أحكام الأفعال فغير ممتنع أن يختلف التعبد به بحسب الشروط والاجتهاد ولا يمتنع فيا هذا حاله أن يكون كل مجتهد فيه مصيبا ، وأن يكون الحق في الشيء وما خالفه ، ف هذا حاله أن يكون كل مجتهد فيه مصيبا ، وأن يكون الحق في الشيء وما خالفه ، ف هذا حاله يجوز التعبد به على هذه الطريقة إذا اختص بالشرائط التي معها يصح ذلك فيه

واعلم — أن طريقة الاجتهاد لا تخالف طريقة القيـاس إلا أن فيما يقع له في القياس عن دليل، و يتبع العلم يحصل في الاجتماد عن إنفاذه و يتبع غالب الظن، وربمــا يكون الاجتهاد غيرمتعلق بأصول معينة ، وليس كذلك حال النمياس ؛ وكذلك فالقياس أ الشرعي لا يخالف القياس العقلي، إلا أن العلل في القياس العقلي تكون موجبة ومؤثرة ، كما أن حكمنا كالموجب، وليسكذاك العلل الشرعية ؛ لأنه لا يجوز في العلل أن تكون موجبة؛ والحبكم يتبع المصلحة،والاختيار، أيكل واحد منهما تحصل عليه في موضوعه مطابقة لحكمه، لأنه متى لم تحصل كذاك تناقض ؛ وهذا بين في الشاهد ، لأنا لو قلنا : إن كون العالم منا عالمــا : لمعنى يجرى مجرى الدواعي، لتناقض كما لو قلنا : إن اختيار الآكل الحموضة على الحلاوة لملة موجبة، انتافض؛ وقد علمنا أن الأحكام الشرعية موضوعها المصالح والألطاف؛ ولما تملق كالدواعي ، ولعللهما مدخل في هسذا الباب ؛ فلا يجوز في علتهما أن تجري مجري العلل العقليــة إلى الأمور المؤثرة فيهــا، ولا توجب مفــارقة أحدهما الآخر بينهما اختلافًا ، في صورة القياس وطريفته ، كما لا يجب إذا استعملنا القياس في الأسماء ونظرنا في عله وضعها أريب تكون الطريقة مخالفة لطريقة القياس في العقل ، و إن كان لا مدخل له في طريقة الإيجاب، ومتى أجرى كل ذلك على حد واحد انتقض؛ لأنا لو قلنا : إن إيجاب العلة في حكمها كايجاب السبب السبب؛ أو قلنا : إن إيجاب السبب للسبب يجرى مجرى وقوع الفعل ابتــداء عن الفادر؛ أو قلنا : إن ذلك يجرى مجـــرى إثبات الفعـــل للدواعي والحاجة ؛ أو قلنا : إن ذاك يجرى مجرى تعــلق بعض الأمور ببعض، على طريق العادة، لانتقض ترتيب العقول ، عما ترتبت عليه / فلابدّ من تقدّم علمنا لبعض العلل على ما يقتضيه الدليل ويكون الفرع فيه تابعا لإصله ؛ فكذلك القول في ضروب القياس ، لأنها تابعـــة لعالمها

<sup>(</sup>١) هنا كلمة لا تمكن قرامتها رالسياق مضطرب إ

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفة بنقصه بعض الكلمات وسياقه مضطرب لم أستطع إثبات شيء منه .

٣٠٤٠، ٥ — كلمات ساقطة ، والسياق بسقوطها مضطرب !!

<sup>(</sup>٩٤٨٤٧٤٦) جميعها كلمات منعذرة الفراءة والتعبير بدوتها مضطرب .

<sup>(</sup>١٠) بفية صفحة ٥٥١ ب عنذرة الفراءة لاضطراب خطها وسيلان مداده .

<sup>(</sup>١١) في هذه الففرة أيضًا غير قليل من الكلمات التي قرئت اجتهاديا .

حال من لم تبلغه الدعوة . وأما إذا استقرت الأدلة فحال المكلفين لا ننغير ، إذا أمكنهم النظر ، ولم يعرض ما يجرى مجرى المنسع ؛ لأن ذلك غير بعيسد في بعض الأوقات ، على ما بيناه في باب « المعارف » .

فإن قال : أليس المحكى عن « عبــد الله بن الحسن » أن الأصول كالفروع ف أن الحق قد يكون في المذاهب المختلفة ؛ حتى إنه يقول مثل ذلك في النشبيه ؛ والتوحيد، والعدل، والحبر؛ إذا كان في القرآن دلالة عليــه . ويقول : او كان جل وعن، يريد أن السلوك طريقة واحدة لأبان تلك الطريقة، ولميزها حتى لاتلتبس بالباطل، فلما لم يفعل فلك ، جل وعن ، علم أنه تصويب لجميع الفعل عليه ، أ فيما 🗥 و يكون بعض الأفعمال علة في بعض ، و بعض الوصف في الفعمل علة في يعض أوصافه، و بعض أحكامه، أو في أوصاف غيره وأحكامه؛ ولا بد في العلة من أن تنفصل بهذا أن والذي يفيده قولنا علمة . أن له تأثيرًا في الحكم حتى لولاء كان لا يكون ذلك الحكم ، و إن كان مما يخلف غيره من العملل ، فلولاه ولولا ما يخلفه لم يكن يحصل ذلك الحكم ، و إن لم يخلفه غيره فالذي ذكرناه يكفي، فلا فرق بين ما يكون موجبا ، أفي حكم الموجب، و بين غيره في أن هــــذه الطريقة لابد من إثباتها، وإلا لم يكن لقولنا بإنها علة معنى ؛ لأن ما يكون الحكم مع وجوده وعدمه على كل وجه نابنا لاتعلق له بالحكم، فكيف يقال: إنه عله فيه! الكنها قد تكون كذلك لداع ، و "" عادة، واختيار مختار ، وقد تكون كذلك

## فصثل

# فى بيان الشروط التي معها يصح تصويب المذاهب المختلفة

اعلم . . أن من جهـ ق أن يكون متنا ولا لتكليف الفعل والترك . ومن جهة أن يكون ذلك الحكم تابعا لغالب الظن، ومن حق غالب الظن أس يكون تابعا لأمارة صحيحة، ومن حقه أن يكون التوصل إلى العلم واليقين متعديا (١) فإذا اجتمعت هذه الشرائط صح ما ذكرناه .

وقد بينا من قبل أن المذاهب إذا كانت تتناول الاعتقاد كالتوحيد والمدل، وما يتصل بهما نغير جائز أن يكون الحق إلا في واحد من ذلك ؛ و بينـــا العلة فيه في باب تكليف الأفعال .

فأما كونه متعلقا بغلبــة الظن قبين ؟ وذلك لأن ما طريقــة العلم ممــا يدخل في الديانات على ضربين :

أحدهما : العلم فيه ضرورى ، فلا يجوز أن تختلف أحوال المكافين فيه .

والآخر: العلم به مكنسب، فلا بد مر أن يكون عابه دايل، وأن يكون حاله دايل، وأن يكون حال العقلاء مع الدايل، ومع تمكنهم من النظر فيه، لا يختلف بعد استقرار الشريعة؛ فأما في أول الأدلة فغير ممتنع أن تكون الدعوة والدلالة تنتهى إلى بعض قبل بعض، فيختلف التكايف؛ وإن كان ذلك في الحقيقة غير مختلف؛ لأن من لم تبلغه الدعوة لو بلغته لكان حاله حال من بلغته الدعوة، ومن بلغته الدعوة او لم تبلغه لكان حاله

cv!

ا ب ا

<sup>(</sup>١) الكلة مهملة غير فرية الفراءة بما يلائم السياق ، وما هنا قراءة حدسية ،:

<sup>(</sup>٢) الخط هذا غير واضح في كلية -

 <sup>(</sup>r) الخط هنا غير واشح في كلمة لم تقرأ ؟

<sup>(</sup>٤) هنا كلة لم استطع قراءتها ؟

 <sup>(</sup>٥) ما بين الواو وما بعدها كلة مرجة لا تستين .

<sup>(</sup>١) هنا كلة لم يستطع قراءتها إ

على طريق الإيجاب، والكل يتفق فيها فلناه ، لأن المتعالم أنه لولا العلم لما كان أعدنا عالماً؛ ولولاكونه عالما لما صح الفعل المحكم منه؛ ولولا ('' لما حصلت الإصابة، ولولا حاجته لمـــا وقع الأكل والشرب،ولولا دواعيه لمـــا وقع الاختيار وكذلك أفنعلم أنه لولا كون شرب الخمو مقتضيا لاختران (٢٠) العدارة والبغضاء ﻜ حرم ؛ ولولا كونه مسكرًا لم يفتض العــداوة والبغضاء إلى غير ذلك ، فالجميع على ما ذكرناه يتفق في أنه لولا علة و أو ما يقوم مقامها لم يكن يحصل ذلك الحكم، أو لولا العدلة بعينها لما حصل ، وجدواز أن يقوم غيرها مقامها لا يخرجها من أن تكون مؤثرة؛ كما أنب جواز قيام أحد الواجبين مقمام الآخر لا يخرجه من أن يكون، واجبا، وله تأثير في استحقاق الذم بأن لا يفعل؛ فهذه طريقة معروفة؛ فإذا علمنا بالدليل أو الاضطرار الحكم، وعلمنا بالدليل ما له كان ذلك الحكم فتنضح عند ذلك طويقة القياس؛ لأنا متى علمنا أنه ثبت لبعض الأمور صار ذلك الأمر الذي دبرنا عنه بأنه علة كالدليل على الحكم ، فلوجوزنا حصوله ولا يحصل الحكم لا تنقض كونه دليلا؛ لكن كونه دليلا يحتلف، فربما كان دليلا بطريفة العقل، وربما كان دليلا بالسمع ، وما يكون دليلا بطريقة السمع يجوز أن يختلف الحال فيه كاختملاف حال نفس السمع ، لأنه تابع له ، وتابع للصلحة . . فكما يج\_و ز أن لا يثبت السمع فقله يجوز أن لا يثبت ما يتبعه، فإذا كان المعلوم أن صلاح المكلف في السمعيات فلابد من التعبد بها ، وقد يكون صلاحه فيهـــا إذا وردت بنص فقط فيحصل التعبد مقصورا عليــه ، وقد يكون صلاحه فيها، وفي التياس عليها، فلابد من أن يرد الدليل بذلك، فغير جائز أن ينقل التكليف من الأحكام

العقلية وعالها؛ لأن في زوالها زوال العقل والتكليف جميعا؛ فاما السمعيات فقد يخلو التكليف منها، لأنها تابعة المصالح، ومصالح المكلفين تختلف في هذا الباب؛ فن المعلوم أن ذلك من صلاحه لابد من أن يتعبد، ثم ينقسم حالهم، فغيهم من المعلوم أن صلاحه في الشرعيات، ومعرفتها بالنص فقط، وفيهم من المعلوم معرفة؛ بعضها بنص بعض، وبعضها بالقياس والاجتهاد؛ فلابد فيمن هذه حاله أن يدل على أن له أن يقيس و يجتهد، وتبين له طريقة العلة؛ كما لابد من أنتبين له نفس السمعيات؛ لأن العقل وما أودعه الله فيه لا يغني في هذا الباب، بل لابد فيه من مواد سمعية ؛ كما أن العقل لا يكفى في معرفة التجارأت التي يحتاج إليها في المنافع الحاضرة، ودفع المضار .

وليس لأحد أن يقول: إن كان هـذا القياس بالصفة التي ذكرتم فيجب أن لايخلو منه أهل العقول، أو يجب أن يعرف بطريق العقل؛ بل لابد من أن يعرف بطريق السمع، إن كان يعـلم بطريق العقل أن الذي يرد السمع به كيف صفته وطريقته، وأنه مقارب في صفاته لطريق القياس العقلى؛ كما أن ما يرد السمع به من العبادات مقارب في الوجه الذي يقع عليه من العبادات العقلية.

ولهذه الجملة جؤزنا أن تنطق أدلة السمع بعسلة الحكم ، ولا يجب مع ذلك القياس إلا مع قيام الدلالة ، على أن لنا أن نقيس ، والتعليل المنطوق به يقتضى القياس في الشرعيات ، بعد معرفة حكم الأصل ، والعسلة في حكم عبادة متجددة منفصلة ، فلابد فيه من دليل متجدد، وليس كذلك القياس العقلى، ويصبح القياس الشرعى على ما ذكرناه بمنزلة أن يقول ، جل وعن، علقوا تحريم شرب ما يسكر بأن

1-10

/ ۸۵ ا

 <sup>(</sup>١) هنا كلمة واضحة الخمط لكن لم استطع قراءتها بشى. يلائم السباق .

<sup>(</sup>٢) القراءة اجتمادية ؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأسل بوضوح . (٢) كتا في الأصل .

تعلموه مسكرا ، فينزل ذلك منزلة أن يقول : كل مسكر محرم ، فإذا كان قوله : كل مسكر محرم يكون دليسلا في الشرع ، وقسد ينفك العقل منه ، فكذلك القول في طريقة القياس .

واعلم • • أن الفكر والنظر في الأمور و إن كان معلوما بالعقسل ، و يفصل به بين الفكر في الأدلة و بين الفكر في الأمارة ، وما يوجب منسه العلم وما لا يوجب، وما يقتضي غالب الظن،وما لايقتضيه فغير واجب أن يكون طريق معرفة القياس الشرعى العقلي، حتى يقال : لوصح التعبــد به ولو صح حصوله من المكلف لوجب أن يصح التطرق إليه، من جهة العقل ، وذلك لأن المنظور فيـــه من جهة العقل قد يثبت بعادة لو انفك العاقل منها لمــا ثبت ؛ ثم يصير الوارد بالسمع كالعادة، فتثبت طريقة الفياس فيه إذا نبه السمع عليه؛ وذلك مثل أن يعـــلم من حال زيد أن يختار أكل الحامض دون الحلو ، ونعلم أن حموضته داعية أكله ، نقد يجوز مع ذلك أن تتغير في مستقبل دواعيه ، فيتناول الحلو أو يستمر على الحامض ، فإذا ورد من جهــة الحكيم ما يقتضي قياس أكله المستقبل على المــاضي، والتنبيه على العلة علمنا بذلك عند الفكر أن الذي يتفق منه في المستقبل مثل أ ما انفتي منه المـــاضي ولا فرق بين أن نعلم أن الذي دعاه إلى أكل الحموضة بعادة، و بين أن يرد النص به بأن يقول تعالى : إنما أكل لعلة الحموضة فقيسوا المستقبل من أكله على المساضي، في أن في الحالتين جميعًا نعلم أنه لايتفق منه إلا أكل الحوضات، ولولا هذا السمع لجوزنا في العقــل خلافه ؛ لأن طريق ذلك الاختيار دون الإيجــاب ؛ ولذلك صح عنسدنا في القياس الشرعي أرنب يتعبد به ، في حال دون حال، وفي أمور دون غيرها ؛ لأن طريقته ما ذكرناه ، من تنبيه السمع عليــه ، وعلى علة الحكم فيــه

(١) المداد سائل في الأصل وقرامتها ﴿ فَيَزَلُ ﴾ اجتهادية .

وهذه الجملة تبطل قول من يطمن في التعبد بالقياس ؛ بأن يزعم أنه إذا كان فرعا المسمع فيجب أن لا يعلم إلا بالسمع ، كفروع العقل ؛ لأنا قد بينا أنه لا يعلم إلا بتنبيه السمع عليه ، و إن كانت طرق السمع تختلف ، واختلافها لا يمنع من كونها سمما ، كا إن اختلاف أدلة العقول لا يمنع من كونها أدلة العقول ؛ وكذلك القول في سائر طرق المعارف ، و يبطل بمثله قول من يقول : إن الفكر من ثمرة العقل ، فكيف بتوصل بالسمع إليه ، ولنن جاز ذلك ليجؤزن أن يقف التمييز بين الألوان على السمع ؛ لأنا قد بينا أن طريقة الفكر قد تعلم بوجوه ، وكذلك المفكر فيه ، ولذلك لم يمتنع أن يقف بعضه على السمع ؛ ومن يخالف في القياس لابد له من ذلك فى الأدلة التي يزعم أنها دالة ، لا بالظاهر ، مما نخالفه فيها .

واعلم . . أنه لا شبهة في أن التعبد بالسمع يحسن ، لما يعلم من كيفية اختبار المكلف ، لأنا قد بينا أنه لو علم أنه لا يختار إلا ماكلف على كل حال ، أو علم أنه لا يختار ما كلف على كل حال لم يحسن تعبده بالسمع ، و إنما يحسن ذلك إذا كان المعلوم أنه يختار ما كلف عقلا ، أو بعض ذلك ، أو الانتهاء عما قبح في العقل ، او بعضه ، عند بعض الأفعال ، فيكلف فعله ، أو عند ترك بعض الأفعال ، فيحرم فعله ، على ما شرحناه في باب « النبوات » ؛ و إذا صح ذلك وكان لابد من أن يرجع في كون العبادة لطفا إلى دواعيه ؛ لأن الاختيار والإرادة يتبعان الدواعى ، والحكم في كون العبادة السمعية واجبة ؛ لأن الاختيار علم أن الداعى متى دعاه إلى العسلاة في كون العبادة السمعية واجب ؛ لأنه متى علم أن الداعى متى دعاه إلى العسلاة اجتنب الفحشاء والمنكر ، و إذا لم يفعل الصلاة أقدم عليهما ، فقد صاوت الصلاة داع قوى ؛ وهو أنه يجتنب عندها القبيع ، فلا بد من أن يعرفه تصالى من حال الصلاة ما يقوى عنده دواعيه إلى القبيع ، فلا بد من أن يعرفه تصالى من حال الصلاة ما يقوى عنده دواعيه إلى

فعلها؟ فإذا ثبت ما قلناه لم يمتنع أن يعلم أن دواعيه إليها لاختصاصه بصفة ؟ لولا اختصاصه بها زالت الدواعى، فتكون الصفة التى للدواعى بها تعلق كالعلة في هذا الباب ؟ فإذا و رد السمع بالقياس ، والنبيه على طريقة العلة أقسنا عليه ماعداه ، للوجه الذى ذكرناه ؟ فقد صارت الصفات كالمؤثرة في الدواعى، وصارت الدواعى تابعة للصفات ، ولا يمتنع أن نجعلها علة ، وتصير كأنها هي الدواعى ، على ما مثلناه ، فيمن نعلم من حاله أنه يختار الحامض لحموضته ؟ فإذا صح ذلك صار ورود السمع بابتذال العادة ، في باب دلالته على صلاح المكلف، وعلى أن بالفياس كورود السمع بابتذال العادة ، في باب دلالته على صلاح المكلف، وعلى أن اختياره في ذلك الوجه لا يختلف ، فعلى هذا الوجه قلنا : إن القياس السمى عنزلة النص السمعى ، في أن طريقهما السمع ، و إن اختلفت كيفية الطريق في ذلك بالإنه لا بفصل بين أن يعلق تعالى العبادة باسماء الأفعال ، أو يعلقها بصفاتها في ذلك ؛ لأنه لا بفصل بين أن يعلق تعالى العبادة باسماء الأفعال ، أو يعلقها بصفاتها في ذلك ؛ لأنه لا بفصل بين أن يعلق تعالى العبادة باسماء الأفعال ، أو يعلقها بصفاتها في ذلك ؛ لأنه لا بفصل بين أن يعلق تعالى العبادة باسماء الأفعال ، أو يعلقها بصفاتها

التي للدواعي بها تعلق، ولكونها مصالح فيها مدخل . ولهذه الجمسلة قلنا : إن العلة

أحدهما : \_ ما لأجله صار الفعل لطفا .

السمعية لا تخرج من هذين القسمين :

والثانى: — ما لأجله يفعل الفعل، وتدعو دواعيه إليه ؛ ولا يصح خروج العلة عن هذين الطريقين؛ لأنها متى خرجت عنهما لم يكن لها تعلق بالحكم، وحلت على الأسماء، ولا يمتنع فى كثير مما لفظه لفظ العلة أن يكون بمنزلة الأسماء، لكنه لا يكون علة فى المعنى، ويكون مثاله ما نقوله: من أنه، جل وعز، لو علم أن الذى يقدم على السرقة لا يكون إلا أسود، وأن كل أسود يقدم على ذلك نصح على طريقة الدليل أن يقول ، جل وعز: اقطعوا يد ألاسود جزاء ونكالا ؛ لكنه لا يكون زجرا ، فإذا قال : « والسارق . . الآية » كان زجرا ، ومنها على العلة ؛ وهذه طريقة معقولة فى العقل والسمع جميعا ؛ لأن الغائل إذا قال : كل جسم محدث طريقة معقولة فى العقل والسمع جميعا ؛ لأن الغائل إذا قال : كل جسم محدث

فقد خبر بالصدق فقط ، و إذا قال : ما لم يخل من المحدث فهو محدث فقد خبر بالصدق، ونبه على الدليل، وهذه تفرقة معقولة ؟ فإذا علم، جل وعن، أن صلاح المكلف أن يتعبده ببعض الإفعال نصا ، وأن يتعبده من بعد بمثل ذلك الحكم، في فعل آخر، و يتعبده مع ذلك بأن يقف على علة ما له تعبده بالأول، وأن الثانى يلتزمه لمشاركته للا ول فقد وجب أن يتعبد بالقياس ، حتى لو لم يتعبد به، وتعبد بالفعسل المجرد لكان ذلك استفسادا ؛ كما أنه لو لم يتعبده بالحكم أصلا لوجب الاستفساد؛ فإذا وجب في الحكمة أن يدله على سائر مصالحه فلا من نص على بعض الأحكام ، وتعبد بالقياس ، لأجل بعض الأحكام ، على الطريقة التي ذكرناها .

واعلم . . أن المطلوب بالغياس السمعى معرفة أحكام الأفعال ، التى يختارها المكلف ، وما يتصل بها ، فلا يجوز إذا كان مبنيا على علة أن تكون العلة في حكم العلل الموجبة ، لأن ذلك ينقض ما قدمناه من الغرض ؛ لأن كونه مسكرا لو أوجب الامتناع من شربه ، كإيجاب العلم ، وكون العالم عالما ، نبطل التكليف والتعبد ، فإنما يوجب أن يختار التكليف الامتناع من شربه ، ولا يجوز أن يقتضى ذلك إلا على حد الوجهين اللذين قدمناهما ، بأن يكون إشارة إلى ما له يدعوه الداعى على حد الوجهين اللذين قدمناهما ، بأن يكون إشارة إلى ما له يدعوه الداعى إلى الفعل أو النزك ؛ أو يكون إشارة إلى ما له يكون لطفا ، فيا هو لطف فيه ؛ ولا يجوز أن رد (۲) يغاير هذين ، وأن يقال : إن أحدهما هو الآخر ؛ لأن الذي لأجله يدعوه الداعى إلى الصلاة قد يكون ماله / فيها من النفع والثواب إلى فير ذلك ، وتكون مصلحة في الانتهاء عن الفحشاء لصفات تختص به ، ولا بد من تغاير ذلك ، وتكون مصلحة في الانتهاء عن الفحشاء لصفات تختص به ، ولا بد من تغاير

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل لفظا ساقطا مثل « بد ۽ ،

 <sup>(</sup>۲) هنا كلة واضحة الرسم ، مهملة كالعادة ، لم تمكن قرارتها بشي. يناسب السياق ، ورسمها
 هكذا « سكن »

# فعهشل

#### فى جواز التعبد بالقياس والاجتهاد

إذا ثبت بما قدمناه صحمة ذلك ، وصحة التوصل إلى معرفة العبادات فغير ممتنع أن يتعبد ، جل وعن ، به من حيث لا يمتنع أن يكون المعلوم من حال الممكلف أن صلاحه في التعبد أن يتوصل بالقياس إلى بعضه ، و بالنص إلى بعضه ، لأنه لا يمتنع في طريق الأدلة أن مختص بكونها مصلحة ، تحل في ذلك محل نفس العبادات ؟ وهذا كما بيناه في المعارف من أنها مصلحة ، إذا كانت من قبلنا ، فغير العبادات ؟ وهذا كما بيناه في الجناب شرب الأنبذة أن يكون المكلف قد فكر ونظر ممتنع أن تكون المصلحة في اجتناب شرب الأنبذة أن يكون المكلف قد فكر ونظر وقاسها على الخسر ، بالطريق الذي ينبه الشرع عليه ، ولذلك صح اختلاف أدلة السرء .

فان قبل : لسنا نمنع من التعبد بالقياس إذا كان دليلا قاطعا ، و إنما يمتنع منه ، إذا كان متعلقا بأمارة ، والحكم فيه تابع لغالب الظن .

قيل له : قد ثبت بالعقل والسمع صحة تعلق الأحكام بغالب الظن، فما الذي ينكر من ذلك ؟

فإن قال : لست أنكر تعلق الأحكام بنالب الظن ، و إنمــا أنكر كونه دلالة على الحكم .

قبل له : ثما الذي يمنع من أن يكون في حكم الدلالة ، بأن يدل ، جل وعز ،
على أطريق الأمارة ، فيتبعه الظن ؛ ويجعل ، جل وعز ، هــــذا الظن دلالة على

(١) في الأمل كلة « السم » فوق كلة الشرع ، بين الأسلر .

هذين؛ لأن كونهما مصلحة لابد من أن يتعلق بصفات وشروط، وما له يفعلها لايجب ذلك فيه؛ فإذا ثبت ذلك، وكانت الأزمنة تؤثر في المصالح، وكذلك اختلاف أعيان المكلفين فغير ممنع أن يثبت القياس في حال دون حال، ويتعبد به مكلف دون مكلف، ويتعبد به مكلف دون مكلف، ويبطل بذلك قولم : لو كانت الخمس تحرم لانها يسمر كثيرها . الوجب أن تكون عسرمة أبدا ، وكان لا يجوز أن تكون قبل التحريم محللة ، لأنا قدمنا : أن هذه العلمة ليست بعلة ، إلا لأمر برجع إلى الدواعى والمصالح ، فيختلف في كونها علة كاختلاف كون الشرب مفسدة مرة ، وفير مفسدة أخوى ؛ فيختلف في كونها علة كاختلاف كون الشرب مفسدة مرة ، وفير مفسدة أخوى ؛ وهو بمنزلة تغيير حال المكلف الذي يكون مرة مختارا لتناول الحلو ، ومرة لتناول الحلوم، ومرة عند تناول الحلوم ، .

وهذه الجملة إذا ضبطت أغنت عن القول الكثير في هذا الباب ، وحسمت الأكثر من شبه المخالفين ؛ لأن المحصلين منهم يطعنون على القياس السمعي، بما نبهنا على فساده ، ويكشف عن أصل الكلام في هذا الباب ؛ لأن الشبه التي يوردها القوم إنما تتاتى لهم ألذهابهم عن هذه الطريقة التي كشفناها .

<sup>(</sup>١) تكررت لفظة ﴿ لوجب ﴾ . في الأصل . .

//177

الحكم ، لا محالة ، و يكون ذلك بمنزلة ما تقرر فى العقول ، من أن رؤية السبع أمارة ألخوف، والحوف دلالة على وجوب الحرب، ويكون ذلك بمنزلة ما ثبت فى السمع ، من وجوب التوجه إلى الكيفية عند فقد المعاينة أنه يتبع غلبة الظن ، وغلبة الظن تتبع الأمارة ، وكذلك القول فى فيم المتلفات ، وأروش الجنايات ، وكذلك القول فى جزاء الصيد، سواء اعتبر فيه التمانل بالخلقة ، أو القيمة ، ومثل نفقة الزوجات ، ووجوب المتعة فى المطلقات ، ووجوب الرجوع إلى الحكين عند الشقاق ، ووجوب كثير من الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وتأديب الأولاد وتعليمهم ، إلى غير ذلك ، مما يكثر ، فإذا صم تعلق كل ذلك بغالب الظن ، فى الذى يمنع أن يتعبد تعالى بالقياس ، ويكون الحكم فيه متعلقا بغالب الظن .

فإن قال : يمنع من ذلك أنه تعانى حرم الإقدام من غير معرفة بحاله ، فإذا كان الظن قدد يختلف ، وقد يكون مظنونه على خلاف باطنه ، فكيف يصح تعلق الأحكام به ؟ .

قبل له : إن ذلك إن أوجب فساد التعبد بسائر ما قدمناه ، عقلا وسمها ، وذلك مالا يستجيزه عاقل ؛ ثم الجواب في جميعه أنا و إن علقنا الحكم بغالب الظن فالحكم معلوم ؛ لأنه لا يجب إذا كان طريقه الظن أن لا يكون هو إلا مظنونا ، بل قد يكون معلوما . . ببين ذلك أن الخوف من السبع ظن ، لأن المشاهدة له لا تقطع على أنها سبب أيناله مكروه لا محالة ، ويعلم عند ذلك وجوب التحرز ، وكذلك القول في سائر ما قدمنا ذكره ، فيلم نقل بأنه ، جل وعن ، من حيث تعبد بالقياس ، المتعلق بغالب الظن ، أنه قد يجوز المكاف الإقدام على مالا يعلم قولا وفعلا ، على أن هذا السائل يلزمه تجويز التعبد بالقياس ، الذي يتبع الدليل ، وليس خلك قولم .

فإن قال : لو جاز أن يتعبد في الأحكام بالقياس لحاز أن يقبح لنا الحبرعن
 الأمور بالقياس ، أو يوجب ذلك علينا حتى يخبر عن الأمور المستقبلة قياسا .

قبل له: ذلك غير ممتنع في بعض الأخبار، كما لا يمتنع ذلك في بعض الأحكام...

يبين ذلك: أنه إذا عرف بالقياس ثبوت الربا، في كل مأكول، من جنس واحد،
جاز أن يخبر عن ذلك، على بعض الوجوه، فلو أنه تعالى جعل لذلك أمارة كان
لا يمتنع أن يسوغ منه أن يخبر عن ذلك الأمر الذي تناوله القياس؛ وليس له أن
يقول: إن جاز بالقياس أن نعرف بعض المصالح جاز أن نعرف سائرها ؛ لأنا قد
بينا أنه لا بد من أصل نقيس عليه ؛ و الجميع لا يمكن أن يعرف بالقياس، لهذه
العلة ؛ وقد نبهنا على سقوط كل سؤال يذكر في ذلك ، بما أو ردناه في الباب
الأول، و إنما الغرض بما نورده بيان الأصول في هذه الأبواب ؛ ثم نجد فروعها
مستقصاة في أصول الفقه .

1-1

/ ۲۳

يذكرون من قول «ابن عباس»: «ألا يتقى الله زيد بن ثابت» ؛ و «من شاء باهلته» ؛ الى غير ذلك ؛ لأن عملهما بالقياس / وتمسكهما به ، و إعظام أحدهما الآخر أظهر من أن يصح أن يطعن فيه ، بهذا الجنس ؛ ولا يمتنع أن يكون «ابن عباس» ظن لبعض الأمور أن زيدا ينكر طريقته فى الاجتهاد ، فقال ما قال مبرئا نفسه من الخطأ ، لا أنه خطأ غيره فى اجتهاده ؛ وكذلك القول فى سائر ما يروى فى هذا الباب، فإن تفصيل ذلك يطول ؛ فالاعتراض به على الطريقة المعروفة لهم كاعتراض المخالفين على ما كان يعتقده عمر فى أبى بكر ، مما روى من قوله : كانت بيعة أبى بكر فاشدة ؛ فكذلك القول أبى بكر فائر من إعظامه له ، فكذلك القول فى بكر فائد .

و زعم بعضهم أن ذلك إن جاز أن يثبت إجماعا ليجوزن مثــله بقتل عثمان ، و إمامة معاوية ، إلى غير ذلك .

وهذا كلام بعيد عن التحصيل، لأن العلم الضرورى حاصل بأن عمر والطبقة كانوا يخالفون فى ذلك ؛ وكذلك الفول فى جماعة من عليسة الصحابة؛ فأما أمر معاوية فقد تقرّر من قِبل من سلطه على ما ليس له ما أغنى عن تجديد نكير، و إن كانوا لا يدعون النكير فى الأوقات التي يحتاج إليها؛ فأين هذا الإجماع مما ادعيناه فى باب القياس ، ولم يرو عن أحد منهم ما يكون نكيرا فيه ، إلا الألفاظ المحتملة التي بينا أنها لا تؤثر ،

و بعد . . فكيف يسوى بين الأمرين ، وأحدهما قد تخلله من المخافة والعوارض ما قد يكون عذرا فى ترك النكير المصرح ، وليس كذلك حال الآخر / ومع أن أحدهما حصل فى حال لم يحصل فى الصحابة " ولاعرض أسباب ذلك ،

## فصهثه

# في أنه تعالى قد تعبد بالقياس والاجتهاد في السمعيات

// 178

المعتمد في ذلك ماذكره شيوخنا ،من إجماع الصحابة على القياس والاجتهاد ؛ لأن النفل عنهم متواتر في أنهم اختلفوا في مسألة الحـــد والأخوات ، وغيرهما ؛ وأنهم اختلفوا فيه على طريقة المذاهب ، وأنهم تحاوروا فيــه ، وذكروا طريقة القياس على الجملة، فإنه ليس فيهم إلا عامل بذلك وقائل، مع ظهوره وانتشاره ؛ أو تاركِ للنكير؛ وما حل هـــذا إلىحل لا بد من أن يكون صــوابا ؛ لأنا او لم نقل فى مثله بأنه إجماع وصواب لم يصح تثبيت الإجماع ، فى شيء من الأمور ؛ وقد دللنا على أنه حجة ؛ والعــلم بأن بعضهم كان يتولى بعضا ، حتى يسوغ له الفنيا ، ويوليه الأحكام ، ويصدو به ، و ربميا أحال بالفتوى عليه ، وبعث الناس على التعليم فيه ، كالعلم بسائر أحوالهم المتواترة ، فلا فرق بين من دفع هذه الأمور ، إلا لصحة الاجتهاد ، وكل ما يروى من الأخبار ، التي ظاهرها خلاف ما ذكرناه فالواجب أن يتأول ؛ لأن حمله على ظاهره يقتضي العدول عن المعلوم من حالهم؛ ولا يجوز ترك مثلة لأمر محتمل، أو لخبرواحد ؛ على أن كل رواية في هذا الباب فإنما تدل على إنكار الاجتهاد ؛ في أمور مخصوصة مذكورة في الخبر ، إمَّا لحال تدل عليه ، فلا يصح الاعتراض به فيما ذكرناه، وهذه الجملة تزبل الاعتراض بمـــا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) يباض بالأسل لا يمرف هل هو موضع كلمة ساقطة أو لا ، فالسياق هكذا يمكن ؟

<sup>(</sup>١) هَذَا أَظْهَرُ مَا يَقُرَأُ بِهِ الْأَصْلُ الْمُهِمَلُ ﴾ وقد يقرأ ﴿ منه به .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل؛ والقرآءة على غير ذلك بعيدة .

فأما القول بأنهم عملوا في ذلك على طريقة العقل فان المصيب منهم هذه حاله فمن بعيد القول ؛ لأن في جملة ما اختلفوا فيه مالاحظ لأحكام العقل فيه ؛ ولأن جميعهم سلك في طلب حكم الحوادث مسلك من يفسزع إلى السمع وطريقتسه .

فأما القول بأن المصيب منهم قال بأقل ماقيسل ، إلى غير ذلك ، فيميد ؛ لأن في جملة ما اختلفوا فيه ما تتعذر هذه الطريقة فيه ؛ ولأن الحلاف قائم فيا زاد على أقل ما قيل ، على أن هذه الوجوه كلها تسقط بما قدمناه ، من علمنا بأن بعضهم كان يتولى بعضا ، ويعظمه ، ويسوغ له الفتيا والأحكام ، ولو كان الأمر على ماقاله لكان المصيب بعضهم ، فكان يجب أن يظهر منهم تخطئة الآخر والنكير عليمه كاظهر في الحادثة التي كان الحق مع بعضهم ، سيما وقد علمنا أن في جملة ما اختلفوا فيمه ما لابد فيه ، لوكان بعضهم قد أخطأ ، أن يكون خطؤه عظيما وفسقا ؛ نحو ما تكلموا فيه في الفروج ، واستحقاق الأموال الكثيرة ، إلى غير ذلك .

و بعد . . أيسقط أكثر ما في هذا الباب . وليس لأحد أن يقول : إن كل فريق منهم مصيب، وإن اتبع طريقة النص، لأن هذا القول خارج عن الإجماع لأن الأمة رجلان : —

أحدهما : ينكرالاجتهاد، فيجمل الحق في وأحد .

والآخر: يثبته ، فيختانمون في ذلك ؛ فأما مع إنكار القول بالاجتهاد فهــذه -----الطريقة لا تصع .

وقد اعتمد « أبو عبد الله » في هذا الباب على طريقة أخرى ، وهــو ما ظهر عنهم من إضافة الأحكام إلى وأبهم ، نحــو ما روى في أمهات الأولاد عن على ، عليه السلام ؛ والمعلوم الذي لاشبهة فيــه أن إضافة الحكم الذي ينطق به النص ، والآخر حدث وقد تغيرت الأحوال، ولوكان مثل ذلك يقدح لقدح فيما ندعيه من الإجماع على الإمامة ، حالا بعد حال ، وهذا واضح الفساد .

فاما ما سلكه « النظام » من الطعن على القدوم ، ومع تخليطه فى كلامه ، لأنه يبالغ فى التعظيم مرة ، ثم يطعن فيهسم أخرى ، إذا تكلم فى باب اجتهادهم وقياسهم ، فقد دللنا على أن الإجماع حجة ، و إنما أوتى فى ذلك من قبل إنكاره كون ذلك حجة ، على أن عنده أن الإجماع إذا كان من باب الخبر فهدو حجة ، ولا شىء أوكد من ذلك ، لأنه لا يجوز أن يكونوا فد اجتهدوا ، ولم يقع النكير على الحد الذى ذكرناه ، فقد تداولوا فى ذلك الأخبار المنقولة عن رسول الله ، على الحد الذى ذكرناه ، فقد تداولوا فى ذلك الإجماع منهسم إجماع توقيف صلى الله عليه ، فى الفياس والاجتهاد ، إلا وذلك الإجماع منهسم إجماع توقيف وخبر ، فيلزمه الانقياد لإجماعهم ، على طريقته .

فأما ما روى عن « جعفر بن مبشر » من أنه تأول أمرهم على طريقة الصلح، فمن بعيد القول ؛ لأن الخبر متواتر بأن ذلك كان منهم على طريقة المذهب، والاعتقاد، فإن كان تابعا للاجتهاد فإنهم عملوا به ، وأفتوا به ، وحكوا، وفرعوا عليه المسائل / فكيف يجوز في مثل ذلك أن يكون على طريقة الصلح! ، وكيف يجوز أن يقال ذلك، وفي جملة ما اختلفوا فيه ما يمتنع الصلح فيه ، كالدماء والفروج!

وأما ما به كره نفاة القياس من أنهم اجتهدوا النصوص، واستدلوا بها دون طريقة الاجتهاد فالنقل المتظاهر يمنع منه، وما يعلم من ذكرهم طريقة النشبيه عل ما نقل فى باب الحد أن بعضهم أنزله عند عدم الأب منزلة ابن الابن، مسع عدم الابن؛ وبعضهم أنزله منزلة من يتفق سبب استحقاقه الإرث، من حيث كان الحد يدلى بما يدلى به الأخ، حتى شبهوا ذلك بغصن شجرة وجدولى نهر، إلى غير ذلك، مما نقل عنهم؛ وكل ذلك يمنع من الأمر الذي ادعوه.

/ ۱۳۰

۱ - ۱

/ ۲۲

و يدل عليه كتاب أو مسنة لا يصح إضافته إلى رأيهم، فذلك من أدل الأدلة على أنهم أرادوا بذلك طريقة الاجتهاد، الذى يتبع غالب الظن ؛ لأنه لا يمكن إن يقال : أرادوا بالرأى الإدراك أو العلم ، أو المذهب الحارى مجرى العلم والحهل ، فلا بد مما ذكرناه، و بسط القول في ذلك .

و بين أن ماوقع النكير فيه بلفظ الرأى في موضع غصوص لا يجوز أن يعترض به على ماقلناه خصوصا و إنما وقع أذلك من قائس ومتمسك بطريقة الرأى، فلابد من حمله على طريقة من التأويل؛ وهذا يدل على أن القوم سلكوا في هذه الفروع وطلب حكها في الأصول بطريقة الاجتهاد والقياس، مسلك مايتعلق بالرأى، من أمور الدنيا؛ والحروب، وما شاكلهما، ولذلك أضافوا القول فيه إلى الرأى؛ ولذلك ما قال أمير المؤمنين عليه السلام: كان رأيي و رأى عمر المنع من بيع أمهات الأولاد، ثم رأيت بيعهن ؛ فانتقل من رأى إلى رأى ، من غير ذم منه لإحدى الطريقتين، ولا إنكار منه بالمتجدد على السالف، وهذا بين فيا أردناه.

واعتمد « أبر هاشم » على خبر « معاذ » فى تصويب رسول الله ، صلى الله عليه عليه عليه على خبر « معاذ » فى تصويب رسول الله ، ووجه عليه ، له حيث ذكر أنه عنه عدم الكتاب والسنة بحكم باجتهاد رأيه ، ووجه الاستدلال به ظاهر ، وإن كان قد ضعف « أبر على » صحة الخبر ، وذلك أنه ، صلى الله عليه ، صو به فى اجتهاد الرأى ، ولا يكاد يضاف الاجتهاد إلى الرأى الاوالمراد طريقة الفياس والاجتهاد ، لأنه لوكان اجتهد بأن نظر فى النص لم تصح هذه الإضافة ، ولبطل بما ذكره ، من انتقاله إلى ذلك عند عدم الكتاب والسنة ، لأنه إن اجتهد النص الموجود فى أحدهما لم يعدم الكتاب والسنة ، فلا يصح أن يرتب الاجتهاد مرتبة ثالثة .

وليس لهم أن يقولوا: إنما رتبه في هذه المرتبة ، لأن نفس النص والظاهر لا يدل عليه، ولابد فيه من ضرب من الاستنباط والاجتهاد، لأن ذلك لا يخرجه من أن يكون هـ و الدال ، ولوكان ذلك يسوغ أن يرتب مرتبة ثالثة لوجب مثله فيا يــدل عليه الكتاب ، على طريقة العموم؛ لأنه قــد يحتاج من الفكر والنظر إلى مالا يحتاج إليه النص؛ وكذلك القول في كثير مما يتصل بالناسخ والمنسوخ . . ببين مالا يحتاج إليه النص؛ وكذلك القول في كثير مما يتصل بالناسخ والمنسوخ . . ببين ذلك أن هــذا المجتهد على هذا الحــد لا يحـوز إذا حكم بذلك أن لا يكون حاكما بالكتاب والسنة ، فكيف يحـوز في « معاذ » أن ينسفى أن يكون حاكما بهما !! ويثبت حكمه مضافا إلى اجتهاد الرأى ، والحال واحدة في أن الجميع هو حكم بالكتاب والسينة .

فإن قال : فأنتم أيضا، في إثبات الاجتهاد وطرائقه ترجعون إلى الأصــول الثابتة بالكتّاب والسنة ، فكيف ساغ له ما ذكرتم من جعــله ذلك مرتبة ثالثــة ؟

قبل له : إنما ساغ ذلك لأن نفس الكتاب والسنة لا يدل عليسه ، وإن كان لا يسد منهما في الاجتهاد، كما أن نفس العقل لا يسدل على الشرعيات، وإن كان لا يد منه في ذلك ، وهذا واضح، فلذلك جعل السنة في المرتبة التانية ، وإن كان الكتاب قسد دل عليها، ولم يمنعه ذلك من أن يجعلها قسيمة ثانية ، فكذلك القول فها قسدمناه .

وقد ذكر « أبو هاشم » طريقة أخرى، وهو أنه قال : قد ثبت أنه، صلى الله (٣) عليه ، في غير قصة قد نبه النسير عند المسألة، على طريقـــة القياس والاجتهــاد ،

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل خطأ .

<sup>(</sup>٢) الرم شنبه في الأصل، وقرامتها هذي اجتهادية .

 <sup>(</sup>٣) قد يرجح نوعا فرامتها ﴿ قصة » • و إن لم يبعد على طريقة الناسخ أن تقرأ ﴿ قضية » .

 <sup>(</sup>٤) كلمنا « عند المسألة » معادتان في الهامش ، لشيء من اضطراب تسخيما في العملب .

/-177

نحو ماروى في خبر الخنعمية وغيرها أنه، صلى الله عليه، قال: أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ؟ قالت : نعم، قال : فدين الله أحق / ولا يجوز منه، صلى الله عليه ، أن ينبه على هذه الطريقة إلا والمعلوم أن مثلها طريقة صحيحة . ولو تنبه عليها تؤدى قبل لصبح ، مسع عدم النص ؛ فهلذا يقتضى إثبات القياس في الشرعيات .

وقد اعتمد « الشافعي » وغيره من الفقها، في إثبات القياس على أمر القبلة ، فإنه في حال العيبة جوز منه الاجتهاد ، وتقريب الأمر من حال المعاين لعله عدم المعاينة ، التي هي كالنص، فيجب في كل حادثة عدمنا فيها طريقة النص أن تحل على القبلة عند الغيبة ، في أن لنا أن نجتهد فيها ، بأن نرد حكها إلى أقرب ما يمكن ، كما رددنا حكم القبلة وما نلتمسه من الجهة إلى حال المعاينة ، لأنه أقرب الوجوه إليه

قالوا: وذلك تنبيه من الله تعالى على أن الواجب سلوك مثل هــذه الطريقة ف كل حكم، فيجب أن تنظر فإن وجدنا فله نصا ودليلا قاطعا عملنا به، وإن لم نجد ذلك حملناه على أقرب الأصول إليه ، ولا يجوز أن يحصل فى دليل الفياس أوكد من ذلك .

ونفاة القياس اعترضوا ذلك بأرث قالوا : إن الذي عملناه في القبلة عملناه في كلا الحالين بنص؛ لأن عند المعاينة يجب التوجه إليها، وذلك نص، وعند الغيبة فذلك بالاشتباه، قد ثبت بالإجماع والنص أن الواجب عاينا أن نجتهد بطريقة الأمارات والعلامات ؛ فإذا كنا بهذه الطريقة حكنا في القبيلة في الحالين فيجب

أن تثبتوا الاجتهاد النص والدليل اقتضاه، فيكون حال الاجتهاد في الحوادث كحال النص، و إلا فأنتم مفرقون بين الأمرين / من حيث رمتم الجمع بينهما .

فإن قلتم : إنا نقيس حسكم الحوادت على حكم القبلة في حال الفيسة فكلامنا معكم في القياس : هسل ثبت في الشرع أم لم يثبت ؟ فكيف يصح أن تثبتوا القياس في الجميع بقياس في البعض، مع أن من خالفكم في ذلك ينفي صحة الكل!

وإن قلتم : إن طريقة العقال في المفايسة تقتضى ذلك لم يصح ذلك لكم ، لأنكم تقولون: إن العقل لا يدل على إثبات ما طريقه الشرع ، والقياس ، والاجتهاد ، وإثبات الحكم في الفروع لأجلهما في أن طريقه الشرع بمنزلة إثبات الصلاة ، والزكاة وسائر العبادات ، فكما لا يجوز النظرق إلى ذلك بطريقة العقل ، فكذلك القول فيا ذكرتم ، وقد قوى شيخنا و أبو عبد الله » ذلك ، بأن قال : إن من حق الفيلة أن يسقط العذر مع المعاينة ، فصح دخول الاجتهاد فيها ، وايس كذلك أحكام الحوادث ، فلابد فيها من أن تكون ثابتة لا تسقط على وجه ، وبين ذلك بأن وجوه الاجتهاد في حال الغيبة إذا تساوت فالمكلف غير في الصلاة ، وليس يصح مثل ذلك في أحكام الحوادث ، وبين أن مثل طريقة لاجتهاد في الفرع به ، فكيف يصح فياسم عليه ؛

وقد زعم القوم أن كل ذلك تفرقة بينهما من غير وجه الجمع ، ومشل ذلك لا يطمن في صحمة الجمع ، لا ق الفياس العقلي، ولا الشرعى، وما الذي يمنسع من إن يكون أحدهما أكالآخر ؟ ولا فرق عند شيوخنا بين الحوادث، و بين القبلة ، من بعض الوجوه ، وهو أن يعتدل شبه الحادثة بالأصول فيكون المكلف غيرا ،

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل؛ ولعالها تكون أبين لو قرئت « أنها » .

<sup>(</sup>٢) مشتبة ف الأصل والقراءة اجتبادية .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بوضوح .

كما إذا تساوت الأمارات في القبلة عنده يكون نخيرا ؛ فالذي يبين بعد الاعتماد على هذا الدليل ما بدأنا بذكره، من أنه إثبات للقياس الشرعى بقياس مثله ، ومثل ذلك لا يصح في الشرعيات .

وبعد . . فلو كان الظاهر كما ادعوه لم يكن بأن يدل على نفى القياس ، بأن يقال : إنا نعتبر حال الفروع فنقيسها على الأصول ، بل لا نثبت حكها إلا بنص كالأصول، لعلة أن الحكم المطلوب تابع للصلحة ، فلا يكون مثبت القياس، بأن يقيس الفرع على الأصل في الحكم، الذي هو التحريم والتحليل ، بأسبعد من نافي القياس ، بأن يقيسها على الأصول من هذا الوجه ، ولا يصبح القول بكلا القياسين؛ لأن أحدهما ينافي الآخر، ولا يصبح القول فيه بالتخيم ، لأن ذلك ليس بقول لأحد

ولا يمكن أن يقال: إن حمل الظاهر على ما يستفاد بالشرع أولى ، من حمله على ما يستفاد بالعقل؛ لأن الظاهر إذا كان احتماله لها على سواء من حيث اللغة، وحمله علىهما لا يمكن، فمن أين أن حمله على ما قاله أولى ؟

وقد اعتمد بعض أصحاب « الشافعي » في إثبات القياس على : أن الأسة أجمعت أن لله تصالى في هـذه الحوادث حكما ، فإذا لم يصح إثبات ذلك بنص ولا من سائر / الوجود سـوى القياس ، فيجب إثباته بالقياس ، وفي ذلك صحة القياس .

وقال فى جواب من سأل فقال : هلا جوزت أن لا حكم ننه عن وجل، فيها ان الواجب فيها الكف والنرك؟ : إن هذا القول يتضمن تثبيت حكم، لأنه لابد من أن ينفصل حاله فى ذلك من حال ما ثبتت فيه، الأحكام وذلك حكم، والتعلق بذلك يبعد ، لأن الخلاف هو إثبات حكم شرعى ، فن ينفى القياس يقول : فيها حكم الأصول، التى لولا التوقيف الوارد فيها ، والنص لكان حكمها ما تقرر في العقل .

وقد بينا في « العمد » أنه لا يمتنع التعلق بذلك من غير هذا الوجه ، بأن يقال : قد صح شبوت حوادث في عصر الصحابة والتابعين ، وثبت أنهسم فزعوا في طلب حكها إلى الشرع ، وأخرجوها بذلك من الأحكام العقلية ، وصح أن لا نص فيها ، ولادليل من جهة الظواهر ، فلابد من إثبات القياس ليعرف به حكها } لأنه قد بطل القول بإثبات الأحكام من جهسة التخفيف ، أو من جهسة اختيار التحريم أو التحليل ، من غير دليل ونظر ، على ما يحكى عن ه مو يس بن عمسران » ؟ يا بطل القول بالإلهام ، والاتكال على الأثقل والأخف في باب الأحكام .

وهذه الطريقة بينة ؛ لأن المتعالم من أحال الصحابة أنهم كانوا يطلبون في الكتابات وغيرها الأحكام الشرعية ؛ وعلى هذا الحد آختلفوا في مسألة الحرام، ومن قال منهم : إنه لبس بشيء، لم يعتمد في صحنة قوله الرجوع إلى العقل ، بل رجع أيضًا إلى طريقة السمع الدال على أن تحريمه لماله ، إذا لم يوجب طيسه حكا ، لأنه في حكم الكاذب ، وكذلك تحريمه لمبطع امرأته ، إلى ما جرى هذا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل؟

<sup>(</sup>١) حدًا ما أمكن قراءة الأصل به ؟

الهجسرى ؛ فإذا ثبت ذلك في بعض الحوادث وجب مشله في سائرها ، فعلي هذا الوجه يقرب التعلق بهذه الطريقة .

يتلوه إن شاء الله : وفي الناس من سلك هذه الطريقة على وجه آخر . والحمد نقه رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا عهد نبيه وآله الطاهرين وسلم تسليما

ا على الدري ان ذلك يوجب لو خبر النبيّ صلى الله عليه ، أن القرشى لا يدخل الدار، أن لا يوصف بالقدرة على دخولها ؛ لأن ذلك يؤدّى إلى كونه قادرا على قلب نسبه ، أو إخراج العلم من كونه دلالة على صدقه ، وإذا لم يجب ذلك فيه فكذلك ما فالوه .

#### شبهة أخسرى

قالوا: لو جاز أن يوصف بالقدرة على فعل يقسم على وجه يدل على جهسله وحاجته لوجب أن يوصف بالقدرة على أن يخبر عن نفسه خبرا صدقا أنه جاهل، أو محتاج ويعلم أن نفسه كذلك ، وفي هسذا إخراج له من كونه عالما غنيا ، تعالى عن ذلك .

الجواب : أنا لا نصفه بالقدرة على أن يخبر عن نفسه بمسا ذكرته ، ولا أن يسلم من حاله ما وصفته ؛ لأن القول بذلك يوجب كونه بهذه الصفة الآن . فقد ثبت

 (١) كلة مشتبة الفراءة يمكن أن تفرأ الكذب ... والكلام متصل بشيء غير ما قبله ، كما يتضح ذلك تماما ، إذ ليس هو ما فص أنه يثلو!!

و بين أن ووقة ١٦٩ من المصورة بصفحتها ليست من هذا الجزء، و إن و جع أسلوبها أنها من جزء آتو من كتاب المغنى ، عل ما أشرنا إليه أول الكتاب في الحديث هن معالم هذه النسخة انظر صفحة ۴

استحالة كونه جاهلا أو محتاجا، فإقامة الدلالة أو ما يقوم مقامها ، على كونه كذلك لا يصح .

فإن قيل : افتقولون : إن كل من وصف بالقدرة على أن يدل على أنه بمسفة فيجب أدب يكون قبل الدلالة بتلك الصفة ، وف كل وقت ، أو تقيدون ذلك ؟

قيسل له : الذي يجب في ذلك أن كل من وصف بالقـــدرة على أن يدل على أنه بصفة من الصفات أن يكون في حال ما وصف بالقدرة على أن يدل على تلك الصفة على الوجه الذي تقتضيه الدلالة ؛ فأما فبــل ذلك أو بعــده فليس يجب ذلك ؛ أما ترى أنا إذا وصفناه بالقــدرة على أن يدل على أنه قادر ، فيجب ذلك فيه في حال الوصف ، لا قبله ولا بعده ، والدلالة في هذا الباب كالخبر الصدق ، والعلم ، وليس يجب إذا قدرنا ، على أن نعلم أن زيدا قادر أو غبر عن كونه كذلك أن يكون أبدا قادرا ، و إنما يجب في حال الفدرة وجودها ، أو في حال وجودها قضى بذلك، وكذلك / إن وصفناه بالقدرة على أن يدل على أنه اليوم قادر فيجب أن يكون اليوم قادرا حسب، والقديم تعالى فإنما يعلم أنه لو وصف بالقـــدرة على أن يدل على أنه جاهل ، أو محتــاج أنه كان جاهلا أو محتاجا أبدا ؛ و إن لم يدل لأنه ليس ممن لتغير حاله على نحسو ما ذكره « أبو هاشم » في « المسكريات » من أن فعسله يدل على أنه كان قادرا ، وأنه الآن قادر ، لأنه ممرٍ علم أنه لا يتغير عن حاله ؛ و إن كان الصحيح فيما قاله : أن الفعــل لا يدل على أنه الآن قادر ، وإنما يعلم ذلك فيه من حيث كان قادرا لنفسه، ولا العسلم بأنه كان قادراً هو العلم ﴿ بَانَهُ الآنَ قَادَرِ، وَ إِنَّمَا يَعْلُمُ ذَلِكَ بِعِلْمُ آخَرٍ، عَلَى مَا بَيْنَاهُ فَي غَيْرَ مُوضَع

#### شــبهة أخرى

قالوا : لوكان الظلم في مقدروه لِحاز أن يفعله ، ولو فعله فما الذي كنتم تقولون فيسسه ؟

أتقولون : إنه يسدل على كونه جاهلا أو محتساجا ؟ وفي هسذا إيجاب لكونه سسبحانه كذلك ؛ أو لا يدل وفي هسذا إخراج لكونه دليسلا على ذلك ، وفي ذلك إبطال عمدتكم في العدل والتجوير

قيـــل لكم : هذه عبارة ، والذى (۱) بالسؤال هو أنه يمكن الاستدلال به أو لا يمكن ، وذلك لا يتعلق بقصده ،

﴿ فَإِنْ قُلْتُمْ : إِنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَقَالُ : إِنَّهُ دَلِيلٌ ، أَوَ أَنَهُ لِيسَ بَدَلِيلٌ . فيسل : فيجب أن تحيلوا !

(٢) المحدثة وب العالمين الحمد فة وب العالمين العالمين المعالمين الرحم

وفى الناس من سلك هذه الطريقة على وجه آخر، فقال ؛ قد علمنا أن نص الكتاب والسنة لا يتناول أحكام كل الحوادث، ولا بدّ من دليل سواهما، وسوى الإجماع ؛ فإن كان الإجماع تابعا لهماً ، ولا دليل سوى ذلك ، إلا طريقة القياس ؛

وبنى القوم هــذا الدليل على أنه لا دليل تعرف به الأحكام ســوى أدلة الشرع ، وما لم يثبت فيــه الشرع يجب إثباته على موجب العقــل ، لأن الشرع يرد عليه ، على حد<sup>(۱)</sup> وما أخرجه من جملته بعد الحكم العقلى فيه ، وما عداه يجب أن يبتى على ما كان عليه .

و بعد . . . فإن نفاة القياس يدّعون أنه لا حادثة إلا و يوجد حكها في أحد بعذه الأصول الثلاثة ، ومتى وقعت المنازعة في ذلك كان الكلام في أعيان المسائل، فأما التعلق بحما روى عنه ، صلى الله عليه ، من قوله : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ؛ في إثبات القياس والاجتهاد ، فقد أنكر ه أبو على به صحة الخبر ، لأمر يرجع إلى سنده ، ولأمر يرجع إلى مننه ؛ ولم يبلغ النقل فيه مبلغ ما يوجب العملم ، وقال « أبو عبدالله » لو ثبت لكان في حد المجمل ، لا يصح التعلق بظاهره ؛ لأن لقائل أن يقول : إن المسراد أن يحتهد ، في المسراد بالنصوص التي لا تدل من حيث الظاهر ، في أصاب ذلك فقد د استحق الأجر مرتين ، ومن أخطأه وعدل إلى غيره استحق على اجتهاده فقد د استحق الأجر مرتين ، ومن أخطأه وعدل إلى غيره استحق على اجتهاده الأجر مرة ، وإن كان مخطئا من الوجه الآخر ، فيكون ذلك منافيا لقول من قال : إن المسواد به إذا اجتهد ، على طريقة القياس فأصاب ، أو أخطأ و (٢) الكلام (١٤) على سواء ، فكيف يصح النعلق بظاهره ؟ !

والكلام على ما يتعلق <sup>/</sup> به من حديث عمسرو بن العاص ، وعقبة بن عامر ، وأنه ، صلى الله عليه ، ستوغ لها الاجتهاد بحضرته ، يقارب الكلام فيما قدّمناه .

**/•** /

<sup>(</sup>١) كلة مضطربة الرسم ، لم تمكن قرامتها ؟

 <sup>(</sup>۱) اكثر الكلة منائع من الأمسل (۲) الكله مهملة في الأصل كالهادة فهل تغرأ و تغير > و بل قد تغرأ هلغير > (٣) اكثر حروف الكلة منائع في الأصل و
 (٤) حنا كلة تعذرت على قرامتها بلائم السهاق ، ورسمها بلا إعمام هكذا « اسما > و

أوجبنا أن حكم جميع المكلفين، في الشرعيات واحد، إلا ما قام دليله، لا بالقياس؛ ولذلك نجد نافي الفياس ومثبته في ذلك سواه، فهو في بابه بمغزلة ما قدّمناه من أن حكمنا وحكمه، عليه السسلام واحد بالإجماع إلا ما استثناه الدليسل، فأى مدخل للقياس في هذا الباب.

وقد دفع نفاة القياس ذلك بأن قالوا: إنمها حكنا بذلك لمها روى عنه ، عليه السلام ، من قوله : حكى فى الواحد حكى فى الجماعة ؛ وهذا خبر واحد ، فالأولى أن يدفع ذلك بمها قدّمناه .

وبعد ، . فإن نصه ، صلى الله عليه ، على حكم في عين لا يوجب أن غيرها من الأعيان مثلها في ذلك الحكم ، لولا الدليل ، فإن ثبت بالإجماع أو غيره قضى به ، وإلا فالواجب تخصيص ثلك العين بذلك الحكم ؛ فكيف يتوصل بذلك إلى إثبات القياس ؟!.

فاما أنه صلى الله عليه ، سجد لأنه سها ؛ أو رجم ماعزا، لأنه زنى فلو لم يكن هناك إجماع أو دليل يقتضى الاستمرار لما حكمنا بذلك ، لأنه لا يجوز أن يكون أزيد حالا من العلمة المنصوص طيها ، ولولا الإجماع في أن ذلك سبب هـذا الحكم ، وأنه كالدلالة والعلمة لما قضينا بذلك في الجميع ؛ فكيف يصبح أن يتوصل بذلك إلى إثبات القياس ؟

وقد عقل بعضهم في ذلك على أنه : لولا القياس لما علم بقوله « وَلَا تَقُلُ اللهِ مَا أَقُ » أن المنع من سائر الإضرار بهما ، وكان لا يعسلم بقوله ، عليه السلام ولا يقضى الفاضى بين التين وهو غضيان، أن حال شدّة الحوع، والحزن، والفزع الشديد بمنزلته، إلى مسائل كثيرة، ذكرها في هذا الباب، وزعم أن هذا هو القياس الحلي ، وفي ثباته ثبات سائر الفياس .

وكثير مما يتعلق به القوم من هذا الجنس منقول من جهة الاجتهاد، فلا يصح الاعتماد عليه في هذا الأصل ، الذي لا بدّ في إثباته من دليل قاطع .

وقد ذكر « أبو هاشم » على أن ورود النص لعلة الحكم بمنزلة العموم ، حتى لا فسرق بين أن يقول : حرمت السكر لأنه حلو ، ويقول حرمت كل حلو ، ويشترط فى ذلك التعبد بالقياس ، فهو المحكى عن «النظام» ومن تبعه ، ولا يختلف الفقها ، فى أن ذلك يقتضى صحة القياس بانفراده ، والصحيح فى ذلك ما ذكرناه ، من أنه لا بدّ من أن تفترن إليه دلالة القياس ، وأنه بمنزلة أن نعرف دواعى المكلف باضطرار ، فى أن ذلك لا يوجب استمرار حاله ، وأنه لا بدّ فى ذلك من الرجوع بالمنظرار ، فى أن ذلك لا يوجب استمرار حاله ، وأنه لا بدّ فى ذلك من الرجوع الى خبره تمالى ، والدليل الصادر من قبله حتى يعلم أن حال المكلف لا نتغير فى ذلك . ولا فوق بين من أوجب ذلك ، و بين من قال : إذا تعبد ، جل وعز بفعل فى وقت فيجب أن نقيس عليه سائر الأوقات ، فإذا لم يجب ذلك ، لجواز اختلاف حاله فيجب أن نقيس عليه سائر الأوقات ، فإذا لم يجب ذلك ، لجواز اختلاف حاله فيجب أن نقيس عليه سائر الأوقات ، فإذا لم يجب ذلك ، لجواز اختلاف حاله في ذلك ، وكذلك القول فيا قدّمناه ، ويفارق ذلك العموم ، لأنه يدل على تثبت الحكم في ذلك ، وتعليل الحكم المخصوص لا يتناول سواه ، فلا يدل على حكم فيره .

وقد قال بعضهم: إذا ثبت أنه ، صلى الله عليه ، متى حكم على عين فالواجب مثله فى سائر الأعيان بالمشاركة ؛ ولم يجد لذلك طريقة إلا القياس ؛ فقد صمح التعبد بالقياس ؛ ومثل ذلك قصة الرجم ، وقال أيضا ؛ إذا ثبت أنه ، صلى الله عليه ، بالقياس ؛ ومثل ذلك قصة الرجم ، وقال أيضا ؛ إذا ثبت أنه ، صلى الله عليه ، لما سها فسجد أن الواجب مثله ، على سائر الناس لما حرفنا السبب فكذلك الما الماة ، لأنها أقوى فى هذا الباب من السبب ، وهذا بعيد ؛ لأنا بالإجماع إذا عرفنا العلة ، لأنها أقوى فى هذا الباب من السبب ، وهذا بعيد ؛ لأنا بالإجماع

<sup>- (</sup>١) كذا في الأصل بوضوح ! كلة ﴿ تَمَالُ ﴾ مكررة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) كِلْمُنَا وَ أَرْجِبُ ذَلِكُ ﴾ مصحمتان في الهامش .

 <sup>(1) ،</sup> بعض الكلة ضائع من الأصل ، والقواءة ترجيحية .

وبهذا ينقسم، ففيه ما يدل النص عليه؛ وفيه ما لا يعلم الجمع بينهما إلا بدليل.
قالأول : ما يعقل بفحوى الكلام، نحو قوله : « وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفَّ »، لأن
العارف بذلك، و بخطابه ، جل وعن ، وكيفية دلالته يكفيه سماع ذلك في معرفة
المنعمن ضربهما، والإضرار بهما، ولو كان طريقه الفياس لاحتاج إلى أمر زائد.
وقد بينا في « العمد » وغيره ، أن هذا أظهر من كثير من النصوص .

وأما الوجه النانى فلا بذ فيه من دليل نحو علمنا بأن العبد كالأمة فى تنصيف الحدّ ، إلى ما شاكل ذلك ؛ و يجب أن ننظر فيه ، فإن دل الإجماع على اجتماعهما قضى به ، وكذلك إن ذل غيره ، ومتى عدمنا الدلالة لم يجمع بينهما ، فكيف يصح التوصل بذلك إلى إثبات القياس ؟!

وهـذه الطريقة بمنزلة من حكم فى العموم بالخصوص ، لأنه لم يجـد العموم الاكذلك . لأنه إنما أثبت القياس بأن قال : وجدت النص ورد فى أمر، وحكم فى نظيره بمثـل حكمه ؛ وإنمـاكان يجب ذلك متى صح لحم أنهـم حكوا فى ذلك بطريقة القياس / كماكان يصـح للقائلين بالخصوص ما ذكرناه ، متى ثبت أنه عضوص من جهة اللفظ (إلا بالدليل المقارن .

وتجاوز بعضهم هــذه الطريقة في إثبات القياس إلى أن قال : قد صع أن الضرورة تقتضى إثبات القياس شرعا وعقلا ؛ لأنا لو لم نقل بذلك لم نعــلم فيمن نشاهده أنه مولود من ذكر وأنثى ، ولمــا عرفنا ذلك من أنفســنا ، ولوجب أن لا نحكم بذلك إلا فيها نشاهده ، وسلك هــذه الطريقة وجعلها عمدة في إثبات القياس الشرعى .

وهــذا تجاهل : لأنه يوجب عليــه مذهب الملحدة : في قــدم العالم ، وأنه لا ذكر إلا من أنثى ، ولا أنثى إلا من ذكر ، ويوجب عليه أن لا يثبت ه آدم » كائنا ، إلا من ذكر وأنثى .

و بعد . . فيجب أن يكون العلم بما ذكره ، نكان يدرك بالقياس يختص به أهل العلم ، حتى لايشرك العامة العلماء في ذلك ، ومتى ادّعى الضرورة فقد أخرجه من باب القياس ، لأن الإنسان لا يعلم الضروريات بالقياس ، ونما يعلم ذاك عندنا بالعادات أو بالسمع الذي يجرى مجرى الضرورة .

وقال بعضهم: ذا صح براجماع الأمة أن حكمه، صلى الله عليه ، بالرجم في عين مطرد في الأعيان ولم يجد ذلك بنص كتاب الله ولا سنته: فيجب / أن تكون الأمة إنما أجمعت على ذلك من جهة القياس، وفي هذا تثبيت للقياس بالإجماع.

وهذا يبعد؛ لأناكما نجوز في إجماعهم أن يكون عن قياس نقد نجوز أن يكون عن توقيف سمعوه، واستغنى عن نقله بإجماعهم، على ما قدّمناه، في باب الإجماع؛ فلا يصح ما ذكروه، لأنه إثبات للقياس بأمر محتمل .

فأماكثير من الشافعية فإنهسم يزعمون أنه ذا أمكن استخراج العسلة ، وصح اطرادها ، وزال عنها التناقض ، ودفع الأصول لها ، فلا بدّ من تعليق الحكم بها ؛ كما يجب تعليق الحكم بالنصوص .

و يختلفون في ذلك : فمنهم من يعتمد ذلك ، و يكتنى به في إثبات القياس .
ومنهم من يثبت الفياس، ويجعل ذلك طريق إثبات العلل، وتعلق الأحكام
بها ، وربح قالوا : إذا كانت العلة كما وصفناه وجب صحتها، لقسوله : « لَوْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ ... الآية ، ، ولأن الأصول لا بدّ أن تنضمن بيان فساد الفاسد،

174/

 <sup>(</sup>١) الألف ظاهرة في الأصل ، لكن طريقة الناسخ لا تحيل قراءتها ﴿ لا » •

۱۷۳/

171/

ما الصلاح أن يثبت ذلك فيــه باجتهاد، فلذلك نص على الأربعة؛ فكيف يجوز أن يقال: إن في ذلك دلالة على نفى القياس، و إلا لم يكن لذكر الأربعة معنى. أفاءا أن يقال: إن ذكره لهما يدل على أن ما عداه بخلافه فهو أبعــد ؛ لأن ذلك لا يدل إذن على الحكم بصفة الشئ على غالفة ما عداها مع التضاد؛ فبأن لا يدل في الأعيان أولى ؛ فأما التطرق بذلك إلى إثبات القياس فبعيد ؛ لأنه قد يجوز أن يعلق الصلاح بإثبات الربا في هذه الأمور المختلفة ، دون غيرها ؛ فن أين أن ذلك يعلق الصلاح بإثبات الربا في هذه الأمور المختلفة ، دون غيرها ؛ فن أين أن ذلك لا يجوز ، حتى يتوصل إلى إثبات القياس! وحمل سائر الما كولات عليه!

فأما تعلق نفاة القياس بقسوله ، جل وعن : « فَإِنْ تَنَازَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

و بعد . . قفسد يتنازع فيما يتصل بالتوحيد ، والعسدل ، ولا يصح ردّ ذلك الى الكتّاب والسنة ؛ لأن العلم بصحتهما يفتقر إلى العلم بصحة ذلك، و إنما لم نرجع اليهما لأنهما لا يدلان على ذلك ؛ فيجب أن يكون المراد بالآية : فردّوه إلى كتّاب الله ، فيما فيه دليله ، أو إلى سنة رسسوله ، إذا كان فيه ما يقطع التنازع ؛ فهذا بأن يوجب الرجوع إلى القياس في الفروع التي لانص عليها في الكتّاب أو السنة ، أولى .

وقــوله ، جل وعن : « وَمَا اخْتَلَفَتُمْ فِيــهِ مِنْ شَيْءٍ فَحَكُمُهُ إِلَى اللّهِ » أبعد من الأول .

وأما تعلقهم بأنه؛ جل وعز، بين أنه أكل الدين بقسوله : « الْيَوْمَ أَكَلَتُ لَـكُمْ دِينَكُمْ » فيجب أن لا يكون القياس من الدين، وأن يكون فاسدا / فبعيــد؛ كما تتضمن بيان صحة الصحيح ، فلوكانت هذه الطريقة فاسدة لوجد في الأصول بيان فسادها .

وهذا بعيد ؛ لأنا قد بينا أن تعليل الأصول الشرعية ، لا يكون إلا ببيان ما يكشف عن الدواعى، وعن كون الفعل صلاحا، وأن ذلك مما لا يجب الاطراد فيه، من جهة العقل، فلا بدّ فيه من دليل؛ فكيف يصح ما ذكره !!

وقد بينا : أن التعليل لو نص عليه، واطرد لم يدل ، فكيف يدل هذا <sup>/</sup> من هذا الوجه !

على أنا قد بينا في « العمد » أن تعليق الحكم بها في الفروع تابع لصحتها ، فتي جعل ذلك علامة على صحتها تناقض ؛ وأدى أن يجعل الفرع أصلا ، والأصل فرعا ، وبينا أن هـذه الطريقة في العقل لا تدل ، لأن المبطل قد يجوز أن يعتل بعلة فاسدة ، ويحربها على فسادها في كل فرع ، فلا يدل ذلك على صحتها ، ولبس يجب إذا كان وقوع النقض فيها دلالة الفساد أن يكون اطرادها دلالة الصحة ؛ لأن ما له تفسد العـلة إذا انتقضت خروجها بذلك عرب أن تكون دلالة ، ووجو بها في كونها دلالة بالاطراد لا يصح ،

وقال بعضهم ، نصه ، صلى الله عليه ، فى إثبات الرباعلى الأصول المختلفة المتفاوتة يدل على أنه أراد القياس؛ فلذلك جمع بين البر والشعير، والتمر، والملم، مع تباين ما بينهما ؛ و بالضد من ذلك قال نفاة القياس : نصه ، صلى الله عليه ، على ذلك يدل على المنع من القياس ؛ و إلا لم يكن للجمع بين هـذه الأمور المختلفة معنى ، وكان الاقتصار على الواحد يقنع .

وكل ذلك بعيد؛ لأنه لا يمتنع أن يعلم ، جل وعز، أن الصلاح في تشيئنا الربا في الميأكولات يختلف، ففيها ما الصلاح أن يثبت الربا فيه بالنص، ولهيها

<sup>(</sup>١) في الأصل و لا امتثال به ويبدر أن الألف زندة .

<sup>(</sup>٢) في السياق شي. ؟ .

لأن من جملة ما أكله من الدين بيان طريقة الفياس ، والتعبد به ، ويمكن أن يستدل بهذه الآية على نثبيت الفياس ؛ بأن يقال : إذا كان فى الفروع ما لا دليل عليمه ، وشهد ، جل وعز ، بأنه أكمل الدين فليس إلا إثبات الحكم ف ذلك من جهة القياس .

فأما تعلقهم بأنه ، وجل عز ، قال : « تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ » «وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَّابِ مِنْ شَيْءٍ » فإن ذلك يوجب أن بيان الكتّاب قد استوفى جميع أحكام الحوادث ، فلا وجه لتثبيت القياس ، فبعيد ، وذلك لأن حـل هاتين الآيتين على ظاهر هما متعذر ، والمسراد أنه بين بالكتّاب جمسل الأمور ، و يدخل فيها إثبات القياس ، إما بدلالة الكتّاب عليه أو بدلالته على السنة والإجماع اللذين دلا عليه .

والتعلق بقوله : « وَلَوْ رَدُّرُهُ إِلَى الرَّسُولِ . . الآية » بعيد ، لأ نا فيا نحكم به قياسا تردّه إلى الرسول ، و إلى أولى الأمر ؛ و إن كان الردّ يختلف ، فرزة إلى النص ، ولو جعل ذلك دلالة عليهم لكان أفرب ؛ لأنه تنبيه على الفياس لذكره الاستنباط .

فاما ما يذكرة الجهال منهم، من أن في القياس تقدما بين يدى الله ورسوله فقد بينا : أن الحكم المثبت بالفياس معلوم عندنا، و إن كان طريقه غلبة الظن، كما أن وجوب النوجه إلى الكعبة في المجتهد معلوم ، و إن تبع غالب الظل، ووجوب تنسريم القيمة على من أتلف أ معلوم ، و إن تبع غالب الظن ؛ كما أن وجوب النوجه إلى الكعبة في المجتهد معلوم وإن تبع غالب الظن؛ ووجوب الحكم وجوب النوجه إلى الكعبة في المجتهد معلوم وإن تبع غالب الظن؛ ووجوب الحكم والشهادة معلوم، و إن تبع غالب الظن؛ فهذه طريقة معروفة في العقليات والشرعيات .

وقد زعم بعض المناخرين: أن دليل نفى الفياس وقوع الغنى عنه ؛ وذلك أنه لا حادثة إلا وعايها دليل قائم ؛ و إنحا يحتاج إلى القياس فيا لا دليل عليه ، من جهة النص ، فيجب بذلك القضاء بفساده — هذا هو الذى حكينا أن بعض من يثبت القياس تطرق به إلى إثباته بأن قال : في أحكام الفروع الشرعية ما لا دليل عليه نصا ، ولا بدّ من طريق معرفة ؛ وليس ذلك إلا بالقياس ، فيجب إثباته ؛ وعند ذلك تقع المنازعة بين هذا المستدل ، وبين ذلك الطاعن في أحكام الفروع : هل عليما أدلة من جهة النصوص ، أو ذلك متعذر ؟ فيصير الكلام في أعيان المسائل ، وما حل هذا المحل لا يصح التعلق به في الأصول ؛ لأن بيان صحت لا يمكن إلا بتصفح الفروع .

وبعد . . فإن بيان الحكم بدليل لا يمنع من صحة طريقة أخرى فى الدلالة ؟ لأنه قد تدل على الحكم أدلة ؛ فكيف يصح النعلق بمثل هذا ! !

وبعد . . فإن إجماع الصحابة يقضى على هذا القول بالفساد ، لأنهم تنازعوا في أحكام مسائل، ولم يذكروا مع اختلافهم فيها إلا طريقة القياس / إما جملة ، و إما مفصلا، وذلك يبطل ما قاله . . . . . ذكر جملا مما يتعلقون به ، ثم قال : لأنا قد دللنا على أن النعبدكا قد يتعلق بالعلم فقد يتعلق بغالب الظن ، في العقل والشرع ، و إن الأكثر من التعبد متعلق بذلك دون العلم .

فإن قبل : أليس قد يتعلق الحكم بالشدك ، ولم يوجب ذلك كون طريقة الشك، أو ما يقتضي ذلك دلالة ؛ فهلا وجب مثله في غالب الظن ؟

100/

ب /

ذلك فيه ؛ لأن الأمارات تقتضى غالب الظن ، ولا تقتضى الشكوك ؛ فلذلك فرفنا بين الأصرين؛ ولوضح فى الشك أمارة ، يتميز عندها الصواب من الخطأ لم يمتنبع تعلق التعبد به ، كما قد تعلق به ذلك فى كثير من المواضع ؛ ومن دفع تعلق الأحكام بغالب الظن فقد طمن على عقبله ، وأبان عن جهله ، بالفصل بين غالب الظن والعلم ، فظن أن الجميع من ذلك علم ، وإلا فتصرف العبد فى أكثر ما يلزم دينا ودئيا بتعلق بغالب الظن ،

فأما اثبات أحكام متضادة فالقياس لا يؤدى إليه؛ وإنما يؤدى إلى ما اوكان التعبد بعين أواحدة على وجه واحد لكان متضادا ؛ فأما إذا كان في مكلفين ، أو في وقت واحد على وجه واحد ، على طريقة النخير ، في الذي يمنع من التعبد به ؟ والإقدام عليه ممكن ، والامتناع منه صحيح ؛ وما هذه حاله لو ورد النص بمثله بلاز دخوله تحت التعبد ؛ فكذلك إذا دل دليسل الفياس عليه ؛ وقد ثبت أن ما لا يثبت الحكم من جهة الفياس إلا والنفس إلى صحته ساكة ؛ لأنه لا فرق بين دليل قاطع على طريق الحكم ، و إن كانت متعلقة بغالب الظن و بين دليل قاطع على غير طريق الحكم ،

وأما من يتعلق في ذلك بأن القول بالقياس يقتضي الحسكم بالشهوة والهسوى فقد أبان عن جهله بما نفول؛ وإنما يجب أن نفهمه المذهب، وقد زال طمنه . وكذلك إذا قال : إنه يتعلق بالاختيار؛ لأنا إنما نختارما تقدم الاجتهاد والاستدلال فيه؛ كما نعمله في النصوص ، فأما تعليق الحسكم بالرأى فنسير ممتنع عندنا إذا كان

ذلك الرأى يصدر عن اجتهاد علم ، وسلك فيه الطريق الصحيح ، فما الذي يمنغ من ذلك ؟ .

فأما الاختلاف الذي نحكم بصوابه من جهة القياس فهو ممدوح غير مذموم، خارج عن الاختلاف الذي ذمه ، جل وعز ، و إن كنا عند التحقيق لا نجعله اختلافا ، لأن كل واحد من المجتهدين يوافق الآخر في أن قوله حسق ، وأن قول نفسه كان لا يكون حقا لو أداه اجتهاده إلى مثل لل طريقته ، فذلك في بابه بمنزلة اختلاف التعبد في تزويج المسرأة التي هي محرمة على أحدهما ، لأن أحدهما يحل له التروج بها ، والآخر يحرم عليه ذلك ، ولا يعد ذلك اختلافا في التحقيق ؛ لأن من تحل له لو كانت حاله حال الآخر لما حل ، ولهذا الوجه قلنا : إن شريعة الرسول، عليه السلام ، ليست مختلفة ، وإن كان تعبد المسافر يخالف تعبد المقيم ، من حيث لو توافق سبهما لانفق حكهما .

فأما قولهم ؛ لوكان الفياس حقا لكان من عنده تعالى، ولوكان كذلك لزال الإختلاف عنه، بقوله ؛ « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً » ، الإختلاف عنه، بقوله ؛ « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَاف ، فن أبعد ما يتعلق به ، بفعل علامة كون الشيء من عند غيره وجود الاختلاف ، فن أبعد ما يتعلق به ؛ لأن الفرض بالآية الإبانة عن حال الفرآن ، ونفى التناقض عنه ، دون غيره ؛ لأن الكلام يختصه ، دون ماسواه ؛ فكيف يصح التعلق به ! .

فإن قالوا : إن الآية و إن تناولته فإنا نجمل هذه العلامة مستمرة في الكل .

قيل لهم : بالقياس تثبتون ذلك أو بالنص ؟ ولا نص يقتضي أن غير القرآن
كالقرآن ، في هذا الباب ، والقياس عندهم فاسد ، فكيف يصح ما قالوه !

 <sup>(</sup>١) رسم الكلمة غير محدد ، والفراءة اجتهادية إلى حدّ ما .

<sup>(</sup>٣) لفظة ﴿ غيرِ ﴾ مصححة في الها.ش -

<sup>(</sup>۱) رسم الجميم موهم، وما هنا اجتهادى -

<sup>(</sup>٢) الرسم يوهم أنها ﴿ كَانْتُ ﴾ [ •

**yv** /

و ربحا طمنوا فى القياس بأنه : بيان للحكم بطريق / غامض ملتبس، كان يصح منه ، جل وعن ، أن يبينه بأوضح منه وأعلى ؛ ولا يجوز فى حكمته وغرضه بالتكليف التعريض للثواب إلا ويبلغ فى إزاحة العلة أقوى ما يمكن فى بابه .

وهـــذا بعيد ؛ لأنه يلزم عليه القول بالضرورة في المعارف ؛ ويجب عليه أن لا تتفاوت الأدلة ، بل تجرى على نمط واحد في الحسلاء ، وذلك ينقض طريقة العقل والشرع جميعا .

و بعد . . فإذا كان النعبد بالفعل على وجه المصلحة ، وقد يختلف ذلك ، وكذلك التعبد بالعلم وما يجرى مجراه، والطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإذا علم تمالى أن الأصلح للكلف أن يسلك طريقة القياس ، في أحسكام الحوادث ، في نفسه وغيره ، فالواجب في الحكة التعبد بذلك دون ما سواه .

ور بمساطعنوا في ذلك : بأن التعبد بالقياس يقتضى حمل الفروع على الأصول، والأصول في الشرع مختلفة ، مترتبة على طريقة بمتنع القياس فيها ؛ وهذه علة « النظام » ومثل ذلك بالجارية الحسناء ، التي أبيح النظر إلى كثير من محاسنها ، وحرم ذلك في الحرة الشوهاء ، و بوجوب الغسل من المني ، دون غيره من الحوارج ، مع أنه أنظف منها ، إلى مسائل كثيرة ذكرها في هذا الوجه . أقال : و إذا امتنع مم أنه أنظف منها ، إلى مسائل كثيرة ذكرها في هذا الوجه . أقال : و إذا امتنع تثبيت الأصول امتنع بامتناء هحل الفروع عليها ، وفي ذلك إبطال القياس العقلي ؛ لأن هناك الطريقة واحدة ، لا يصح خلافها .

وهذا بعيد؛ وذلك لأن في الأصول ما لا يقع فيه اختلاف، ويمكن حمل الفروع عليه، فيجب تجو يز القياس؛ و إنما ينبغي أن نمنع منه فيما لا يترتب هذا الترتيب؛ ور بمــا طعنوا فى إثبات القياس بأنه : لو كان دليلا لوجب كونه دليلا فى تثبيت كل الأحكام كالكتاب والسنة؛ لأن الأدلة لا تختص .

و ربما قؤوا ذلك بأنه : يجب <sup>/</sup> أن يعارض الكتاب، ولا يبطل به، بلكان يجب أن يكون أقوى منه؛ لأنه ممساً يتعذر فيه المجاز، ولا يتعذر في الخطاب .

و ربما قؤوا ذلك بأنه : كان يجب أن يقيس، صلى الله عليه ؛ لأن الدلالة كما لا تختص بالمواضع فكذلك لا تختص ببعض المكلفين .

ور بمــا قووا ذلك بانه : كان يجب أن لا تتساوى العلل فى الفرع الواقع بين الأصلين ؛ لأن الأدلة لا يصح فيها أن بعارضها ما ليس بدليل على وجه يساويها، ولا تيميز أحدهما من الآخر؛ لأنه يوجب أن لا يتميز الحق من الباطل .

وهدذا كله يبعد ، لأناقد بينا في الباب الأول : أن القياس دليه على وجه لا يمتع أن يختص فيكون دليه لل حكم ، دون حكم ، لأنه تابع للصفة الكاشفة عن المصلحة والدواعي ؛ وقد تختلف أحوال المكلفين في ذلك ، فلا فرق بين هذا الطعن ، والحال ما قلناه ، وبين من قال : لوكان الشرع دليلا لدل على العقلبات ، ولدل على إباحة الظم ، كدلالته على إباحة الضرر . . وهذا ركيك من الفول ، وإذا صح فيه ما ذكرنا ، وكان يتبع غالب الظن لم يجز أن يساوى الأدلة القاطعة ؛ لأن غلاله الظن إنما يكون له حكم إذا لم يحصل العلم ، ولا التمكن من العلم ، في خلافه أو وقاقه ، على ما بيناه في « العمد » ؛ ولذلك ما جاز أن لا يتعبد ، صلى الله عليه ، أو وقاقه ، على ما بيناه في « العمد » ؛ ولذلك ما جاز أن لا يتعبد ، صلى الله عليه ، أو وقاقه ، على ما بيناه في « العمد » ؛ ولذلك ما جاز أن لا يتعبد ، صلى الله عليه ، من حيث أنزل قوله منزلة الأدلة (أ) في التعبد عما لا يحل هذا الحل ، وجاز أن يساوى الأحكام في القياس ، كما يجوز في النصوص ؛ و يكون طريقه الأمارة .

**YY** /

<sup>(1)</sup> الكلة مشنبة والمعنى بهذه الفراءة غير مطمئن ؟ •

<sup>(</sup>١) فى الأصل كلمة مشتبهة أقرب ما تقرأ به ﴿ غيرٍ ، ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ﴿ وجارزَ ﴾ وليس واضما ؟ .

ومتى أنكر ذلك أريناه له بمـا نقول في فروع الربا ، وحمل الأنبذة على الخمــر ، إلى ما شاكل ذلك .

وبعــد . . فلو اختلفت الأصول ، ما الذي كان يمنع من صحة الفياس عليهما ؟ فإن كان أحدهما أقوى وجب العمل به ، و إن كانا مستويين كان طريقه التخبير ؛ لأن ذلك صحيح في التعبد .

وبعد . . فالمعتبر الأمارة التي عندها يلزم القياس حمل الفسرع على الأصل؛ ولجراء حكمه عليه ؛ فإذا اختصت ببعض الأصول دون بعض ، فما الذي يمنع من التعبد بالفياس على هذا الوجه ؟ .

و إنما يقرب التعلق بهذه الطريقة « للنظام » على من قال بالقياس ، ونفى الاجتهاد ؛ فأما على القائلين بالاجتهاد فتبعد؛ وذلك أنهم يجيزون كون الفرع فرعا لأصول في مكلفين أو مكلف واحد في وقتين ، أو في وقت واحد، على وجهين؛ أو على وجه واحد ، على طريقة التخير، وذلك يسقط ما ذكره .

على أنه لو قبل له : أليس فى العقل قد يشتبه الفرع بأصلين، ولم يمنع ذلك من أن تدل الدلالة على أن أحدهما هو الأصل ، والآخر كالشبهة ؛ نحو الكذب الذى فيسه نفع لا يشبه الكذب العارى ، من نفع ودفع ضرر ، فى القبح ، وتشبه المضار الني تحسن للنفع ، ولم يمنع ذلك من أن تدل الدلالة على أن الواجب حمله المضار الني تحسن للنفع ، ولم يمنع ذلك من أن تدل الدلالة على أن الواجب حمله على الكذب، فى القبح، دون الضرر؛ فهلا جاز مثله فى أصول الشرع إذا اشتبهت؟

وهـذا يبين أن طريقته، كما لا تلزم أصحاب الاجتهاد، فهى غير لازمة، لمن لا يقول إلا بالقياس، ويلزمه أن لا يجـيز الاجتهاد فى تثبيت الإمامة، لأن كثيرا من الأعيان يصلح للإمامة، فيؤدى إلى الفساد.

أبو سلوم المعتسزلي

 <sup>(</sup>١) أقرب ما يقرأ به الأصل هنا «مستو بين» ولعله إقتضى أن نقرأ فيله «كاما» مع وضوح «كان» ؟

<sup>(</sup>۲) الرم بعل ﴿ يَنْتُبُهُ ﴾ .

ووجه آخر ، وهــو : أن كنيرا من النقديرات لا مجال للقياس فيــه ، ولا بد من الرجوع فيه إلى النص ، كأفل الحيض وأكثره ، إلى ما شاكل ذلك .

ووجه آخر ، وهو : ما يقتضى بيان الأصول المحتملة ؛ فعند بعضهم لا يصح القياس فيه ، و يصح عند بعض .

V9/

ووجه آخر ، <sup>/</sup> وهو تخصيص الأدلة الفاطعة ، فمند بعضهم يجوز بالقياس ، وعند بعضهم لا يجوز ذلك ،

و وجه آخر ، وهــو : أن إثبات النسخ به ، فمنــد الأكثر لا يجوز ذلك ومنهم من يجوّزه بالجليّ .

ووجه آخر، وهو أن الفياس ، هل يدخل في الحكم ، أو الاسم ؛ فبعضهم أثبت الاسم بالقياس في أن حق العيب والشيفعة تركة ، ثم يدخله في الظاهر، والأكثر على خلافه ؛ لأنهم يجوزون دخوله في الأحكام ، ويجعلونها عمدة القياس ؛ و إن صح دخوله في الأسماء ، على بعض الوجوه .

ووجه آخر ، وهو : دخول القياس في الحكم الذي فيه دليل ونص ؛ فبعضهم أجازه ، و بعض جعله تأكيدا ، و بعض منع منه .

ووجه آخر، وهـو : دخوله في الحكم المجمع عليـه ؛ لأن في الناس من منع وقوعه عن اجتهاد ؛ وفيهـم من أجازه؛ فأما سلوك طريقة القياس فالكلام فيه كالكلام فيا تقدّم .

وقد نبهنا بهــذه الوجوه على ما عداها ؛ ولم ننقص الكلام فيها ، لأن الكلام فيها يضارع الكلام في أصول الفقه ، وأحلنا على الكتب المعمولة فيه .

# **فصئ ل** فى بيان موضع القياس

اعلم. . أن كل ما لا يصح الفياس إلا بتقدّمه من الأحكام لم يجز نشيته بالقياس كما أن ما لا يصح الشرع إلا بتقدّمه من الدلوم لم يصح تثبيته بالشرع ، فلذلك لا يجوز أن يثبت بالفياس كل الأصول، وكل الأحكام .

ووجه آخر، وهو أن كل حكم يجب تنبيته / بوجه الاضطرار إلى قصد الرسول، عليه السلام، أو بالأدلة القاطعة فغير جائز أن يكون طريق تنبيته القياس الذي يتبع غالب الظن ؛ لأن ذلك يتناقض . .

ووجه آخر وهو: أن كل حكم عمت البيلوى به، على طريقة العسلم، حتى يلزم كل مكانف العسلم والعمل به ، فغسير جائز أن يثبث بالفياس ، الذي مرجمه أن يختص أهل الاجتهاد دون غيرهم .

ووجه آخر وهــو: أن إثبات الأصول بالقياس لا يحــوز؛ واذعى شيخنا « أبوعلى » الإجماع فيه ، وذكر أنه لا خلاف أن إثبات صلاة سادسة ، وضرب من الزكاة ، والكفارات ، والحدود لا يجوز قياسا .

ووجه آخر وهسو : أن ما لتعذر طريقة الفياس فيسه لا يصح تثبيته من جهة الفياس ، لأن ذلك يقنافض .

ووجه آخر، وهو : أن كل قياس لا يثبت إلا على أصـــل ثبت فساد تعليله يجب إبطاله ، لأن ذلك يتناقض .

وقد قال « أبو هاشم » : إن الحكم المثبت بالقياس لا بدّ أن يكون مراد الله عن وجل ، على الوجه الذي كلف ، و يجب أن يكون مراد الله الوجه الذي ثبت به الأصل؛ و ربما قال : إنه يكون مرادا بغيره .

وقد بينا أن الأولى أن يكون مرادا بالدايسل الدال على صحة الفياس ؛ لأنها لا لتناول المتناول لأحكام الفروع دون الأصول ، التي يقع عليها القياس ؛ لأنها لا لتناول الاحكم الأصل بعيته ؛ ولا يعقل منه سواه ؛ و بسطنا القول في ذلك في كتاب « النهاية » ؛ ولا يمكن أن يقال : إن الحكم المثبت بالقياس غير مراد لله ، جل وعز ، لأنه داخل في التعبد ؛ وما هذه حاله لا بدّ من أن يكون جل وعز ، مريدا له ، على الحد الذي تعبد به ؛ فإذا صحت هذه الجملة لم يخل من أن يقاس على كل أصل من غير تخصيص ؛ أو لا يقال الا على ما ثبت بالدليسل ؛ أو يقال على كل أصل من غير تخصيص ؛ أو لا يقال الا على ما ثبت بالدليسل ؛ أو يقال بجواز الفياس على كل أصل يمكن ذلك فيسه إلا ما استثناه الدليل ، والأول ايس بقول لأحد ، لأن القياس على كل أصل لا يمكن ، فكيف يقال بجواز ذلك ! بقول لأحد ، لأن القياس على كل أصل لا يمكن ، فكيف يقال بجواز ذلك ! ولم يبق إلا المذهبان الآخران؛ فقد ثبت بطلان القول بأن معتبر الدليل المخصوص المعين لم يقس عليه ، وذك لأن قيام الدلالة أعلى صحة القياس يمنع من هذا القول ، ويغنى عن قيام الدلالة ، على كل أصل .

فإن قبل : ألستم في العقليات تقولون : إنه لا بدّ في طريقة الفياس من التنبيه على أصله ، وطريقة الدلالة عليه بالداعي والخاطر ، فهلا أوجبتم بمثله ما ذكرناه ؟

14.1

قبل له : لأنه لا وجه تعرف به الطريقة فيها ، إلا ما ذكرناه ، إذا لم ينب ه عليه من ذى قبسل ، والأصول الشرعية معروفة للجتهد ، يفصل بين ما يصح أن يقيس عليــه ، و بين خلافه ؛ وذاك يغنى عن النص والدلالة ؛ لانه أقوى من

# فعبثىل

### فى بيـــان أصول القيــاس

أقد بينا أنه لا بدّ في القياس من أصل، والذي يحصل من الخلاف في ذلك ليس إلا أحد مذهبين؛ أما القول بأن الأصل هو الحكم النابت بالشرع؛ أو يقال: إنه الدلالة الواردة من كتاب أو سنة أو إجماع ؛ فالأول طريقة من يحصل من الفقهاء ، وإن كان فيهم من يبعد عن التحصيل فيقول: إن الأصل في الربا البر أو الحكم الواقع .

وكلام شيوخنا المتكلمين ، يدل على أن الأصل فى ذلك الدلالة لأنها المعتبرة فى باب الفياس، فيقال : ما الذى أراده، صلى الله عليه، بقدوله : البر بالبر ربا ؟ حل أراد تعملق الحم بالإسم، أو ببعض الصفات ؟ . فإذا علم تعلقه ببعض الصفات فليس عليه ، وغير بعيد الجمع بين المذهبين ؛ فيقال : لا بدّ من اعتبار الحم الذى وراد به الدليل ، كما لا بدّ من اعتبار نفس الدليل ، والدليل با فراده لا يقتضى القياس ، حتى ينضاف إليه الدلالة الدالة على صحة القياس ، با فراده لا يقتضى القياس ، حتى ينضاف إليه الدلالة الدالة على صحة القياس ، في بيان طريقه ، فلا بدّ من كل ذلك ، فإذا وجب ذلك ، فإن كان الأصل هو الدليل فلم صار هو الأصل دون ما دل عليه إثبات القياس؟ وهذا يبين أن الأولى فى ذلك أن يكون الأصل ما ثبت بالدليل من الحكم ، لأنا لو لم نعملم إلا الحكم ، وعلمنا أن يكون الأصل ما ثبت بالدليل من الحكم ، لأنا لو لم نعملم إلا الحكم ، وعلمنا على ذلك ؛ ولو حصلت الدلالة ولم يعلم الحكم المعتبر ، بأن يكون جملة دون تفصيل على ذلك ؛ ولو حصلت الدلالة ولم يعلم الحكم المعتبر ، بأن يكون جملة دون تفصيل . الما صح القياس .

وأحدها : الفياس على الرخص ؛ فقد أختلفوا في ذلك :

فمنهم من قال : لا يقاس عليه ما لم يكن معللا .

ومنهم من أجازه ؛ واختلفوا في القياس على مواضع الضرورات :

فمنهم من امتنع من ذلك بأقوى من استناعه من القياس على الرخص .

ومنهم من أجاز ذلك ؛ وهذا كالفياس على الميتة ، التي أبيجت للضطر .

وأحدها / : استعال القياس في أركان الصلاة ، ففيهم من منع من ذلك؛ لأن موضوعه على خلاف طريقة القياس ، ومنهم من أجازه إلا أن يمنع الدليل منه .

وأحدها: القياس على أصل ثبت بالأصول خروجه عن طريقة القياس ؟ فغى الناس من يقول: إن القياس لا يجوز عليه ؟ وذلك نحو ما قاله · «أبو العباس ابن سريج » في أنه لا يقاس الأكل على الجماع ، في كفارة شهر رمضان ؟ لأن موضوع الجماع أن غيره لا يساويه فيا يلزم فيسه ، و إن شاركه في الحمكم ، وأنه لا بد من أن يكون له مزية مر حيث لا يستباح بالإباحة ؟ ومنهم من أجاز ذلك .

وأحدها : ما يثبت بضرب من الدليل أنه لا يقاس عليه ؛ وهذه الوجوه تدل على ما وراءها ، فما حصل فيه الواحد منها لا يقاس عليه ، وما عداه يجب أن يقاس عليمه ، ولم نذكر ما تتعارض فيه الأصول ؛ لأن ذلك لا يمنع من القياس عليم ؛ ولذلك يرجح الفقهاء أحدهما على الآخر .

وشيوخنا يقولون بكلا الفياسين إذا استويا .

التنهيه بالخاطر، الذي ذكرناه؛ و إذا صح أن كل أصل يجوز القياس عليه ما لم يمنع منه مانع قلا بدّ من بيان المواقع، ليتميز ما يقاس عليه مما لا يقاس عليه .

وأحدها : أن لا يمكن الفياس عليــه لأمر يرجع إلى تنافى الحكم ، أو تعـــذر الاشتراك فى العلة ، أو امتناع وجوه الأمارة ، إلى غير ذلك ، من شروط القياس .

واحدها : أن تدل الدلالة على أنه غير معلل ، فـــالا يقاس عليـــه ، لامتناع \_\_\_\_\_ القياس على غير علة .

وأحدها: أن يكون القياس عليه لا يصح إلا بأمر يتناقض فيمتنع القياس عليه .
وأحدها : أن لا يصح / القياس عليـــه إلا بعلة يقع فيها التخصيص . وقد آختلفوا في ذلك : فنهم من أجازه ؟ ومنهم من منع منه ، على ما نبينه .

وأحدها : أن يقتضى القياس عليه الزيادة في حكم النص، فهو مبنى في جوزه والمنع منه على الخلاف في أن الزيادة في النص ، هل هو نسخ أم لا ؟ .

فمنهم من قال : لا يقاس عليه إذا لم يكن معللا .

ومنهم من قال : يفاس عليه من هذين الوجهين، ومن وجه ثالث ؛ وهو : أن تقوم الدلالة ابتداء على أنه يقاس عليه ،

ومهم مر.. قال : يقاس على كل حال ؛ وأنه بمــنزلة الوارد بوفاق قياس الأصول .

<sup>(</sup>١) كذا في النص .

144/

دلالة وأمارة ، فنبين فساد قوله في هـذا الباب ؛ و إذا علمنا بالدايل والأمارة أن الصفة علة وصفنا عند ذلك الأصل بأنه مقيس عليه ، والفرع بأنه مقيس، ونصف مايفعله من حمله عليه بأنه قياس لإجرائنا حكه عليه أن هذه الطريقة المخصوصة ؛ والعلة ربحا ثبتت بالدليل فيكون الحبكم المتعلق بها من باب العلم ؛ والحق في مثل فلك واحد ، فأما إذا بان الطربق فيها الأمارة فهو من باب الاجتهاد ،

فصشل

#### في علة القباس

قد بينا : أن العــلة لا بد منها ؛ واختلفوا في فائدتها اختلافا شديدا ؛ ونحن نذكر المحصل منه .

قد صح أنها لا تكون علة فى نفسها، و إنما تكون علة فى غيرها، أو ما يجرى مجراه ، ولا توصف بذلك إلا ولهما تأثير <sup>/</sup> فى ذلك الفـير معلوم أو معتقد بوجه من الوجود، لأنها متى لم تكن كذلك لم توصف بهذه الصفة .

وقد بينا : أنهم لم يصفوا السبب بذلك إلا وله تأثير ؛ والعلة بذلك أحق .
وتأثير العلة العقلية قد بيناه في موضع ؛ وأما العلة الشرعية فتأثيرها أن يعلم بالدليل أو الأمارة أن الحكم بها يتعلق ، أو بأن يتعلق الحكم بها أولى من غيرها ؛ فنوصف بذلك ؛ و إذا كان الكلام في مسائل الاجتهاد ، وكل قريق منهم يصف ما أداه إلى أن الحكم به يتعلق ، أنه علة الحكم ، كما يصف كل واحد الغرض الذي يدعوه إلى تصرفه بأنه علة تصرفه .

وقد بينا : أن العلمة في الشرعيات تجرى مجرى الدواعي ، وما يكشف عن كون الفعل لطفا ، فيجب أن تجرى هذا المجرى .

ومن الناس من اعتبر في القياس العلة ؛ ومنهم من اعتبرها واعتبر الشبه ، ومنهم من اعتبرالشبه فقط ؛ وكثير من ذلك ربما يثول الخلاف فيه إلى عبارة ؛ لأن ما يسميه غيرنا شبها هــو الذي تسميه علة ، إلا أن يزعم أن الحكم يتعلق به من دون اعتبار

وأحدها: أن يكون للا'صل أوصاف، وبعضها يؤثر في الحكم دون سائرها، وجب فيها أثر أن يكون للا'صل أوصاف، وبعضها يؤثر في الحكم دون سائرها ، الحجب فيها أثر أن يكون عله ؛ لأن الأصل في العالى أنها مؤثرة ؛ وكذلك الفول إذا كان بعضها أقوى تأثيرا ؛ فيجب أن يكون أقوى ، لمثل هذه العلمة ، لكنه ينبغي أن يعتبر تأثيره فيها هو المطلوب بالعلمة من الأحكام دون ما عداها .

وأحدها : أن تكون الصفة مما يجاو رها الحكم ، ويفترن بها ، ولا يفارق .

وأحدها : أن يوجد الحكم يوجوه ، و يعدم بعدمه ، فيكون علة ، سيما إذا علم أنه لا يشركه في ذلك غيره، وأنه يستبد بهذه القضية دون ما سواه ؛ ولاخلاف بين القائسين ، في أن هذه الطويقة صحيحة ، في العلمة الشرعية ؛ وكذلك القول ؛ إذا علم أن الحكم يوجد يوجودها ، أو يوجد ما يقوم مقامها، مما يخلفها ، ويرتفع ارتفاعها جميعا .

وأحدها : أن يكون بعض الصفات متى جعل علة أفاد حكما شرعيا، وماعداه لا يفيد ذلك ألبتة ؛ وهذا القدر لا خلاف فيه ؛ لأن من يقول بالعلة التى لا تتعدى إنما يجوز ذلك أباد دخلت في أن تفيد فائدة ترجع إلى الأحكام ، فأما من لم يقل بذلك فهو داخل في مثل تجاهل «القرامطة» إذا عللوا الحروف أو الحلق ؛ فهذه الوجوه هي الجمل في هذا الباب لا يكاد يخرج عن تفصيلها شيء عند النامل ،

فصتل

#### فى بيسان طرق صحة العلة

لابد في العلة من طربق لتتميز به مما ليس بعلة ، و إلا لم تكن بأن تكون علمة أولى من غيرها ، ومن امتنع من ذلك من أصحاب الشبه فقد أبعد ، كما أن من اعتبر في ذلك الأدلة القاطمة فقد أبعد ؛ ونحن ننبه على جملة من ذلك :

فأحد ما تعرف به العلة ورود النص بذكرها ؛ لأن ذلك من أقــوى ما تنبت به العلة ، كقوله صلى الله عليه ، إنحا نهيتكم لأجل الداقة ؛ وقــوله ، جل وعز « كَلا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْذَاءِ مِنْكُم » إلى ما شاكل ذلك؛ لأن الأنفاظ الدالة على « كَلا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْذَاءِ مِنْكُم » إلى ما شاكل ذلك؛ لأن الأنفاظ الدالة على دلك تكثر؛ ولا فصل بين أن يقال: أوجبت لعلة كذا أوكذا؛ أو لكى يكون كذا ؛ ذلك تكثر؛ ولا فصل بين أن يقال: أوجبت لعلة كذا أوكذا؛ أو لكى يكون كذا ؛ أو لكى يتفق ، ولا يختلف .

وأحدها: تنبيه النص على ذلك و إن لم يدخله لفظ التعليل، كفوله، صلى المه عليه مدخله » « فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » في المحرم ؛ « و إنها من الطوافين عليه والطوافات » في سؤر الهرة ؛ وقوله : « ثمرة طيبة، وماء طهور » في النية، إلى ماشاكل ذلك ، و جلمة ذلك أن يكون وصفا ، يتعقب ذكر الحكم، أو يتقدمه، ولو لم يجعله علمة لما أفاد ؛ أو كان لا يفيد شرعا وحكما؛ أو إذا جعلناه علمة أفاد أن التعليل ؛ وهذا يكثر في الشريعة .

/ A۳

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ كَانَ ﴾ ولعل ماهنا أولى .

<sup>(</sup>٢) الرسم شتبه ؟

باب

#### فى شروط العلة وأحكامها

اعلم — أن من شروطها : — أن تكون معلومة البيان في الأصل والفرع .
ولا فرق بين أن يعلم بيانها فيها باضطرار ، واستدلال ، أو في أحدهما باضطرار ،
وفي الآخر باستدلال في أن الجميع سواء في صحة القياس عليه ، ومايقوله المتفقهة :
من أن العلة يجب أن تكون ثابتة بالإجماع لامعني له ، لأنها بأى دليل تثبت لم يمنع
القياس عليها ، والإجماع أحد الأدله فغيره يقوم مقامه في ذلك .

فأما قولهم : إذا ثبتت العلة بإجماع المتناظرين فهو صحيح، فمن بعيد ما يذكر لأن قولها ليس بحد . و إنما يحل محل الأمر الثابت بدليل، فيما يرجع إلى أحكام مناظرتهما في الوقت .

ومن شرط العلة : أن يكون لها تعلق بحكم الأصل ، ولذلك لم يجر في اللقب المختص أن يكون علة ولا فيها يجسرى مجراه ؛ وجوزنا ذلك في الصفات، والأولى أن لا يجوز إلا في الصفات التي يصح أن يكون لها مدخل في الدواعي، أو في وجه اللطف لما في الدواعي، أو أن وجه اللطف لما في الدواعي، أو أن وجه اللطف لما في فدمناه من قبل، وإن كان في الناس من يجعل العلمة أمارة الحكم، فيجيز كل ذلك؛ فالأول هو الصحيح ؛ لأنه لابد من أن يكون لها تأثير، وتأثيرها لا يكون إلا من أحد الوجهين اللذين ذكرناهما .

ومن شرط العلة : أن لايكون وجودها كعدمها ، فيما يتصل بالحكم .

ومن شرط العلة : أن تفيد في الحسكم الشرعي، لأنها متى لم تفقد كان سبيها ماقدمناه أولا .

ومن شرط العلة : أن تكون قبل النظر في كونها علة مما يجوز الحكم بها ؟ وأيس من شرط العلة الشرعية أن تكون موجبة ؟ ولا يمتع أن تكون علة مع غيرها من صفة نائية وثالثة ؟ ولا تقف على حد ؟ فإن كان لا يجوز أن يجعل جميع أوصاف الأصل علة بشرط يتقدمها أو يفارقها أو يتعقبها ، بحسب قيام الدلالة ؟ ولا يمتنع أن تكون علة فى عال دون حال ؟ ولا يمتنع عند من يرى تخصيص العلل أن تكون علة فى عان دون جين ؟ وكل نفى له حظ فى الإثبات ؟ قل أو أكثر ؟ لم يمتنع أن يكون علة عين دون جين ؟ وكل نفى له حظ فى الإثبات ؟ قل أو أكثر ؟ لم يمتنع أن يكون علة

فأما ثبات كونها علة فلا بد من ذلك الشرع عند شيوخنا . وقد بلغ شيخنا « أبو عبد الله » في ذلك غاية ما بقال فيه ؛ لأنه بين أن كونها علة ، والطريق الله ذلك بمنزلة نفس الحكم المعلل، وطريقة صحسة الفياس في أنه لا يكون إلا من جهة الشرع، وأبطل قول من يقول : إنه يعول على طريقة العلل في إشات العلل الشرعية، ومنع من قولهم : إن ما يصبح أن يكون طريقا للعلة العقلية ؛ فبأن يصح أن يكون طريقا للعلة العقلية ؛ فبأن يصح أن يكون طريقا للعلة العقلية ؛ فبأن يصح أن يكون طريقة العلمة العقلية ، فبأن يصح ولا تحل إحداهما على الأخرى ؛ لأن تلك موجبة ، وهذه بمنزلة الأمارة والداعى ، والذي بيناه في الباب الأول هو الأصل في هذا الباب ، ولذلك لم نتقص القول فيه ، و في هذه الجملة دلالة على ما عداها ،

#### تم والحمد لله رب العالمين ويتلوه

/ ۱۶۸

<sup>(</sup>١) كذا يقرأ الأصل •

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل؛ ولعلها ﴿ الشرط؛ •

<sup>1</sup> بسم ال**له** الرحمن الرحيم

### فعہثه

# فيما يعلم به فساد العِلة وتعلق الحكم بها

كل دايل يعلم به أن الحكم لا يتعلق بها ، أو لا يصح أن يتعلق بها يمنع من كونها علة ؛ فأما وقوع التناقض فيها فإنه يبطل كونها علة ؛ وكذلك دخول النقض فيها ؛ فأما وقوع التخصيص فيها فقد بينا أن في العلماء من لا يبطل بذلك كونها علة ؛ وفيهم من يبطل كونها علة بهذا الوجه ؛ وقد فصلنا القول في ذلك في أصول الفقه ؛ و بينا أنه يبعد مع قيام الدلالة على القياس أن يختلف حال ما يتعلق به الحكم ؛ لأنه إن أر يد به الدواعي لم يصح اختلاف حاله ؛ وكذلك القول متى أر يد به وجه المصلحة ؛ لأن مادل على صحة القياس يقتضى أن يسمى ذلك ؛ على ما بيناه في الفصل الأول .

وقد كان و أبو عبد الله » يجيز تخصيص العلمة على كل وجه ؛ ويقول :
إنه أمارة الحكم ، فسلا يمتنع من الحكيم أن يجعلها أمارة ، فى موضع دون موضع ؛
على ما حكيناه فى «العمد» ؛ ثم استدرك على نفسه ، ورأى أن العلل الشرعيه كاشفة
عن الدواعى ، ووجد الدواعى إذا كانت فى القول مخالفة لها إذا كانت فى الفعل ؛
لأنه لا يمتنع أن يفعل أحدنا الفعل لعلة ، ولا يفعل ماشاركه فى تلك العلة ، ولا يصح
أن يترك الشيء ولا يفعله لعلة إلا و يجب كونه تاركا فى الحال لكل مايشاركه فى تلك
العلة ؛ على ما بيناه فى كتاب « التو بة » ؛ فزعم أن العلة إذا كان حكمها أ الإقدام

فتهشيل

فيما بلم به فساد العلة وتعلق الحكم بها

وصلي الله على سيدنا عجد وآله

اخاليـــة

<sup>/</sup> الثالث عشر

من الشرعيات من المغنى

فصل: فيما يعلم به فساد العلة

فصل: في بيان ماتتنافي فيه العلل، ولا تتنافي فيه

فصل: فيما تتنانى فيه العلل، ومفارقته لمـــا لا يتنافى

فصل: فيما يجوز التعبد به في العلل المتنافية وما لا يجوز

فصل: فيها وقع النعبد به في العلل المتنافية

فصل: فيما يقوى العلل و يرجحها، وما يتصل بذلك

فصل: في الفرق بين العلة والشبه ، و بين الشبه وعلية الاشتباء

# الكلام في الاجتهاد

فصل: فيما لايصح من المذاهب أن تكون جميعها حقا، وفيما يصح من ذلك فصل: في الشرائط التي معها يصح تصويب المذاهب المختلفة فصل: في تبيين ما الحق فيه واحد من الشرعيات، مما نقول فيه إن كل عمل: هميب

<sup>(</sup>١) كنب على نسق أحطر الأصل .

فالتخصيص يجوز فيها على كل وجه؛ فأما إذا كان حكها التحريم والترك فالتخصيص فيها لا يصح ، والحال واحدة ؛ و إن كان لا يمتنبع إذا تفايرت الأحوال ؛ وهذه الطريقة سلكها في العلة إذا نص عليها ؛ فقال : قد يجوز ، إذا لم يرد التعبد بالقياس أن تكون العلمة مقصورة إذا كان حكها الإقدام ؛ فأما إذا كان حكها الترك فغير جائز ذلك ؛ وسلك هذه الطريقة في نظائر هذا الباب ؛ وهذا واجب إذا كانت العلمة هي الكاشفة عن الدواعي فأما إذا كانت كاشفة عماله صار الفعل صلاحا، فيما العلمة هي الكاشفة عن الدواعي فأما إذا كانت كاشفة عماله صار الفعل صلاحا، فيما هو لطف فيده فغير واجب ذلك .

هــذا إذا تغاير الوجهان ، فأما إذا كان الوجه واحدا فالأمر على ما ذكره ، الأمر يرجع إلى أن ذلك غير ممكن ، حتى لو ورد التعبد بذلك نصا، كان لا يصح، ومتى كانت الحال هذه خرج عن باب التخصيص؛ لأن العلماء إنما تكلموا في تخصيص العــلة ، متى كان ذلك مما يمكن في التعبد والتخصيص وخلافه ، وهــذا ببين أن الذي حكيناه عنه آخرا لا يؤثر فيا قاله أولا : فيجب أن يكون الخلاف قائما ، وأن ينظر في صحيح ذلك من فاسده ، بما ذكرناه في أصول الفقه ، وإنما يذكر في هذا الكتاب ما يجرى بجرى الأصول

فأما تفريع كل باب منه فإنما يذكر منه ما ينيه به على غيره، لأن شرحه يخرج عن الغرض لهذا الكتاب .

وقد بينا أن الصحيح: أن العموم أيض لا يصح تخصيصه ، على حد ما يقال في العلل ؛ لأن المعتبر في الدلالة المخاطب إرادة دور نفس اللفظ والتخصيص فيها لا يمكن، وإنما يدل مجرد اللفظ مرة ، على طريقة في الإرادة، وأخرى على طريقة ثانية ؛ وما يعتل به القائس ليس بدلالة على الإرادة، بل المعلل

قــد اظهر أنه الدلالة فتى خصه فقد أثر في دليــله ، أو أفر على نفســه باختلال ما أدرك .

فأما فساد العلة بكونها قاصرة على الأصل، غير متعدية إلى فرع، ففى الفقهاء من جعل ذلك طريقة الفساد، إلا إذا قامت دلالة مقورة على أنها علة الحكم، من إجماع وغيره، ومنهم من جوز كونها علة ، وهم على فرقتين :. —

منهم من جوز التعليل بها ، و إن لم تؤثر في الأحكام .

ومنهم من لم يجوز ذلك إلا إذا أثرت في الحكم ؛ ويقول : إن التعايل المستنبط شرعا كالتعليل المستنبط عقلا ، فكما يجوز أن تستنبط العسلة في العقليات ليمنع رد الغير إليه ، فكذلك لا يمنع مشله في الشرعيات : ولا يصح التعايل إلا لفائدة في الأحكام ، فإنما يفيد إجراء الحكم في الفروع فيما يتعدى ، أو المنع من (١) على وجه ، أو على بعض الوجوه إذا كانت العبلة لا تتعدى ؛ وإذا صح ورود النص في ذلك فالاستنباط مشله ؛ وكما لا يجب في النص أن يقال : لا فائدة فيه فكذلك في المستنبط ؛ لأنه لا يمنع أن يكون الصلاح أن يعرف الإنسان ما يدعو الى الحكم ، كما يعرف نفس الحكم ، وإذا جاز أن يتعبد بالقياس بحيث يوجد فيره من الأدلة ، فيا الذي يمنع من مثله في العلة التي لا تتعدى ؟ . هذا إذا دل أله الدليل على كونها علة ؛ فأما الدعوى المجردة فذلك فاسد .

 <sup>(</sup>۱) هناكلة لا تسهل قراءتها ورسمها هكذا « النتاس » ، ولم استطع إثباتها « الفياس » مع هـــذا
 النقط غير المعناد للناسخ .

 <sup>(</sup>۲) الكلية سائلة المداد، وقرامتها منعسرة .

وقد بينا أن صحة هــــذه الطريقة لا تكون دلالة صحة العـــلة ، وهو أن تجرى في معملولها من غير مناقضة ومدافعة؛ وأن الواجب أن يعمرف بالدليل كونها علة ثم يحكم بهذه الطريقة؛ لأن إجراءها في المعلولات بالدعوى محرم ؛ و إنما يجوز إذا دلت الدلالة على ذلك ، وكيف يصح أن يجعلوا الأمر المحرم الباطل دلالة صحة العلة!! وكيف وما لايصح إلا بعد صحتها، وما تقف صحته على صحة العلة؟ ! وكيف يصح أن تكون دلالة صحتها ما يتعلق باختيار القائس ولاعتقاده فقط؟! وائن صح ذلك ليصحن الاعتماد على صحة المذهب بالاعتقاد والاختيار ؛ لأن ضُدُّ المذهب كنفس المذهب فى هذا الباب .

فإن قال قائل : فإذا دل الدليل على صحه القياس حكمًا لم يختص في ذلك أصل دون أصل، في جواز القياس عليه إذا أمكن، ولامانع، وكذلك لاتختص صفة دون صغة في جواز التعليل به إذا أمكن، ولامانع؛ و إمكانه هو أن يجرى في معلولاته. وارتفاع الموانع بأن لا تحصل فيه مدافعة / أصل ، ولا معارضته علة هي أولى منها ولم نقل بجواز القياس على هذه الطريقة إلا بدلالة .

قيل له : إنما يجوز القياس على كل أصل بشرط أن تدل الدلالة على العـــلة ، فإذا اعتمدت فبها على الدعوى بطل ما ذكرته في العلة والأصول جميعا ؛ وقد علمنا أن أحد الأصلين إنما يخص بأنب يقاس عليه لمزية في الدلالة ، و لا يكون كذلك إلا بالدلالة على العسلة ؛ ولو أراد أن يقيس بلا دلالة على العلة لم يكن ليزيد حاله على ما ادعيته، فكيف يصح فيما حل هذا المحل أن يقال : إنه يثبت علة بدليل واحد ما تعلُّ به فساد العلة : أولا يدل الدليل الشرعى على إثباتها عله المحكم، فيحكم ببطلان

التعليل بها، كما يحكم بمثل هذه الطريقة في فساد الأحكام ، التي إنما تثبت بالشرع دورس غيره .

فأما التعليل الذي تدفعه الأصول من كل وجه فلاشك أنه يفسد؛ لأنا قدمنا أن ما طريقه الظن يبطل متى حصل طريق اليقين والعلم، أو حصل ذلك منـــه أو أمكن الوصول إليه ٠

فأما التعمليل إذا وجب النسخ فلا بعد من فساده ؛ لأن الدلالة قعد دلت على النسخ بالقياس لا يجوز؛ فالنسخ و إن لم يكن في التحقيق / رفعا للقرآن فهـــو بمنزله ما يرفعه ؛ لأنه لا يجوز ثبوت العلة فيه .

فأما العلمة إذا أوجبت تخصيص الفرآن ، أو صرفه عن وجه إلى وجه فغير ممتنع صحته . وقد بينا أن ذلك جائز، وأن من منع من التخصيص بالقياس فإنما منع منه لظنه أنه يعترض على ماطريقه العلم بما طريقه غالب الظن، وإذا ثبت أن الحكم بالقياس معلوم بالدليل الدال على جملته لايمتنع لمن يجوز العموم، وأن يكون العموم مشروطاً في 💛 ، ولا فرق بين فساد العلة ، وبين أن يرفع القرآن، أو يرفع الإجماع ، أو السنة المقطوع بهـا ؛ لأن العلة في الجميع واحد . وقــد قال بعضهم بفسادها إذا دافعت خبر الواحد المختص بشرائطه ؛ وليس الأمركذلك؛ لأن هذا من باب الاجتباد ، و إن كان الأفسوى عندنا خبر الواحد إذا تكاملت شرائطه على ما بيناه

IAA /

<sup>(</sup>١) لا تتبسر فرامتها في الأصل رما هنا فرب من السياق ؟

 <sup>(</sup>٣) الكلمة غير محدودة الرسم، والقراءة اجتمادية .
 (٣) ذسم الكلمة هكذا، ومع الاهمال يمكن أن تقرأ «يقل» والسياق على كل غير واضح .

 <sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ولمل كلمة ﴿ أَنْ ﴾ ساقطة ٠

<sup>(</sup>٢) ومم مضطرب لكلمتين لا تمكن فراتهما ٠

### فصثل

#### فيها بتنافي من العلل ، ومفارقته لمـــاً لا يتنافى

141/

لا وجه تتنافى عليه العلمة فى التحقيق إلا وجهان : —

أحدهما : أن تقتضي إحداهما رفع ما تقتضي الأحمى إثباته .

والآخر : أن تقتضي ضد ما تقتضيه الأخرى »

فاما ما عدا ذلك فإنما يتنافى فى المعنى، أو بدليل ، لا على الحقيقة ؛ فلذلك لا يصح فى العلة المقتضية للوجوب إلا أن تكون منافية للعلة المقتضية للتحريم ، والندب ، والإباحة ؛ لأن كل ذلك فى حكم المنضاد للوجوب ، والمعتبر بالتضاد فى هذا الباب هو : هذه الطريقة ، دون مانقوله فى تضاد الضدين ، من جهة العقل ، فعلى هذا القول لا يصح تنافى العلتين بان تكون إحداهما قاصرة ، والأخرى متعدية ؛ أو إحداهما أقل تعديا من الأخرى ، أو أكثر فروعا ، إلى ما شكل ذلك ؛ لأن بحيح ذلك لا يتنافى أن الأسماء إذا صارت أدلة ، لكنه ينبغى أن ينظر في أذكرناه ، فإن كان لا يصح أن يكون الداعى إلى الفعل ما يكون مقصو وا عليه وما يكون متعديا إلى غيره ، وكذلك وجه الصلاح ، فينبغى أن يمتنع اجتماعهما ، في هذا الوجه ، و يحلان محل على المتنافيين : و إلا فالطريقة ما قدمناه .

ومثل ذلك لا يتناق في الأسماء ؛ لأنها لا تؤثر هذا التأثير ، و إنما يتأتى مثله
 في العال العقلية وما يجرى مجراها لا يؤثر .

فاما من يقول فى العــلة الشرعية : إنها أمارة كالأسماء فالذى ذكرناه لا يصح على طريقته بل يجب أن تكون العلل فى الدلالة والأسماء تجرى مجرى واحدا ، والقول

# فعهشل

### فى بيان ما تتنافى فيه العلل ، ولا تتنافى فيه

قد علمنا أن المقصد بالتعليل الأحكام التي يؤثر فيها ، فينبغي أن ننظر في العلة فيصح أن نجعلها علة في حكم واحد ، فأما كونها علة في أحكام مختلفة في الأعيان فغير ممتنع ، وجملته : أن كل حكم يصح التعبد به ، ويخرج عن باب التعذر والإحالة لم يمتنع كون العلة الواحدة علة فيه ، فالمختلف في الأعيان ، وفي العين الواحدة ، والمتضاد في الأعيان أو في العين الواحدة في الأوقات يدخل فيها ذكرناه .

فاما ما يتضاد في عين واحدة ، في وقت واحد فحمل العلمة الواحدة عة فيه لا يصح؛ لتعذر الحكم واستحالته؛ ولا يحوز في العلة أن تؤثر فيما لا يصح حصوله مع صحة حصوله ؛ لأن ذلك يتناقض؛ فأماكونها علة في حكين ضدين، على طريقة التخيير فغير ممتنع من حيث لا يمتنع ذلك في التعبد .

فأماكونها علة في الأحكام المتماثلة في الأعيان فصحيح لمـــا قلناه .

فاماكونها علة لأحكام متماثلة في عين واحدة فغير جائز؛ لأن الأحكام الشرعية لا تتزايد ؛ فلا يكون بعض المحرمات أشـــذ من بعض ؛ و يخالف ذلك ما نفوله في العلة العقلية، ويوافق ما نقوله في جهات القبيح .

ولهذه الجملة يجوز و إن كان الحكم واحدا أن تنفاوت عليه العملة ؛ وتتعقب فيخلف بعضها بعضا ؛ و يجوز أن تجتمع فيكون الحكم الواحد معللا يعلل ؛ كم أن العملة الواحدة تكون علة لأحكام ؛ وتفارق العقليات في همذا الباب ؛ وتوانق جهات القبع؛ لأنه لا يمتنع في القبيح أن يكون قبيحا لوجوه ، يختص بها يقنفي كل واحد منها لو انفرد أن يكون قبيحا .

# فصثل

#### فيما يجوز التعبد به في العلل المتنافية ، ولا يجوز

لاشبهة في أن العلمين و إن تنافتا فغير ممتنع أن يتعبد، جل وعز، بهما ويموجبهما بطريقة التخيير ؛ لأن الدلالة قد دلت على انه لا يمنع كون المكلف غميرا في الضدين ، فيكون وجوبهما عليه على الحد الذي يصح ان يفعلهما فإذا صح أ أن يفعلهما على البدل ، فما الذي يمنع من لزومهما له على هذا الحد ؟ وما الذي من أن يكون طريق لزومهما له العانين المتنافيتين ، كما لا يحسنع أن يكون طريق لزومهما له النص والتوقيف . يبين ذلك أنه لو و رد النص بهـــذه الطريقة فيهما لم يمكن دفعه فكذلك إذا تنافي التعليل ودلالة التعايل ، كدلالة النص ، وإن كان دونه في الرتبــة فكذلك القول في اثبات الحكم ونفيــه ؛ لأنه لا يمتنع أن يتعبد ، جل وعز، المكلف بلزوم الحكم إذا اختاره والنزمه، وزواله عنه إذا اختار الكف ولم يلتزم الفعل، وهذا غير ممتنع في التكليف، فغير جائزان يمتنع من طريقة التعليل على هذا الحد ، وصار التخيير في هذا الوجه بمنزلة الجمع في الأحكام المختلفة ، فإذا لم يمتنع بيانها لعلل فكذلك القول فيما بيناه ٠

14./

ومن دفع ذلك دخل فى حد التجاهل ، وإنما لم تصح هذه الطريقة فى العلل العقلية لأنها موجبة ، فلا يصح فى العلتين أن توجبا ضدين ، لا على الجمع ولا على البدل فها يجرى مجرى الهدل ، وليس كذلك حال العلل الشرعية ، لأنها فها بيناه فى وجهى الحكم أو أسبابها كالفول فى الحكين، فى أن من حق العلنين أن تتنافيا فيهما؛ ويتنافى فى العلة أن تكون الصفة الواحدة علة ومع (<sup>17</sup> أخرى علة، فكذلك يتنافى أن تكون علة على شرط، وعلة من دون شرط، ويتنافى أن تكون علة مع مقدمة، وعلة من دون تلك المقدمة.

فهذا ما يجب دخوله في المتنافى؛ فأما إذا تغايرت الأحكام فغير ممتنع ذلك بأن تكون الصفة بمجردها علمة لحكم، وهي مع غيرها علمة لحكم آخر؛ فهذه الطريقة منهمة على سائر ما يدخل في هذا الباب .

<sup>(</sup>١) المداد سائل في وسط الكيمة .

 <sup>(</sup>۲) هنا كلية سائلة المداد، لم تمكن فرامتها بشي.

### فصشل

## فيما وقع التعبد به فى العالى المتنافية، وما يتصل بذلك

ذهب قوم إلى أنه لاطريق فيهما إلا البطلان؛ لأنه لايقع فى أدلنه، جل وعز، التناقض، والعلل جارية مجرى الأدلة ؛ وزعموا أن ذلك من باب المحال، وهم على فرقتين :

منهم من يجعل الحق في واحد في أقاو يل المختلفين .

ومنهم من يجعل كل مجتهد مصيباً .

فعلى القول الأول هــذا المذهب أدخل فى الشبهة منه على القول الثانى و إن، كان ذلك يبطل؛ لأن التعبد به نصا إذا أمكن وصح على طريقة التخيير، كما بينا، فما الذى يمنع منه، على طريقة التعليل ؟

وذهب قوم إلى أنه لابد من مزية لأحدهما من تفوية وترجيح، فإن أدركه المجتهد عمل به ، وإن لم يدركه توقف ، وعلم أنه لابد منه إذا بلغ في الاجتهاد حقه ؛ وهــذا الذي حكاه الشــيخ « أبو عبــدانته » عن « أبي الحسن الكرخي » وقال عنــه : إنه كان يدعى إجمـاع الأمة على أن استمالهــا لايجوز ، وأنه لابد من القول بأحدهما .

فأما شميخانا فإنهما يجهوزان تساوى هانين فى موضوعهما وترجيحهما، حتى لا يفصل أحدهما الآخر فى الوجه الذى يفتضى التعبد بهما وبحكمها، و إلا فإذا كان كذلك فالمكلف مخمير فى الحكين الضدين، ولا يفصلان بين أن يكون ف حكم الدواعى ، ووجوه المصالح ، فلا يمتنع أن تدعوه الدواعى إلى الفعلين مرة على البلك ، ومرة على الجمع ، ومرة تختلف دواعيه وأخرى تتفق ، فأما النعبد بذلك على طويق الجمع فلا يصح أرب يمنع فى الفعل ، وهو داخل فى تكليف ما لا يطاق ، بل هو أبين منه ، وما عدا ذلك مما قدمنا / ذكره فلا شبهة فى أن التعبد يصح به .

<sup>(</sup>١) المداد سائل، رالفراءة اجتمادية -

# فصرت ل

#### فيما يقـــوي العـــلل ويرجحهـــا

أما من يقسول : إن الحق واحد فبعيد على طريقته القول بالترجيح ؛ لأن إحدى العلتين يجب أن تكون حقا ، وعليها دلالة ، والأخرى باطلة ، فلا فائدة في الترجيح ؛ لأنه لا ترجيح أكثر من قيام الدلالة على أحدهما ، وتميزه بذلك من الآخر؛ و إنمــا يسوغ الترجيع على طريقتنا في الاجتهاد؛ ولأن طريقتي الامارة قــد يصح أن تتساوى ، أو يقرب حالمها من المساواة . وكذلك أ القول في غلبـــة الظن؛ فإذا اقترن بأحدهما ما يرجحه و يقويه نما لا يدخل في موضوعه قوى به على الآخر و رجح ، وكارن العمل به أولى ؛ ولذلك يصح عندنا في أحد المجتهدين أن يقوى عنده غير الذي يقوى عند صاحبه ؛ لأن طريقة الترجيح والتقو ية لا تكون أكثر من نفس العلة ، التي يصبح فيها ما ذكرناه ؛ وعلى هذا الوجه جاز مثل ذلك ف تعديل الشهود ؛ لأن اجتهاد الحكام غتلف في ذلك ، وكما يختلفون فيسه من حيث يتبع الأمارات وغالب الظن فكذلك قد يختلف اجتهادهم ، في تقوية بينــة على بينة ، وغير ممتنع فيها طريقه الدليل أن يقال: إن إحدى العلتين أفوى ، كما : يقال أحد المذهبين اصم ، ويعني بذلك أنه الصحيح والقوى ، دون غيره ، ولا معتبر بالعبارات ؛ ولذلك قلنا : إن العلة إذا قارنها الدايل الذي يوجب العلم كانت هي الصحيحة ، و يقال في مثل ذلك : إنها أفوى ، و إن ذلك الدليل أقواها ، و يقل استعال الترجيع في ذلك .

الأصل واحدا ، وبين أن يتغاير، وبين أن يتضاد وجه الحكم ، وهذه طريقتهما في خبر الواحد ، وفي العموم ، وفي القرائن، وفي كل دليل وأمارة يتساوى، ويمكن العمل به ، و إنما يخرجان عن هدفه الطريقة لدلالة ، ويقولان : إذا سح التعبد بذلك نصا فا الذي يمنع من التعبدبه ، من جهة الاجتهاد ؟ ، فإذا سح ذلك فلو تعبد جل وعن ، به ما كان يكون إلا بهدفه الصفة الذي يثبت عليه ، ويمنعان من أن يكون ذلك خلافا للإجماع ، لأن في التابعين من يقول بذلك ، في غسل الرباين ومستحهما ، وفي شيوخنا البغداديين من يحيز ذلك فلا وجه لانع من هذه الطريقة والقول بأنه لابد من من ية وترجيع افتراح بلادليل وطريقة الاجتهاد تمنع من مثله ، لأنه في الأمارات ، كا لا يمتنع أن يضما على بعض ، فكذلك لا يمتنع أن يساوى بعضهما بعضاء فا ثبت بالإجماع المنع منع من ذلك ، وما لم يثبت بالإجماع فيعجب ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بوضوح ؛ ولعلها ﴿ الَّنِّ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) فوق با ﴿ يَجِب » نَقَشْ لَمْ تَكُن فرامته بشي. .

فأما إذا كان ما تفضل به إحدى العلنين لا يخرجهما عن طريقة الاجتهاد فالأولى استعال لفظة الترجيح في ذلك ، وقد بينا أن الترجيح إنما يصح إذا لم يكن العمل بهما بأن تتعارضا وتتنافيا ، ونحن نوى إلى جمل في الترجيع تدل على التفصيل أ : \_

فن ذلك : أن تقتضي إحداهما حكما شرعيا ، دون الأخرى ؛ لأن موضوع العلل طلب الأحكام بهــا ، فما له مدخل فيما يطلب بالعلل ، ولهـــا في إثباته تأثير فهــو أولى ؛ ويدخل في ذاك أن تكون إحداهما نافيــة والأخرى مثبتة على طريق العقل، و إحداهما مثبتة، والأخرى نافية الحكم، وإحداهما تقتضي شرطا في حكم دون الأخرى ؛ أو إحداهما تقتضي حكمين ، والأخرى حكما واحدا ؛ أو إحداهما تفتضي حكما هو أخص بالشرع ، مما تقتضيه الأخرى؛ أو إحداهما تقتضي حكم الولاء لما ثبت ، والأخرى بخلاف ذلك ؛ أو إحداهما تقتضي حكما أعم مما تقتضيه الأخرى؛ لأن ذلك مزية في الحكم و زيادة فيه؛ أو إحداهما تقتضي بنفسها الحكم ، والأخرى بقرينة أو بواسطة ، أو إحداهما تقتضي شرطا ، لايعلم إلا بالشيرع، والأخرى تقتضي خلافه . أو إحداهما تقتضي إجراء الحكم الشرعي ، والأخرى بخــــلافه . أو أحداهما تقتضي زوال حــــكم شرعي ، أو شرطا في حـكم شرعى بعــد بيانه ، والأخرى تقتضى نفى ذلك ؛ لأنه لا فرق بيز\_ شرعيين أحدهما يتأخر عن الآخر في أن العلمة المفيدة للتأخر أولى، و بين الشرعي والعقلي و إن كانت إحداهما تقتضي كون / الفعل ندبا، والأخرى الإباحة فالمزية لهــــا، وكذلك لو اقتضت الوجوب ، والأخرى كون الفعل ندبا .

و إن كان موضوع الشرعى يقتضى فى باب من الأحكام أنه من باب الحظر إلا بشرائط، فالعلمة المقتضية للحظر أولى من العلمة المقتضية لخلافه؛ لأنها أدخل فيا يقتضى الشرع، وأشد مطابقة له .

فهذه الوجوه بما ترجع فيها العلل من جهة الأحكام النابتة بها، وكيفيتها؛ وقد ترجح إحدى العلتين بأمر يرجع إلى حكم الأصل، وذلك لأن ثباتها بثبات الأصل، وقوته أؤثر في قوتها. فذلك يجوز أن تكون إحدى العلتين تثبت من جهة يقطع بها، كالنص والإجماع دون أصل الأخرى، وكذلك إذا كان أحد الأصابين وجه بيانه أقوى من

وجه بيان الأخرى ؛ إذ لم يباغ المباغ الذي قدمنا ، وكذلك إذا كان أحد الأصلين أشد مناسبة للفرع من الأصل الآخر ، فيما يرجسع إلى طريقة الحكم <sup>/</sup> والشرع ،

ولذلك قلنا : إن قياس الشيء على ما هو من جنسه وبابه أولى ؛ لأنه أقرب إلى

موضـوع القياس وأخص به ؛ وكذلك إذاكان أحد الأصلين داخلا في طريقة

القياس وموضوعه ، بأن يجرى على ما يقتضيه القياس ، دون الآخر ، وكذلك إذا

كان أحد الأصلين أكثر شبها بالفرع وأظب من الآخر، فإن ذلك مما يقو يه؛ وقد

ترجح العالة لأمر يرجع إلى أمارتها ، وطريق إثباتها علة ؛ لأنها لا تثبت علة إلا

بذلك، فما كان منه أقوى يوجب ترجيحها ؛ فلذلك رجحت العلة المنصوص عليها

على المستنبطة؛ والمستنبطة إذا ثبتت بوجه قوى، على الآخر، نحو أن تثبت بطريقة

القسمة، إلى ما يشاكله .

وقد ترجح الصلة بأمر برجع إلى قوة وجودها وثبوتها، فإذا كانت إحداهما موجودة بالشرع ، والأخرى بالمشاهدة فهى أولى ؛ لأن تعلق الأحكام بالأحكام أقرب من تعلق المشاهدة ؛ وإذا كانت إحداهما ألزم للأصل وأثبت فهى أولى من الأخرى ؛ وإذا كانت إحداهما أدخل في طريقة الإثبات من الأخرى فهى أولى ، لأن الأصل في العلل أن الثابت منها يؤثر دون المنفى .

وقد ترجع العلل بأمور منفصلة ، منها : -

147

Etva

# فصشل

### فى الفرق بين العلة والشبه ، وعلية الاشتباه ووجوهها

ذهب قوم إلى تعليق الأحكام مرة بالعلل ، ومرة بالشبه ، وذهب آخرون إلى أن الأحكام الاجتهادية لا تعلق إلا بالشبه ، وأجروه مجرى أمارات المقوم ، والمجتهد في الحرب ، في أن ذلك لا يقدر عليه ، و إنما يعتمد فيه ما يقرب من النفس .

وذهب قوم إلى أن الفرع إذا لم يجذبه إلا أصل واحد، فطريقه العلة أ . وإذا تجاذبه أصلان أو أكثر، وتقارب حاله معهما فطريقه حكم الاشتباه عليها ، على ما ذكر الشافعي في كتبه .

وذهب قوم إلى أن الحكم متى علق بالفرع من جهة حمله على أصل وشبهه به ، وكان الأصل معينا فطريقه العلة ، ومتى ذكر الشبه فهو المراد ، وهذه الطريقة هى الأصح عندنا ، وذلك لأن الشبه لا بدّ من أن يكون له تأثير في الحكم في الأصل ، و إذا حصل له تأثير فقد صار علة ، إذا اقتضت الأمارة أن تعليق الحكم به أولى من تعليقه بغيره ، وإذا صح أنه لا بد من شبه ، وصفة ، وان تقتضى الأمارة أن الحكم به ، ولا بد عند التعبد بالقياس من حمل الفرع إذا شاركه في هذا الوجه ، فإن شاء المخالف أن يسميه شبها فليفعل ، فإنه المراد عندنا بالعلة ، لكن العلة قد تنفود ،

يجوز أن تقترن بإحداهما شهادة الأصول ، بأن يوافق إحداهم ظاهر المحمود أو عمل من المجمعين ، أو عمل من المجمعين ، أو عمل من المجمعين ، أو عمل الخالفاء ، أو عمل الأكابر من الصحابة ، إلى ما شاكل ذلك ، فإذا اقترن بإحداهما طريقة أخرى مر التعليل اقتضى وفاق ما يقتضيها فهى أولى .

واختلفوا: إذا كان أصول إحداهما أكثر؛ فمنهم من يرجح به . ومنهم من استبعد ذلك؛ لأن المعتبر بالحكم دون الأعيان، وواحده ككثيره في باب الفياس.

وقد دخل فيما ذكرناه الترجيح بالحظر ، والترجيح بأن يكون حكمها ما لا يقع فيه النسخ ؛ ولا ينتفى بالسنة ، بل قد دخل فيه سائر ما تكلم به في هذا الباب، و إن لم نفصله فلا وجه لإعادته ؛ لأن غرضنا الإيماء دون الشرح . 11191

 <sup>(</sup>١) الكلة في الأصل مهملة فيمكن أن تفرأ « معنا « أو تقرأ » معينا » ولا تبعد واحدة منها عن السياق كثيرا .

<sup>(</sup>١) ف الأصل د ظاهرا أو عموما يه .

# الكلام فى الاجتهاد فصهــــــل

فيما لا يصح من المذاهب أن يكون جميعه حقاً، وفيما يصح ذلك فيه

/ ۱۹۵ ب

المراد بقولنا ه مذهب » هو : الاعتقاد ؛ أو إظهاره بالخسبر ، والدعوى النصرة ، والدلالة ؛ فتى ما تناولنا المذاهب التناول الواحد كان لابد فى أحد الاعتقادين، من أن يكون جهلا، وفي أحد الخبرين من أن كذباً، فالحق لايكون إلا في أحدهما ،

ولا فرق بين أربى يتناول المسذهب الأمور الكثيرة ، أو الأمر الواحد ؟ وذلك كالقول بقدم الأجسام وحدوثها ، والقول بأنه ، جل وعز ، لا يشبه الأجسام ؛ أو أنه جسم ؛ لأن ما يتناول الجملة على وجه يجب أن يتناول آحادها ؛ فهلو بمنزلة ما يتناول الشيء الواحد ، فيا ذكرناه ؛ فلهذه الجملة لا يصح في باب ه العدل والتوحيد ، إلا أن يكون الحق في واحد منه .

وقد دل الدليسل على أن الجهل لا يكون إلا باطلا ؛ فكذلك الكذب ؛ فإن الذى هو حق لا يكون إلا كالعلم ، ومتى قيسل فيا تناوله المذهب : « إنه حق » فالمراد بذلك أنه مطابق للعلم ؛ لأن هذه الصفة لا تليق إلا بالعلم ، والاعتقاد من حيث لا يتغير الحال فيسه دون تغيير المعتقد ؛ ولهسذه الجملة قلنا : إن ما طويقه وقد يقع فيها تعارض، وقد يقع الفرع بين أصول كثيرة وقليلة ، وقد ينفرد بأصل واحد، وكل ذلك لا يمنع من صحة ما ذكرناه ، ولهمد الجملة منعنا الفول بأن علية الاشتباء تعتبر به بكثرة العدد ، وقلنا : إن الواجب أن تعتبر فيها القوة بالأمارة ، وربما يكون واحدها أقوى من كثيرها ، وقلنا : إن الشبه المؤثر أولى من الشبه الذي وربما يكون واحدها أقوى من كثيرها ، وقلنا : إن الشبه المؤثر أولى من الشبه الذي يؤثر ، هذا إذا كان الحكم يستفاد بالقياس على أصل معين ، أو أصول معينة ، وأذا لم يتعين الأصل فغير ممتنع أن نعتبر الشبه والأمارة مونالتعليل، نحو ماحكيناه عن التناقض في قدر المسافة التي يلزم عندها السعى، وتعليقه بسماع النداء على وجه غصوص ، و المسافة التي يقع معها الانتمام بالإمام في الصلاة ، ونحو ما ذكره الفقهاء، من قليل العمل في الصلاة ، وما بينه أهل العراق في وجه قولم ، و في تقدير الدرهم من النجاسة ، في كشف ربع الساق ، من المرأة في الصلاة ، وفي تقدير الدرهم من النجاسة ، والربع في مسح الرأس ، إلى ما شاكله ، فإن كان في ذلك ما قد تحقق فيه العلة ، والتمسك به لا يبعد على كل حال .

وقد بينا في « العمد » أن الأمارات التي تتعلق بها الأحكام ، تنقسم :

ففيها ماكلاهما عقلى؛ وفيها ما الأمارة عقلية، والحكم شرعى، كالتوجه في حال الغبية ؛ وفيها ما كلاهما شرعى ؛ وفيها ما الأمارة تعرف فى النفس كقليل العمل فى الصلاة؛ و بينا أى هذه الأحكام يعبرعنها بأنها اجتهاد؛ ولا يقال : إنها قياس؛ وماله أصل معيز يقال فيه : إنه قياس ، ويقال فى أحكامه : إنها مأخوذة من طريق الاجتهاد ، يعنى مفارقته لما الحق فيه واحد .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولمل ﴿ يَكُونَ ﴾ ساقطة ٠

<sup>(</sup>٢) الكلة في الأصل مضطربة الرمم ، سائلة المداد ، وقراءتها بما أثبتناه ليست قوية .

 <sup>(</sup>٣) الكلمة سائلة المداد ، وترامتها بما هنا اجتمادية .

<sup>(</sup>١) الكلمة مهملة مشتبية روعمها هكذا ﴿ مِنْ ﴾ ؟

# في بيـــان الشروط التي معها يصح تصويب المذاهب المختلفة

اعلم . . أن من حقه أن يكون متناولا لتكليف الفعل والترك ، ومن حقه أن يكون ذلك الحكم تابعا لغالب الطن .

ومن حق غالب الظن أن يكون تابعاً لأمارة صحيحة ، ومن حقـــه أن يكون التوصل إلى العلم واليقين متعدّيا ؛ فإذا اجتمعت هذه الشرائط صم ما ذكرناه .

وقد بينا من قبل : أن المذاهب إذا كانت لتناول الاعتقاد كالتوحيد والعدل، وما يتصل بهما فغير جائز أن يكون الحق إلا واحدا من ذلك ؛ و بينا العلة فيــه ، في باب تكليف الأفعال .

فأما كونه متعلقا بغلبـة الظن فبين ؛ وذلك لأن ما طريقه العلم مما يدخل في الديانات على ضربين :

أحدهما — العلم فيه ضرورى ، فلا يجوز أن تختلف أحوال المكلفين فيه .

111/

والآخر ـــ العلم به مكتسب ، فلا بدّ من أن يكون طيه دليل ؛ وأن تكون حال المقلاء مع الدليل ، ومع تمكنهم مر\_ النظر فيــه لا تختلف بعـــد استقرار الشريمة، فأما في أول الأدلة فغير ممتنع أن تكون الدعوة والدلالة ، تتهيى إلى بعض قبــل بعض، فيختلف التكليف ؛ و إن كان ذلك في الحقيقة غير نختلف ؛ لأن من لم تبلغه الدعوة لو بلغته لكان حاله حال من بلغته الدعوة ؛ ومن بلغته الدعوة، لو لم تبلغه لكان حاله حال من لم تبلغ الدعوة . وأما إذا استقرت الأدلة فحال

الاعتقاد، والتدين، دون العمل لا يجوز أن يكون الحق إلا في واحد منه، للعلة التي قدّمناها .

فأما إذا تناولت / المهذاهب أحكام الأفعال فغير ممتنع أن يختلف التعبد به بحسب الشروط والاجتهاد، ولا يمتنع فيا هذا حاله أن يكون كل مجتهد فيه مصيبا، وأن يكون الحق في الشيء وما خالفه . فما هذا حاله يجوز التعبــد به على هـــذه الطريقة ، إذا اختص بالشرائط التي معها يصح ذلك فيه .

44/

إن الله نور؛ لأن ذلك فى ظاهر الكتاب؛ فإذا كان قسوله أ فى ذلك ما قدّمناه فكذلك قولنا فى التشهيه والجسبر. وسنشبع القول فى ذلك، فى باب « الإكفار والتفسيق » .

و إنما قلنا : إن غلبة الظن في دليل يجب أن تكون عن أمارة ؛ لأن مع قيد الأمارة لا حكم لنا، في العقل ولا في الشرع ، ويصير ذلك للظن السوداوي وكالظن المبتدأ في العاقل ، في أنه لا حكم له .

ولهذه الجملة قلنا : إنه ، جل وعن ، لا يجوز أن يتعبد ، في الأحكام الشرعية ، بحكم يتعلق بغلبة الظن ، إلا و يكون هناك أمارة منصوبة ، و إن كانت الأمارات وطرقها مختلفة ، متفاوته ، في الرتبة ، وذلك لا يمنسع من تعلق الحكم بجميعها ؛ كما أن تفاوت أحوال العسلوم واختلاف أقسامها لا يمنسع في تعلق الحكم بها . وقد بينا طرفا من القول في ذلك في باب « الممارف » .

فأما ''' قلنا: إنه لا بد في الغان الذي يتعلق الحكم به أن لا يكون العلم بوفاقه أو خلافه حاصلا ، ولا ممكما ؛ لأن العقسل يقتضي أن الظن لا حكم له ، إلا عند تعذر العسلم ، فأما عند وجوده فالحكم للعسلم ؛ ولا فرق بين أن يوجد أو يمكن تحصيله في هدذه الفضية ، ولذلك لو أمكنه مصرفة امرأته وجاريته لما حل له الإقدام على الاستمتاع بغالب الظن ؛ ولذلك لا يجوز العمل على أخبار الآحاد مع وجود التواتر وغيره ، من طرق العلم ، وهذا بمنزلة ما تقرّر في العقل ، في الحقوق ، وأنه إنما يجوز أن تقتصر على العزم متى تعذر أنها الحق ، لأنه يحل في الحقوق ، وأنه إنما يجوز أن تقتصر على العزم متى تعذر أنها الحق ، لأنه يحل

المكلفين لا نتغير، إذا أمكنهم النظر، ولم يعرض ما يجرى مجرى المنع؛ لأن ذلك غير بعيد في بعض الأوقات، على ما بيناه في باب المعارف.

فإن قال: أليس المحكى عن عدالله بن الحسن »: أن الأصول كالفروع في: أن الحق قد يكون في المذاهب المختلفة ، حتى إنه يقول مثل ذلك في التشبيه والتوحيد ، والعدل ، والجبر ، إذا كان في القرآن دلالة عليه ، ويقول : لو كان ، جل وعز يريد أن تسلك طريقة واحدة لأبان تلك الطريقة ولبينها ، حتى لا تلتبس بالباطل ، فلما لم يفعل ذلك ، جل وعز ، علم أن الصواب في الجميع وكان يقول في سائر المذاهب مشل ما يقوله ، لأنه كان عنده : أن سائر الفرق خارجون من الملة ، ولا تعلق لهم بالقرآن وتأويله ، فكيف يصح لكم ما ادعيته وه ؟ !

وذهب عليه : أن طريق ذلك العلم ؛ فإذا بينا له ذلك فقد بطل ما تعلق به ؛ وصلمت الجملة التي قدّمناها ؛ وقد بينا : أن ما دل عليه أقوى من أن يكون نص الكتّاب ، لا يدل إلا عليه ؛ فإذا كان ماهذه حاله الحق في واحد منه عنده ، فكذلك التقول فيما يتصل بالتوحيد والعدل ؛ لأن أدلة العقل قد دلت على ذلك ؛ ولا بدّ من تناول القرآن عنده على وفاق ، ولولا محمة ذلك للزمه أن يقدّم الثنوى إذا قال :

 <sup>(</sup>١) هذا جهد الإمكان في نواءة الأصل - ولولا وضوح الدال لأمكن أن يقوأ «ظن السوء أو يرد»
 والسياق على كل غير مطمئن ؟ !

<sup>(</sup>٢) هنا كلة مشتبة ، أقرب ما تقرأ به ﴿ الذي ي ؟

 <sup>(</sup>١) المصورة ليست كاملة الوضوح في الثلاث المكلمات و الصواب في الجميع » لكن يمكن الاطمئمان
 إلى أن هذا أو جح ما تقرأ به .

فإن قبل : أايس قد جؤز ، صلى الله عليه ، لبعض أصحابه أن يجتهد بحضرته ،
 والعلم ممكن بأن ينقل و يرجع إليه ، وهذا ينقض ما قدمتم .

قبل له : لو تيقن أنه ، صلى الله عليه ، يعرفه لكان لا يسوغ له تعليق الحكم بغالب الظن، لكنه لا يعلم ذلك، فأما تفويضه الحكم إلى مر بحضرته فهو أحد الأدلة، على أن الصلاح تعليق ذلك بغالب الظن، وأن العلم في حكم المتعذر، وعلى هذا الوجه ترتب الشرع، لأنه ليس للحاكم أن يحكم بخلاف ما علم، بلاخلاف، بين الفقهاء ؛ لأنهم إنما آختلفوا في : هل له أن يحكم بعلمه في الحقوق ، ولم يختلفوا في الخان، ولو أنه طلق واحدة من نسائه، وأمكن العلم بعينها لما جاز له العمل على غالب الظن، ومتى لم يمكن جاز ذلك، فإذا علم بها لو رأمه لم يجز له أن يعمل على غالب الظن ، وعند فقد العلم يجوز له ذلك . وهدذا لا يوجب أن العمل على غالب الظن يجدوز في سائر / الأمور ؛ لأن الذي ذكرناه إنما يدل على أن له حكما ، و يجوز التعبد إذا كان حاله ما ذكرناه .

فأما القول: بأن جميع ما هذه حاله يحصل التعبد به فبعيد، بل ذلك موقوف على الدلالة ؛ ولذلك لم نجوز الفياس والاجتهاد إلا بعد و رود التعبد، ولم نجوزهما ف كل موضع ؛ بل تبعنا الدليل فيه ؛ على ما تقدم قولنا في ذلك . عمل البدل منه ، ولاحكم له إلا مع تعذره ، فكذلك القول في غلبة الظن . يبين ذلك : أن الشك قسد يتعلق به الحكم ، لكنه لاحكم له عند وجود غلبة الظن ، وإنما يكون له حكم عند تعذره ، فكذلك القول فيها قدّمناه .

فإن قبل : أليس قسد يصح أن يعمل على خبر الواحد ، مع إمكان التواتر فيا يتصل بأمر الدين والدنيا ؟

قبل له : إن كان العسلم الواقع على التواتر يتيةن حصوله ، ولا يفوت وقت الحاجة فغير جائزله أن يعمل على غالب الظن ، فأما إذا لم يتيقن ذلك ، أو خشى فوت وقت الحاجة إلى العسلم، وذلك كالغائب عن القبلة ، إذا عميت عليه أنه و إن كان قد يتمكن بقطع الطويق ، من مشاهدة القبلة ، فذلك غير لازم له ، لمثل ما تقدّم .

هذا مع أنا قد تجوزنا بأن قلنا : إن العلم قد يتمكن ، فإمكان العلم إليه مرجع ، لا إلى غيره ؛ لأن فعل الغير قد يتحصل وقد يحصل ؛ و بمثل ذلك نفصل بين أن يقال لنا : هلا قلتم إنه لا حكم للظن ، مع قدرته ، جل وعز ، على فعل العلم فيكم ؟ كا قلتم إنه لا حكم للظن ، مع قدرتكم على العسلم فنفصل بما قدمناه ، لأن ما نقدر طيه يخالف حاله حال ما يقدر القديم تعالى عليه ، في باب التكليف ، ولذلك قلنا : ان الإلطاف من فعله لا بدّ أن يحصل ، ومن فعلنا لا يجب ذلك ، و إنما يجب أن يملم أن الصلاح فيما تعبدنا أن يتعلق أن يمكننا من تحصيلها ؟ وهو ، جل وعن ، أن يعلم أن الصلاح فيما تعبدنا أن يتعلق بغالب الظن ، فهو إن قدر على العلم لا يختار أن يفعله ، و يصير في حكم المتعذر ؟ ولولا أن الأمركذلك لما جاز أن يتعلق الحكم بالظن إلا ومظنونه على ما نتاؤله ؟ وهذا في نهاية البعد أ

144/

 $L^{3}$ 

 <sup>(</sup>١) الكتابة غير واضحة ، والقراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>١) الكلمة صعبة القراءة، رما هنا اجتهادي .

المسائل، فما كان من الباب الأول يخطأ من خالفه، ويتجه في طلب الصواب فيه ؛ ويجه في طلب الصواب فيه ؛ ويجرى مجرى العقليات. ولا يعتبر في ذلك أن يكون الدليل ظاهراً ، غامضا، لأن تناول الأدلة في ذلك لا يؤثر في العقليات. وما كان من الباب الثاني يسوغ فيه الاجتهاد ، ويصوب من خالفه ، على حسب الدلالة في ذلك "أن ما هذه حاله إذا انففوا فيه على قولين حرم القول الثالث، وصار مما اقتضى الدليل تحريم القول فيه ؛ فالواجب في الأقاويل أن تعتبر ، لأنه يجب إذا كان المجتهدان متفقين أن يجوز في المجتهد الثالث أن يكون مصيبا ، وقد حصل ما يمنع من ذلك فيه ، فعلى هذه الطريقة يجب أن يعتبر هذا الباب .

فصهشل

فى تمييز ما الحق فيمه واحد من الشرعيات مما نقول فيمه : إن كل مجتهـــد مصيب

المعتبر فى ذلك مراعاة طريقه ؛ فماكان طريقه العسلم ، وعليه دليل فهو مما الحق فيه واحد ؛ وما عداه فما تتعلق بغالب الظن فقط ، فكل مجتهد قيسه مصيب، ما كم يقترن به ما يخرجه عن بابه ؛ على ما ذكرناه ، فى الإجماع .

وعلى هذا الوجه ترد العقليات ؛ لأن مادل عليه دليل ، إن حصل العلم به فالتكليف فيه لا يختلف ؛ وما طريقه غالب الظن فالتكليف مختلف فيه ، ويقع من كل منهم الصواب على اختلافه ؛ وكذلك القدول فيه يطول . فلهذه الجملة قال والكلام بعد ذلك يتعلق بأعيان المسائل ؛ والقول فيه يطول . فلهذه الجملة قال شيوخنا: إن تحريم بيع أمهات الأولاد هو الحق ، لأن عليه دليلا ، وهو الإجماع ، وقصلوا بينه وبين بيع المكاتب ، وقد بيق عليه الكتابة ؛ لأنه لا دليل عليه ، وقالوا في نكاح المتحرم ، فالدار المغصوبة ، وكونها غير عرمة ، من والشبهة ؛ وقالوا : إن تحريم الصلاة في الدار المغصوبة ، وكونها غير عرمة ، من والشبهة ؛ وقالوا : إن تحريم الصلاة في الدار المغصوبة ، وكونها غير عرمة ، من باب ما الحق فيه واحد ؛ لأن عليه دليلا ؛ وفصلوا بينه و بين الصلاة في أعطان باب ما الحق فيه واحد ؛ لأن عليه دليلا ؛ وفصلوا بينه و بين الصلاة في أعطان بأب ما الحق فيه واحد ؛ لأن عليه دليلا ؛ وفصلوا بينه و بين الصلاة في أعطان بأب ما الحق فيه واحد ، لأن عليه دليلا ؛ وفصلوا بينه و بين الصلاة في أعطان بأب ما الحق فيه واحد ، لأن عليه دليلا ؛ وفصلوا بينه و بين الصلاة في أعطان بأب ما الحق فيه واحد ، لأن عليه دليلا ؛ وفصلوا بينه و بين الصلاة في أعطان بأب ما الحق فيه واحد ، لأن عليه دليلا ، وفصلوا بينه و بين الصلاة في أعطان بأب ما الحق فيه واحد ، لأن عليه دليلا ، وفصلوا بينه و بين الصلاة في أعطان بأب ما الحق فيه واحد ، لأن عليه دليلا ، وفصلوا بينه و بين الصلاة في أعطان بأب ما الحق فيه واحد ، لأن عليه دليلا ، وفصلوا بينه و بين العبلا ، الحرب على المجتهد أن يتأمل طرق

۱۰۰۲

 <sup>(</sup>١) رسمت الكلمة في الأصل كارسمها هاهنا — بالأنف — دون همز ، وطريقة الناسخ في الرسم
 لا تمنع أن بكون المراد « يخطى. » ؟

<sup>(</sup>٢) الكلمة طامسة في الأصل وأقرب ما تقرأ به ﴿ يَجْهِ ﴾ ؟

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل دون رابط بين « ظاهرا » و « غامضا » ؟ بل مع وضع الدائرة التي تشب.
 في ترقيمنا النقطة ، ولعل الأظهر أن بينهما « أو » ساقطة ؟

<sup>(</sup>٤) لا يقرأ الأصل بأقرب من هذا لطمومه

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل مع انصال الكلام ، ووضعنا هذه العلامة ( : ) محاولة منا لفهم السياق على
 احتمال أن ما يعدها مفسر السا قبلها ، وإن لم يكن هذا من مألونهم في التعبير ؟

<sup>(</sup>٦) تكررت في الأصل كلة تو هذه يه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل — بوضوح — ﴿ مَالُمُ مَا يَقْتَرُنَ ﴾ . ورّ يادة ﴿ مَا ﴾ ظاهريَّة .

 <sup>(</sup>۲) الأصل مشوش الخط مربح ، ولعل الكلمة « ثرد » أو « تجرى » ؟

 <sup>(</sup>٣) هذا أفرب ما تقرأ به الكلة بالأصل ، وليس بعيد عن السياق ؟

كنر أجره ، و إذا أخطأ فأصاب ما دونه قل أجره ، لكنا و إن جوزنا ذلك فنحن لا نقطع به على وجه ، لأنه ذكر أخبــار آحاد، فلا يمتنع أن يكونوا أجمعوا لأجل غیره . وقد بینا ما روی عنهم، من الإنكار ، كنحو ما روی عن ه ابن عبــاس » ه ألا يتتي الله زيد بن ثابت » وقوله «من شاء باهلته » إلى ما جرى هــــذا الحبرى لا يقدح فيما قلناه؛ لأنه تطرق إلى إبطال ما نعلمه بالأمر المحتمل ، وذلك لا يصح لأنه لم يذكر ما لأجله قال : ألا يتق الله ويحتمل أن يكون أ قال ذلك مظهرا لتصويب طريقته ، مخطئا لمن خطأه في ذلك ، ذاكرا زيد بن ثابت على طسويق الشرطُ ، لأمر بلغه عنه ، لا على طريق القطع ؛ ولا بد من ذلك مع الذي نعرفه من تعظیم ابن عباس له ، وتعظیمه لابن عباس ، وكذلك القول في باب العول، فإن كان يعظم سائر الصحابة ، مع مخالفتهم له في ذلك ؛ فلا بد من أن نتأوله ، على ما قدمناه ، أو يبطل التعلق به للتواتر المعتمد . ولا فرق بين من تعلق بذلك ، وبين من تعلق بالأخبار المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام ، في باب الإمامة ، فكما أنا نبطلها بالأمر الظاهر المتواتر من حالهم مع أبى بكر وعمـــر، فكذلك القول فيها قدمناه ؛ وكما نفرق بين حاله " وحاله مــع معونة بالأمور الظاهـرة ، فكذلك نفرق بين هذا الجنس من الاختلاف ، وبين ما خطأ بعضهم بعضا فيه ، بالأمور المنقولة عنهم في هـــذا الباب .

وأحد ما يدل على ذلك ما ثبت عنهـم من القول بالرأى ، والرجوع من رأى إلى رأى ، مع التوقف في أنه خطأ أو صدواب ؛ وذلك لا يصح إلا على قولنا بالاجتماد ، لأنه لوكارنـــ الحق في واحد لكان الواحد من ذلك هــو الحق ،

# فصث ل فى الدلالة على أن كل مجتهد مصيب

يدل على ذلك ما ثبت بالتواتر عن الصحابة رضى الله عنهم : أنهم آختلفوا فيه، كَسَالَةَ الْحَدَّ ، والحَرَّامُ ، والمشتَرَكة ، والإيلاء ، وأن بعضهم مع مخالفته لبمض في أنه كان يتولاه ، ولا يتكر عليه ، ولا يدفع تصويبه ، بمنزلتهم فيها اتفقوا عليه ؛ فدل ذاك على أن الشرع صح عندهم : أن كل عجتهد مصيب ، فيا حل هذا الحل؟ فإن كان كل مجتهد فيها مصيبا فأصل الاجتهاد الحق في واحد منه ، لأنه في الأصول، أو مما عليه دليل ؛ فلا بدّ من أحد قولين : إما / أن كل مجتهد مصيب ، فيكون قول من قال : إن الحق في واحد خطأ ؛ أو أن الحق واحد، فيكون المذهب الآخر فاسدا ؛ وما هذه حاله لا بد أن يكون عليه دليل قاطع ؛ ولا دليل صحيح في ذلك إلا أنهم سمعوه ، مر. رسول الله ، صلى الله عليــه ، ولا يجب إذا لم ينقل أن لا يكون صحيحًا، لأن الإجماع الذي ذكرناه قد أغنى عن نقله ؛ لأنه أبلغ في الشهرة من كل خبر ينقل ، فإن كان لا يمتنع أن يكون إجماعهم على بعض الأخبار المروية في ذلك ، في باب الاجتماد، ممماً يثبت أنه ، صلى الله عليه ، جمل للمجتهد الأجر في الصدواب أكثر من الأجر في الخطأ بقراً(، صلى الله عليه ، يذكر الخطأ في ذلك خطأ القصد لا خطأ الفعل ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون أحدهما أعظم رتبة فإذا أصابه

•1/

/11

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل واضعا .

<sup>(</sup>٢) كلة واضمة الرسم هكذا د سما » ولا تسهل قراءتها بما يلائم للسباق ؟

<sup>(</sup>١) لا يقرأ الأصل بغير فذا ؟

<sup>(</sup>٢) مشتبه ، ولم أسطع ترامها بنير هذا ؟

فكان لايضاف جميعه إلى الرأى ، وكارب يقع الاعتراض عليه ، ونقض الحكم والفتاوى فيه .

وأحد ما يدل على ذلك ما ثبت أنهـم يولون مر خالفهم في الأحكام ، ويسوغون له أن يحكم بما يخالف مذهبهم، ويفتى بخلاف طريقتهم، بل كانوا ربحاً أحالوا بالفتاوى على غيرهم ، واستعفوا من الاجتهاد فيه ، مع تجويزهم المخالفة ، وذلك لا يصح فيما الحق فيه واحد ، بل الواجب الامتناع الشديد من ذلك .

وأحد ما يدل على ذلك؛ أنه لوكان الحق فى واحد من ذلك ، وقد اختلفت آراؤهم فى هذه المسائل ، ومعلوم من حال الخطأ فيها أن يعظم، لأنه يزيد على شى، قد [غيره فيأتم أو عصى بها] نقد كان الواجب أن يكون فيهم من يفسق. وقد ثبت بطلان ذلك على طريق الجملة ، وعلى طريق التخيير ، وهذا يثبت صحة ما قلناه .

وليس لأحد أن يقول: إن ذلك لا يجب فيها طريقه التأويل؛ لأنه يوجب أن لا يفسق الخوارج في مذاهبهم، من حيث التأويل؛ وهـــذا في نهاية الفساد.

وأحد ما يدل على ذلك أنا إذا اعتبرنا الطرق في هذه المسائل وجدنا هامتفاوتة ولا يجوز في الحلق أن يكون طريقه مقارنا لطريق الباطل؛ وهذا يبين أن كلاهما حق، وهذا يبين عند أهل الاجتهاد، ويدل على ما بيناه : أنه لوكان الحق في واحدكان لا بد من دليل؛ لأنه لا يجوز أن يكلف مالا يدل عليه إذا كان من هذا الباب، ولا يجو ز أن لا يكون ألنا طريق إلى معرفة ذلك الدليل؛ لأن تعذر ذلك بمنزلة فقد الدليل أصلا؛ وإذا صح ذلك فقد كان يجب فياً أصابه أن يكون مصيبا مؤديا ما كلف،

وم. أخطأه أن يكون نخطئا تاركا لمساكلف؛ وأن يكون الفصل بين الأمرين واضحا ، فيصح أن يعلم المكلف أنه قد أدى ما وجب عليه ، إذا كان مصيبا ، وأن يعسلم المخطئ الوجه في خطأ ما أقدم عليه ، ليزول عنه ، وينتقل إلى الحق ، و الا حل ذلك محل تكليف ما لا يطيق ، وقد علمنا أن الحال في مسائل الاجتهاد بخلاف ذلك ، فيجب () ما ذكرناه .

يتلوه . . وليس لأحد أن يقول : ما الذي يمنع من التكليف

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عمد نبيه وآله الطاهرين . حسينا ألله

/ بيضاء /الرابع عشر من الشرعيات

من المغنى

تمام الفصل:

في : بيان الكلام في الأشبه في : الكلام في الخبر الواحد

ف : جواز و رود التعبد بخبر ف : أن التعبد قد ورد بذلك

الواحد

فى : بيان عمدة مانقول بخبر الاثنين فى : أحكام خبر الواحد وشروطه (٣) ( يحتاج الاتمام )

t r-r/

/۲۰۲

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لم تمكن قراءته بغير هذا ، والسياق غير منسق ؟ [

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بوضوح؛ ولعلها ﴿ مَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كلة لم تتيسر فرامة ١٠ (٢) كتب عل نسق أسطر الأصل .

<sup>(</sup>٣) كتب على نسق مفعة الأصل -

<sup>/</sup> بسم الله الرحمن الرحم العالمين العالمين

وليس لأحد أن يقول: ما الذى يمنع من التكليف على هذا الحد، لغموض دليـله، فيصبر لغموضه موجبا لكون المكلف معذورا، و إن كان مخطئا ؛ وهذا هو الذى يذهب إليه أكثر الفقهاء ؛ لأنهم يزهمون أن على الصواب دليلا قائما ؛ لكنه غامض، فيقوى اشتباهه بالشبهة، ويتعذر سبره إلا بشدة ، فيكون المخطئ معذورا لهذه العلة، و إن كان على الصواب دليل؛ وذلك لأن المعتبر في هذا الباب أن يكون عليه و فامضه كواضحه، في أن العادل عنه يكون عطئا؛ وفي أنه لابد من أن يتميز المكلف، حتى يمكه أن يفصل بين أن يكون فيا بما وجب عليه، أو غلا بذلك؛ ومتى لم يكن متمكما من ذلك لم يجز أن يكلف؛ ولهذه الجملة أوجبنا في الخاطر الوارد على المكلف أنه لا بد من الأدلة ، وترتبها المكلف لتزول عنه الشبهة؛ فلا بد على هذه الطريقة من أن يبين، جل وعز، طريق الأدلة لتميزعن الشبهة؛ فلا بد على هذه الطريقة من أن يبين، جل وعز، طريق الأدلة لتميزعن الشبهة على وجه يمكن جميع المكلفين التطرق إلى معرفتها، وإذا صح ذلك فلا بد من الدليل الواضح .

يبن ذلك: أن في جملة مسائل التوحيد، والعدل، والوعد، والوعيد، ما ينتهى إلى مواضع أنغمض، ولم يوجب ذلك أن يكون المكلف معذورا في العدول عنه، بل لا بد من تخطئته، وتضليله، بحسب موقع الخطأ فيسه، وكذلك القول في هذه المسائل.

يبين ذلك: أنه لا بد على هذا القول من أن يكون المكلف مأمورا بما هو صواب، منهيا عن الخطأ، وكل حطأ ثبت النهى عنه فإنه محرم قبيح، فلابد من أن يبلغ مبلغ الفسق ، إذا كان قدره قدر ما دل الدليل على أنه كبير ؛ ور بما بلغ حد الكفر؛ وما هذه حاله لا بد من أن يستحق العقاب عليه، و يعلم ذلك من حاله

إذا كان كبيرا، فتلزمه النو بة والتحرز . وكذلك متى جوز أن يكون كبيرا فلا بد من ذلك فيه، فلا يجوز فيها هذه حاله أن يكون معذورا فيه .

فإن قبل : أليس قد كلف الله سبحانه التوجه إلى القبلة ، والمخطئ لذلك إذا كانت مشكلة عليه معذور ، وكذلك فقد ألزم إصابة الكافر في الاجتهاد ، والمخطئ معذور، إلى كثير من هذا الجنس، فحوزوا مثله في الاجتهاد .

قبل أه : إن من عميت عليه القبلة لم يكلف إلا التوجه إلى الجهة التى يغلب على ظنه أنها أفرب الجهات إلى الفيلة ، ومتى فعل ذلك فقد أدى ما كلف، وليس له دليل على ذلك ، والحال فيه كالحال فيا قدمناه ، بل أن يجعل مقوداله أولى ؛ لأن المتعالم من مذاهب الجميع أنهم يصوبون المختلفين فى القبلة ، إذا وفى كل واحد منهم الاجتهاد حق ، وصرادهم بوصف أحدهم أنه أخطأ مما لا يؤثر عندهم فى أنه مصيب فى الفصل مؤد لمما كلف ، فسرادهم لا يناقض ذلك ، وهو : أنه عدل باجتهاده عن جهة القبلة ، ولم يتفق له ذلك ، وهكذا يقال فيمن أخطأ فى رميه نفس الكافر ، لأنه لا يذم بذلك ، ويمدح على ما فعل ، إذا وفى الاجتهاد حقه ، فن أوهم أنه لم تقع رميت على موافقة قصده ، كما قبل أخطأ إذا رمى الهدف فن أوهم أنه لم تقع رميت على موافقة قصده ، كما قبل أخطأ إذا رمى الهدف قاصاب إنسانا ، كذلك القول ، في سائر ما يتصل بالاجتهاد ، من التقويم والتقدير، وما يحكم به الحكان فى جزاء الصيد وفيره .

وَإِن قَيْلِ أَلْيُس فِيمِن خَالفُكُم مِن يَرْمِ أَنْ عَلَى هَذَا الْحَقِى دَلِيلا فَأَمَّا وَأَنْهُ وَاضْحَ، وَإِنْ خَلافَهُ خَطَأً حَتَى يَفْسِحُ حَكُم الحَاكم بِهِ ، عَلَى مَا حَكَى عَنْ وَالْأَصِم ، وهِ المريسي ،

1.0

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بوضوح ٠

<sup>(</sup>٢) قراءة اجتهادية .

 <sup>(</sup>٣) فوق كلة ﴿ عدل » ما يوهم أنه رسم كلة قصد

واجتهد فيه ، وكذلك القول في سائر المبطلين ، ومتى قالوا فيهم بالتضليل والتخطئة فازالوا عنهم العذر لزمهم مثله في هذه المسائل ؟ . .

فإن قالوا: إن الخطأ في هذه المسائل من باب الصغائر، فهو مخالف لل ذكرتم فهذا يوجب عليهم أن يكونوا عالمين بالصغائر، وأن يكون، جل وعن، بينها ودل عليها ؟ وهذا يوجب الإغراء بفعلها ؟ ف الذي يمنعهم ، على هذه الطريقة ، أن يقولوا: إن من تعمد ؛ في هذه المسائل أن يخطئ ، إنه معذور أيضا ؛ لأنه من باب الصغائر ؟ .

فإن قالوا: إنما يكون من هذا الباب ، إذا لم يتعمد ، واشتبه عليه الدليل ، فهذا يوجب عليه مثله ، في سائر هذه المذاهب ؛ لأن العلة واحدة ، ومتى تركوا هذه الطريقة لزمهم أن نفس الحطأ هو صغير تعمده المخطئ أو اشتبه عليه ، ومتى قالوا ذلك لزمهم ما قدمناه ، على أن قد بينا أن في هذه المسائل ما يتعلق بالدماء والفروج، والأموال العظيمة، فكيف يسوغ فيها ماذ كروه؟ ولئن ساغ ذلك ليسوضً لمن يخاف في الإمامة والوعيد مثله ،

فأما من قال أسهم ؛ إن الحق في واحد ، لكنه لا يميز الدليل من الشبهة ، ولا يعرف المصيب من المبطل و يجوز في غيره أن يكون هو المصيب للدليل دونه ، كما يجوز ذلك في نفسه فالواجب أن يعرف من هذه طريقته الأصل في كيفية التكليف، وأنه ، جل وعز ، لا يجوز أن يكلف أمرا نصب عليه الدليل ، دون أمر دل على قبحه إلا والمكلف يصح أن ينظر دليله و يميزه من غيره ، ومتى جوزوا التكليف على خلاف هذا الوجه لم يمكنهم النقة بالفصل بين حق و باطل ، ولزمهم النكليف على خلاف هذا الوجه لم يمكنهم النقة بالفصل بين حق و باطل ، ولزمهم

وغيرهما، ويزعمون أن ذلك بمنزلة الاختلاف فى الوعيد، على المرجئة،أوالخوارج و يضللون فيه ، فما الذى يبطل ما قالوه ؟ .

قيل لهم : انهم بنوا ذلك على أن الاجتهاد فاسد؛ لأنه يعتذ باجتهاد فإذا بطل ذلك بطل ما توهمتموه ؛ ووجب صحة ما ذكرناه ، وإن كان مذهبهم خارجا عن الإجماع المتقادم في الصحابة والتابعين ومر بعدهم ، على أن فسخ الحكم لا يوجب أنه وقع خطأ ، لأن الحاكم قد يوفي الاجتهاد حقه ، ويلزم مع ذلك فسخ حكه ؛ وعلى هذا الوجه يحمل قول الشافعي وغيره ، في وجوب الإعادة على من أخطأ جهة القبلة ؛ لأنه وإن أوجب الإعادة فقد صو به فيا فعل .

وقد بينا : أن الإعادة فوض بأن لا تقتضى أن الأول وقع فاسدا، لصحة دخوله فيما لم يكلفه المرء فيما يكون مصيبا ؛ لصحة دخوله في الخطأ ؛ على أن المتعالم من مذاهب الفقهاء، المنقدمين أنهم ، كانوا لا يفسخون أحكام من خالفهم ، مع التمكن الشديد ، كاكانو لا يمنعونه من الحكم بخلاف مذهبهم ؛ وأنهم أجروا ذلك مجرى سائر ما يتبع الغلن ، من صحة ما ذهبوا إليه من قيم المتلفات ، وتقدير المنفقات ، إلى ما شاكله ، وذلك يمنع من صحة ما ذهبوا إليه ، ويلزم من سلك هذه الطريقة أن يضلل الصحابة وذلك يمنع من صحة ما ذهبوا إليه ، وهذا خارج من الاجماع .

وأما ما حكى عمن يقول من أصحاب « الشافعى » وغيره: إن الحق فى واحد ؛ من هذه الأقاو يل فمن أصابه فهو مصيب ؛ ومن نظر وأخطأ ، وقصده طلب الحق ؛ ولم يعدل تعمدا عن معرفته فهو معذور ؛ وإن كان مخطئا ، فإنه يلزم عليه أن يكون الحارجى فى مذهبه معذورا ؛ لأنه لم يعدل أحن الحق تعمدا وقصد درك الحق ،

ولا يعرف المصيب من المبطن و يجور ف عير ال يوف على المبطن و يجور ف عير ال يكون المبطن و يجود ف عير ال يكون المبط عاب « الشافعي » وغيره: إن الحق في واحد ع

 <sup>(</sup>١) بين الكلمتين بياض واسع بالأصل ، مع ما يبدو من اتصال السياق؟

<sup>(</sup>١) قراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>٢) بياض بين الكلمتين في الأصل .

۲۰۷/

هذا الوجه جرى أمر الصحابة ، رحمهم الله ، لأنهم ميزوا بين المسائل فطنوا في بعضها دون بعض وأنكروا على من خالفهم في بعضها ؛ وقد بينا في أصول الفقه أن الشافعي بوافق في هذا الباب، لكنه يقسم المسائل في الاجتهاد؛ في كان من باب الأخبار الظاهرة أو القياس الذي يقع على معنى يتمبلي يجعل الحق في واحد منه ؛ وما كان من باب غلبة الأشباه، واختلاف الأخبار يصوب سائر المجتهدين، وهذا أو من فيا صنفه يلحق إبطال الاستحسان و جماع العلم ، وغير ذلك من كيفية ... الخبر نطاق القول بأنه أدى ما كلف، ويشبه ذلك بالقبلة وهو في ألفاظه ] أن أحدهما قد أخطأ ما هو الأولى والأشبه ، وما قدره في نفسه ، إلى سائر ما يتأول في هذا الله .

فاما ما يحكى عنهم : أن كل واحد منهما مصيب في الاجتهاد، وأحدهما أصاب الحبتهد، وأخطأه الآخر، وخطؤه معذور، فن ركبك ما يذكر في ذلك ؟ لأن الخطأ في المجتهد فيه مع الإصابة في الاجتهاد لا يصح في التكليف؟ كما أن الخطأ في المذهب مع إصابة النظر في الدليل لا يصبح في النكليف . . يبين ذلك أن الحبتهد فيه الذي هو الفعل تابع للاجتهاد ؛ ولهذا يلزمه أن يعمل بحسب اجتهاده؛ فإذا كان كذلك لم يجز أن يكون مصيبا في الاجتهاد مخطئا في الحجتهد فيه : إلا أن يراد بالخطأ ما قدمنا ذكره ، فيكون الخلاف في عبارة ، وليس هذا طريقة القوم ؛ فلذلك استبعدنا ما ذهبوا إليه ،

مثله في مسائل الأصــول ؛ ولزمهم تكليف ما لا يطاق ؛ ولم ينفصــلوا في ذلك عما حكى عن « مويس بن عمران » أنه : جل وعن ، يجوز أن يكلف أن يعمل العالم على ما يقع في خاطره و يختاره ، من حيث جعله معصوما موجبا ؛ بل هذا القول أفرب إلى الصواب لأنه [ (٢) ] في ذلك على دليل، يجريه مجرى الجملة؛ وهو : أنه ، جل وعز ، علم أنه لا يختار في المستقبل إلا الحق والصواب، فحمل التحريم والتحليل إليه؛ وهذا القائل لم يرجع فيما ذكره إلى دليل يميزه، لا على الجملة ولا على التفصيل. وهذه الطائفة إذا قالت: إنا نعلم بأن ظهر من المجتهدين مخطئ ﴿ فإن لم نعيف يلزمهم ذلك في الأربعثُ ، ويلزمهم في كثير مما اختلفوا فيمه أن يخطئوا بعضهم، ويضللوهم، وأن لم يعينوه . وهذا خروج من الإجماع، ولمثل هذه الشبهة ذهب على كثير مر. الناس طريقة الإكفار، فزعم أن المتأول لا يكفر ولا يضلل ؛ وأجروا الأصول في الاجتهاد مجرى الفروع . ولمثله ذهب من خالفنا في المعارف عن الحق ، فزعم أن العبــد معذور في كل ما يقدم عليه، إذا لم يتعمد خلاف ما يعلمه ، وإذا كانت هذه المذاهب ظاهرة الفساد، لما بين من الأدلة، في غير موضع فكذلك القول في هذه المسائل .

فإن قال : هــذه الطريقة لازمة لكم فيا ترعمون من هذه المسائل أن الحق ف واحد منها .

قبل له : إنا فيا سألت عنه نبين طريق الدليل وتميزه من غيره، كما نبين ذلك في سائر المذاهب، وقد بينا : أن الذي ذهبت إليه بخلاف هــذه الطريقة ؛ وعلى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ما حل أحيانا ومشتبه أحيانا، وما هنا هو ما أمكنت قرامته منه. ؟ ؟

 <sup>(</sup>٢) لا يقرأ الأصل بغير ما هنا ، وقد ير عج السياق أن هنا كلية ﴿ فيه يه بعد المجتبد .

<sup>(</sup>١) لا تظهر في الرسم جيدا كلية ﴿ ابن ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) هنا لفظة رسمت هكذا « محمل » ولم تنيسر فرامتها بما يناسب السياق ؟

<sup>(</sup>٣) الحبر ما حل ، وما بعد نعلم إلى مخطى. مقرو. تخيتا ؟

 <sup>(2)</sup> ف اأأصل كلة < الا > مكرة و بعد اأأولى منها شطب من النامخ على عي. غير واضح ؟؟

1.47

ذان قال : أليس قصد الإنسان إلى إصابة الحق حسن على كل حال ؟

فيل له : إذا كان في أمر محصوص ، فتعلق بضده ، بطريقة مخصوصة لم يجب ما ذكرته ، وهنا اله قولنا : إن العزم على أداء الواجبات حسن ، لكنه إذا العزم على أداء الواجبات حسن ، لكنه إذا العزم على أداء واجب هو قبيح في نفسه ، لكنه اعتقده حقا وواجبا، فعزمه باطل، ومن ضم باطلا إلى باطل لم يجز أن يجعل بذلك معذورا ، لأنه أسوأ حالا ممن انفرد بأحد الباطلين ، فيجب على مذهب القوم أن يكون بهذا الفصد مخطئا ، وبالاعتقاد مخطئا ، وبالفكر في الشبهة مخطئا ، وبنفس الفعل مخطئا ، فيمن هذه حاله ؛ إنه مصيب في الاجتهاد !

فأما من يزعم: أن الحق في واحد ، لأن التكليف لا يتعلق بغالب الظن ، كما لا يتعلق بالهوى والشهوة ، والحدس والتنجيث ، ولو كان كل مجتهد مصيبا لكان التكليف في ذلك متعلقا بغالب الظن ، فقوله يتناقض بما قدمناه ، من قبل ، من تعلق كثير من العبادات بغالب الظن ، من حيث لا يمكن فيه مدافعة ، ومتى جاز ذلك جاز مثله في هدذه المسائل ، ومتى قال : إنه لا طريقة للظن في هذا الباب فإنها ليس في بابها من سائر ما يعرف به في قيم المتلفات ، وأروش الجنايات ، وغير ذلك ، ومتى قال في هدذه الأمور : إنها و إن تعلقت بغالب الظن أو هناك دليل قاطع يقتضي العمل بما يقتضيه غالب الظن أو يناه مشل ذلك في مسائل الاجتهاد ، لأنا قد دللنا بالإجماع وغيره على أنه صواب ، فالقائل بما يقتضيه غالب الظن يكون مقدما على ما دل الدليل عليه ، بمثل ما شرحناه من قبل .

فان قالوا: أليس المرء إذا طلب العبد الآبق يكون مصيبا في اجتهاده، و إن أخطأ العبد ولم يجده ؛ ومن وجده يكون مصيبا في الأمرين ؟ فجوزوا مشــل ذلك في مسائل الاجتهاد .

قيل له : إن الطالب العبد الآبق لم يكلف إلا ما فعل ؟ لأنه ليس من الباب الذي عليه دليل ؟ وإنما كلف في طلبه أقرب الوجوه ، في غالب ظنه ، فقد أصاب في الاجتهاد والمجتهد فيسه جميعا ؟ وكذلك القول فيمن أصاب غير العدو ، فإن كانت مسائل الاجتهاد بهذه المغزلة فقولوا : إن كل مجتهد فيها مصيب في الأمرين جميعا ، بيين ذلك : أن وجود العبد الآبق يتعلق بالعملم الضروى ، فلا يصح دخوله تحت التكليف إلا عند المشاهدة ؟ فإذا كانت لم تحصل إلا لأحدهما لم يجز أن يكلف سواه ، فكيف يصح أن يقال في الآخر : إنه أخطأ ؟ وليس كذلك حال مسائل الاجتهاد ؟ لأن الحق إن كان في واحد منها فلابد من أن يكون عليه دليل ؟ وهدذا يوجب أن من سلكه قد أصاب في الاجتهاد والمجتهد فيسه ومن عدل فقد أخطأ في الأمرين .

فان قالوا : أردنا بالاجتهاد قصد المجتهد إلى إصابة الحق .

قبل له : فهذا يوجب عليكم في سائر المخالفين أن يكونوا مصيبين في الاجتهاد ؛ لأن هذا القصد حاصل في جميعهم .

و بعد ... فان كان على الحق دليل فمن قصد إلى غير الدايل وساكه وعمل به فقصده باطل قبيح ، فكيف يقال : إنه مصيب لمكان هــذا القصد ، الذى هو باطل فى نفسه !!

<sup>(</sup>١) هنا لفظة لم تمكن قرامتها بما يناسب ؟

<sup>(</sup>۲) هـا لفظة كذلك لم تمكن قرامتها بما يناسب ؟

<sup>(</sup>٣) لفظة مشنبة أقرب ما تقرأ به «التكليف» .

 <sup>(</sup>١) الفظة سائلة المداد في الصاب، مبينة في الحامش .

قالوا : ولا يمكن أن يقال في الأشبه إنه مين قاعة ؛ لأن ذلك إنما يتأتى في القبلة دورن المذاهب ؛ فلا بد من أن نقول : إن المواد بذلك الأمر الذي لونص ، جل وعز ، على الحكم ، كان لاينص إلا عليــه . ويجرى ذلك في بابه مجرى اجتهاد المكفر فيما خير فيه من الكفارات ، مع تمكنه منها أجمع ؛ لأنه قد يصيب ما هو الأنفع والأفضل وقد يصيب سواه ، فيصح أن يكون لأحدهما مزية على الآخر ، و إن كان قـــد أديا ماكلفا . وهذه طريقة معروفة ، وهي التي حكاها « أبو عبــــد الله » عن « أبى الحسن » • وكان • « أبو الحسن » يزعم أنه مذهب أهل العراق ، وكان « أبو حامد ۽ من جملة أصحاب الشافعي ، يزيم أن هــذا المذهب هو قول الشافعي" . و يستشهد على صحته بأمور يذكرها ، وينصره ببعض ما ذكرناه من الخبر وغيره . وقد حكى عن هأبي على ٣ أن في مسائل الاجتهاد ما هو الأشبه / عنـــد الله ، جل وعن ؛ وأن المكلف إنمــاكلف الأشبه عنده ، وفي غالب ظنه ؛ فإن وافق ذلك كان أفضل ، و إن لم يوافقه فقد أدى ماكلف. وكان «أبو إسحق» يميل إلى هذه الطريقة، لكنه كان يثبت الأشبه على هذا قطعا؛ وكان يجوز ذلك ألا بد من تجو يزه ليصح من المكلف طلب ذلك، ولايحتاج في هذا الباب إلى القطع، بل التجويز فيه مقنع؛ والذي ذكره في سائر كتبه ما يقول «أبوهاشم» من أن الذي كافه الحبتهد ليس إلا فكر غصوص، مع أمارات غصوصة، فيحصل عنده غالب الظن الدي يقتضي أن هــذا الفرع بأن يجرى حكم هــذا الأصل فيه أولى؛ و يلزمه عند هذا الظن العمل، إن حل وقت الحادثة به، أو أن يفتى غيره، أو يحكم على حسب ماتعبد به ، فإن أريد الأشبه المطلوب ماذ كرناه من غلبة الظن ، الذي يصل إليــه بالفكر، في الأمارات فصحيح معقــول ، أوكون الحكم تابعــا له معقول، وإن أريد بالأشبه غير ذلك نهو إثبات مالا يعقل، ومالا دليل عليه .

## فصشل

### فى بيان الكلام فى الأشبه وما يتصل بذلك

اعلم .. أن الخلاف في هذا الباب إنما يصح ممن يقول إن كل مجتهد مصيب .
واختلفوا في ذلك ؛ فقال بعضهم : إن في الاجتهاد مطلوبا لولاه لما صح التعبد به ؛
كما أن في طلب الفيسلة مطلوبا لولاه لما صح التعبيد ، وكما أن في رمى الكافر مطلوبا لولاه لما صح التعبيد ، وكما أن في رمى الكافر مطلوبا لولاه لما صح التعبد برميسه ؛ قالوا : ولأولى النظر طلب ، فلابد من مطلوب ، ولا يجوز أن يكون الظن ؛ لأن الحكم إنما الفعل فيه تعلق ؛ فلابد من مطلوب وذلك يوجب إثبات مثله في هذا الباب .

قالوا: ولا بد مع ذلك من القول بأن من لم يصبه فقد أدى ماكلف، فلا يتم مع ذلك القول بأن على الأشبه دليلا، فإذا لم يكن عليه دليل، فمن أصابه فقد أدى ماكلف، وأصاب مع ذلك الأشبه، ومن لم يصبه فقسد أدى ماكلف، وأخطأ الأشبه، وبوصف بذلك على طريق الذم لا [من] أنه فعل قبيحا، كما يوصف القائل خطأ بأنه مخطئ في قيله ، لا على طريقة الذم ؛ ولا بد من أصاب الأشبه أن يكون له مزية ، في باب النواب، ويكون قوله، صلى الله عليه ، «إذا اجتهد أن يكون له مزية ، في باب النواب، ويكون قوله، صلى الله عليه ، «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ؛ إذا اجتهد فأخطأ فله أجر » محولًا على هــذا الوجه ، وقد روى « إذا اجتهد فأصاب فله عشر حسنات » .

1.1

/ 1.1

<sup>(</sup>١) اللفظة مشتبهة ، وهذه قراءة اجتهادية ؟

 <sup>(</sup>٢) األسل مضارب الخط ؛ و يظهر أن < من > مكنوبة خطأ ؟

<sup>(</sup>٣) ف الأصل و محول ، وليس له رجه إمرابي .

/11

و بين ذلك بالكلام في مسألة الربا ، واختلاف الناس فيه، وأنه لا <sup>/</sup> مزية لبعض على بعض ، فكيف يثبت بعضهم،صيباللا شبه عند الله، دون الآخرين ، في معنى إضافه الأشبه إلى الله .

فإن قالوا : إنما يضاف ذلك إليه لأنه لو نص على الحكم ما كان ينــص الا علمه .

قيل : من أين لك ذلك، بل ما أنكرت من أنه لو نص ما كان ينص إلا على ما يطابق الاجتماد، فيلزم كل واحد منهم ما يؤديه اجتماده إليه ، على أن يصدر ، جل وعز، على الحكم، من غير أن يقع الاجتهاد ، فإن كان على طريقة مخصوصة فذلك غير دال على ما هــو الكلام في التعبد بشرط الاجتهاد ؛ فكيف يصــح أن يستدل باحدهما على الآخر ؛ ولو جاز أن يقال في هذه المسائل بالأشبه، ولا يقال ما ذكرناه لجاز مثله في سائر ما يتبع غالب الظن ، من فيم المتلفات وتقدير النفقات وغير ذلك، ممــا يتعلق التكليف العقلي به ، فإن أوجب في ذلك أجمع أن يقال : إن التكليف لا يعد وما ذكرناه ، من فكر يتبعه الظن، وظن يتبعه العمل، فكذلك القول في سائر ' الاجتهاد،وهذه المسألة من جملة ما يدعى من خالفنا فيه مالايعقل من المذاهب ، فهو بمنزلة خلاف من يدعى الطبائع ، فيها يقع من الأفعال ، و إن لم يثبتها معقولة ، و ( ( ) حسبوا من القول أن لا مزية لمجتمد على مجتمد . ولو علموا أن الصحيح ليس إلا ذلك في طريقة التكليف ؛ و إن صح أن لا يكون لأحدهما مزية في باب النواب ، كما يكون أحد العملين أعظم ثوابا من الآخر لفضل مشفة ولعظم موقع ، امداوا عن قولهم ، وعلموا أن الصحيح ما ذكرناه ؛ وهكذا نقول

ف النبلة: إن أحدا من المجتهدين لم يكلف إصابتها ، وإنماكلف جميعهم الفكر في الأمارات ، وغالب الظن ، وأن يعسل في النوجه ما يطابقه ؛ فالحال فيها كالحال في مسائل الاجتهاد ، ولكن هذا التعبد في القبلة لا يصبح إلا وهناك عين فائمة ، لتصبح طريقة الأمارة ، ولو أن الأمارة صحت من دونه كان لا يمتنع ذلك في القبلة ، التي لا بد منها في هذا الباب ، بمنزلة الأصول أفي المسائل الاجتهادية التي لا بد منها في صحة الأمارات ، فإن أراد المريد بالمين القائمة ، والأمر المطلوب ، والأشبه عند الله ، أحكام الأصول فذلك غير ممتنع ؛ فأما أن يريد غيره فبعيد من الوجه الذي ذكرناه ؛ وكذلك القول في خطأ الرامي للكافر ، وفيا عداها في المسائل ، فلا وجه للإطالة بذكرها .

فأما المروى عنه ، صلى الله عليه ، من قوله « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » فهو سديد ؛ إن صح على ما ذكرناه من المذهب؛ لأنه قد يجوز أن يكون نحطئا ما هو الأنفع، وإن لم يكلف إلا ما فعله ، فينقص أجره ، عن أجر غيره ، كما ينقص أجر المكفر ، إذا اختار الإطعام ، عن أجر من اختار العتق ؛ وإن كان كل واحد منهما متضمنا لما كلف ، وقد يجوز أن يكون المراد من أصاب طريقة في الاجتهاد ، هي أقرب إلى سنة مروية عن أحد الصحابة فله من الأجر ما ليس لمن أخطأ وإن أدى ماكلف ، وقد قال هو الشافعي » إن أدني منازل المخطئ أن يسلم من العقاب ؛ فكيف يصح أن يستحق الثواب ؛ وهذا أقوى في أن قولنا ؛ إن كل مجتهد مصيب ، وأنه تأول ذلك على أنه أخطأ أولى الاجتهادين ، وإن كان قد أدى ماكلف ، فإذلك استحق الثواب عليه ، وهذا الخبر وأشكاله إذا صح فهو قوى في الدلالة على قولنا ، استحق الثواب عليه ، وهذا الخبر وأشكاله إذا صح فهو قوى في الدلالة على قولنا ، لأنه ، صلى الله عليه ، أثبت لها على أختلاف قولها وحكهما الأجرفيا فعلاه ، ولا يصح مع ذلك أن يكون أحدهما غطئا ، وما روى عنه من تصويبه «معاذا» في أن يجتهد رأيه عند عدم النص يدل على ما قلناه .

- 111

 <sup>(</sup>۱) الحط غير واضح وهذا أفرب ما تمكن قوامته .

 <sup>(</sup>٢) لفظة ﴿ خلاف ﴾ ساقطة من الأصل مضافة في الهامش .

<sup>(</sup>٢) هنا لفظة لم يستطع قرامتها ؟

111/

لا يعمل بذلك أ إذا كان ذلك الحكم لم (۱) و إنما يعتد بالواحد الذي هو من ياب العمل ولذلك لم يختلفوا في أن خبرالواحد إنما يعمل به في الأحكام ، دورـــــ الحقوق والمعاملات لأنهم ( ) إن أجازوا قبول خبر الواحد في ( ) ذلك فبقي ( ) . وكذلك قسمنا الأخبار فِعلناها على أربعة أضرب :

أحدها ـــ ما تثبت به الحقوق ؛ وما يجرى مجراها .

والآخر ــ ما تثبت ِ الأحكام وما شاكلها (١٠) والآحاد .

والآخر ـــ ما تثبت به الحقوق الحاضرة كالمعاملات وفيرها ، وسميناه (٧) إلمعاملات ، ولم (^^ شرائط خبر الواحد ؛ بل عملنا فيه على ما تقتضيه وطريقة العقل، أو على ما ورد الشرع. ثم اختلفوا ف (١٠) التي لها يرد خبر الواحد ، كما اختلفوا في شروط قبوله ؛ وفي موضع قبوله ؛ واختلفوا في صفات المخبر، على الجملة وعلى التفصيل جميعًا ، لأنهم و إن ادَّعوا 💮 العباد

فى من القول فى سائر ، واختلفوا فى الخسبر إذا تعارض وثنافي ما الذي يحمل على القبيح ؛ وما الذي يممل به على الوجه الذي يجوز أن يعمل به كالاختلاف المبــاح . وما شروطه . وما الذي لا يعمل به ؛ و إذا لم يعمل به فهل يبطل أو يطلب ترجيحه ، أو يكون المكلف غيرا ، وغير ذلك مما قد اختلفوا فيه 💎 فغي تبيين الكلام في أصوله ، والسير في فروعه إلى وخبره .

## الكلام

### 

آختاف النباس فيما لا تعلم صحته من الأخبار إذا آختصت بشرائط ، فمنهــم من قال : لا يجوز أن يتعبد الله، عز وجل، في العمل بذلك مع تجو يزكونه غلطا ؛ و أنمـا يتعبد بالعمل بمـا يسمع من الرسول ، عليه السلام، و يعلم أنه قاله بالنقل

ومنهم من قال : يجوز التعبد به ؛ لكنه قال : لا دليل يقتضي ذلك ، فنحن على موجب العقل على المنع منه .

ومنهم من قال : إن التعبد ورد به . ثم آخنافوا فمنهم من قال : بخبر الاثنين حکاه « الحاحظ » ؛ وهو مذهب « أبي على » : و يجريه مجرى الشهادات .

ومنهم من قال : إن التعبد و رد پخبر الواحد ، إذا كان على أوصاف ؛ وكان المنقول على شرائط ؛ وهو مذهب الفقهاء ، و إن اختلفوا في شروطه ، وأوصافه ، وما يتصل به من التفريع ؛ فهذه جمسلة الخلاف في هذا الباب ؛ ولا خلاف بين القائلين بخبر الواحد ، في أنه يعتبر النقل إلى أن ينتهي إلى الرسول ، عليه السلام ؛ فمن يقول بالإثنين يوجب استمرار النقل فيــه على هذا الحــد ؛ وكذلك من يقول بالواحد ، و يوجبون حصول الشرائط في جميع النافلين ؛ و إنمــا اختلفوا في : هل يشترط في وجوب العمل بذلك، أن يظهر المخبر متى سمع منه ، أو يجوز أن يرسل ، إذا كان معه ؟ . ففيهم من عمل على المراسيل ، على شرائط . ومنهم من منع من ذلك إلا أن يفترن به ما يؤ يده . ومنهم من منع منـــه أصلا ؛ ولم يختلفوا في أنه

<sup>(</sup> ۱ سـ ۹ ) كلمات وعبارات بها شيء من عرق أو رطوبة ميلت المداد فلم تتبسر القراءة ؟

<sup>(</sup>١٠) ملحظ عام: مواضع البياض فيرمستطاعة الفراءة في الأصل الواحد الذي عندنا ؟ . وكذلك الأمر في سائر الصفحات الباقية ؛ بل منها ما هو أسوأ .

### بقية هذه الصفحة مطموسة

بغالب الظن وجملته للعلم و إن لم يمتنع

110/

15/

قيل له : العمل إذا وجب أن يكون تابعا للعلم ، تقدّم عنده كما لا يجوز فى نفس العلم لأنه ليس بطريق فكيف نقبل الأمرين التى قبوله فيه

( بقية الصفحة عارقة سائلة المداد . . يستبين فيها بين الحين والحين لفظة
 كالصفحة السابقة بل أسوأ حالا ، ما يكاد يقرأ منها شيء بطمأنينة ) .

أ فيد لأن كونه معجزا قد أزل الشك عنه ، وأدخله في حق ما يعلم أنه ، صلى الله
 عليه ، اختص به فيصيركون ناقله واحدا أو ظهر في هذا الباب سواه .

فأما إذا كان الذي نقله لا يظهر فيه الإعجاز فغير ممتنع التعبد به عملا فهو . وقوف على الدليل ؛ فأما التعبد بخبر الواحد فى أنه يجوز أن يخبر بما خبر لأن ما لا يقطع به لا يحسن منه أن يخبر عنه أن يحكيه فلذلك لا يحسن أن يخسبر بذلك قطعا ، ويحسن أن يرويه عمن سممه منه ، ولهذه الجملة قلنا : إنه لا يحل للراوى في هذا الباب أن يقول : قال رسول الله ، بل يجب أن يقول : وي عن رسول الله ، وحكى لنا أن يقول : روى عن رسول الله ، صلى الله عليه ؛ وخبرنا عن رسول الله ، وحكى لنا

### فعشل

### فى جواز ورود النعبــد بخبر الواحد

القوم على التعبد به فى الخبر الذى لا تعلم صحته، أن يعمل به إذا كان مختصا بشرائط ، فأما أن يعتقد ما يقوله و يقطع عليمه فلا يجوز / ولذلك لم يجز بخبر الواحد ، فيما طريقه العلم ، وجوزناه فيما طريقه

تابعا للعلم والدلالة

فيه لا يجوز العمل بغالب الظن لا يجوز أن يعتقد الخسبر العمل بما العمل

بخبر الواحد وما يحرى بجراه إذا دل الدليل على أن العمل فيه يتبع العلم إذا كان لا يتبع العــلم فغير التعبد به كما و رد التعبد

بالشهادات على اختلافها ، و بكثير من أخيار المعاملات وكما ثبت في العقــل لأن

الواجب أن يعمل المكلف فى كثير من مضاره ومنافعه ما يسمعه من الأخبار و إن لم يعلم صحته و هذه الطريقة نؤدى إلى أن

على طريقة العلم لأنه متعبدً به

والعيان من وجوب دا ما الما ا

وليس كذلك لا يجوز ، لأنها من المصالح ألا يعلم بها فعل المكلفين العمل لأنها من المصالح ولا يجوز أن ۲۱ب۱

/11

### في أن النعبد قد ورد بذلك

المعتمد في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يعملون بخبر الواحد أو الإثنين كما كانوا يعملون بالمتواتر و بالمسموع من الرسول ، صلى الله عليه ، فهذه طريقة أن يتعلق به من حالهم بالتواتر فإذا ذكرنا في ذلك فعملي جهة ألا يصلح لأن الثابت عن « أبي بكر » العمل بذلك

إن كان ميراث الحدة وغيره . وكذلك القول في د عمر » لأنه عمل في أمه و كثيرة بخبرالواحد وأخذ الجزية من المجوس والنصارى بين الأصابع

وتوريث المرأة من دية زوجها وغير ذلك ، وثبت عن أمير المؤمنين أنه كان يعمل بذلك حتى خبر بمذهبه وطريقته مما

وقال كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا .

أن ينفعني به . و إذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي فقد

وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر

في سائر الصحابة ، نحو ابن مسعود وابن عباس وسائر الفقهاء، والعلماء منهم (١) ولم يقع في ذلك التناكر وذلك يوجب ما ذكر .

فإن قيل : مادمتم عن على بن أبي طالب / فيها نفله لأنه قال

[ أوائل الأربعة الأسطر العليا من الصفحة ممحوة ، وشيء من أواخر أسطرها ]

- YAL -

عن رسول الله ، إلى ما يجرى مجراه ، إلا أن يريد بذلك الفول هـــذا المعنى وزوال الإبهام ، فيحسن ذلك ، فهذا بأن يحصل فيه ضرب من المعارف ، ومتى لم يحصل ذلك وجب ما قلناه . ولهذه الجملة خالف في المراسيل إذا كان اللفظ به أولى ، لأن لفظه يتضمن أن المخبر عالم بما رواه وأقوى من اللفظ الذي لا يتضمن ذلك .

14/

۱۸

بانب من مفحة ۲۱۷ س .

[ ممحوكذلك في أكثر الصفحة؛ وكذلك الجانب الأيمن السفل من ثلاثة أسطر؛ ] [ وقد يمكن قراءة شيء من خطها لكن لا يخرج منه معني متصل ] .

وص ٢١٨ ب خالية تمــاما . ولا ينتهى الفصل عنــد آخرص ٢١٨ ) لأن السياق واضح الاستمرار في السطر الأخير .

فإذا حلف [ ممحو تماما بطولها كلها من اليمين في أوائل سطورها ؟ كما أن شيئا من هذا المحو في أواخر ثلاثة أسطر من يسارها ، وفي شيء من السطر الأخير منها .

وبقيتها بعد ذلك مقروءة الخط ، لكن لم يمكن أخذ معنى كامل منها لذهاب قدر من أوائل أسطرها جميعا ] .